

عَابَرُ فَوَالِالنِّي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ ع











## جُهُوُ وَلَا طِلْبِعِ كُفُولْمَا الطبعة الأولى

77.17 - 71.79

رقم إيداع: ٢٠١٢/١٧٩٦٧





الإدارة: المقطم – الهضبة الوسطى - بجوار كلية الصيدلة التحتبة: ش البيطار – خلف الجامع الأزهر ت: ١١٤٥٩٧٨٠٨ – ١١٤٥٩٧٨٠٨ - ١٠٦٣٩٦٠٨٥٠

۲٥١٠٩٤٨٣ Zadbook2012@yahoo.com







# جقبة من التاريخ

ما بين وفاة النبي ﷺ إلى مقتل الحسين اللَّهُ سنة ٦١ هـ

تأليف عثمان بن محمد الخميس

طبعة جديدة منقحة ومزيدة





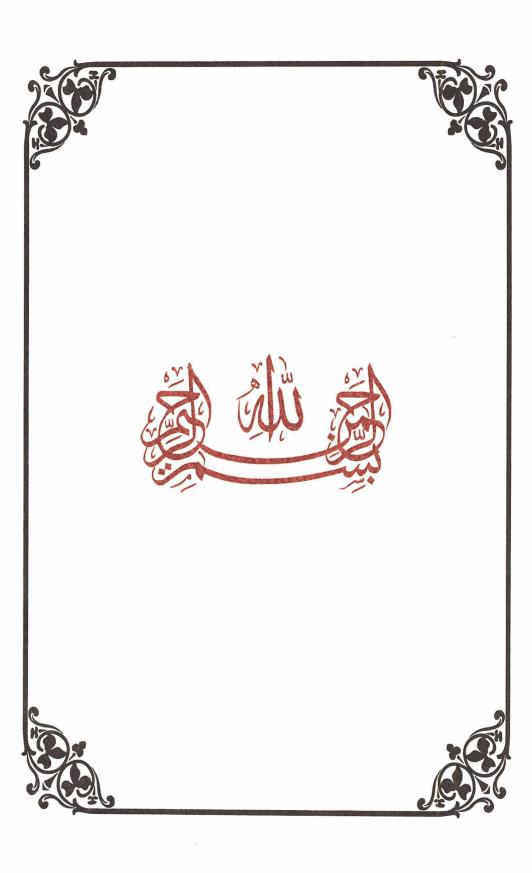





## مُقِبُدِّفُ مُّنَا

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيَّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﷺ.

#### أُمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ ﷺ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي كُنْتُ أُقَدِّمُ رَجْلًا وَأُؤخِّرُ أُخْرَىٰ عِنْدَمَا خَطَرَ فِي بَالِي أَنْ أَكْتُبَ فِي هَذَا الْمَوْضُوعَاتِ الْمَوْضُوعِ؛ وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ مَنْ خَاضَ فِيهِ أَحْيَانًا بِحَقِّ، وَغَالِبًا بِبَاطِل، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مِنَ الْمَوْضُوعَاتِ الْحَيَّةِ، وَإِنْ كَانَ مَضَىٰ عَلَيْه وَقْتُ طَوِيلٌ، وَلَكِنَّهُ حَيُّ فِي نُفُوسِنَا، إِكْبَارًا لِذَلِكَ الْجِيلِ النَّبُويِّ الْفَرِيدِ، وَتِلْكَ الْكَوْكَبَةِ الْعَظِيمَةِ مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَعَلَّمُهُمُ

وَلَمَّا كَانَتْ كَلِمَةُ الْحَقِّ نُورًا يُهْتَدَىٰ بِهِ، وَلِمَا لِذَلِكَ الْجِيلِ الْمُبَارَكِ مِنْ فَضْلِ عَلَيْنَا؛ كَانَ لِزَامًا أَنْ نُؤَدِّيَ بَعْضَ مَا لَهُمْ عَلَيْنَا مِنْ حُقُوقٍ. فَشَأْنُهُمْ لَيْسَ كَشَأْنِ غَيْرِهِمْ، وَعِلْمُهُمُ وَعَمَلُهُمْ لَمْ يُسْبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَنْ يُلْحَقُوا بِهِ؛ فَبِهَوُلَاء أَعَزَّ اللهُ الدِّينَ وَأَظْهَرَهُ.

وَنَحْنُ وَإِنْ كُنَّا نَلْهَجُ بِفَضَائِلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ إِلَّا أَنَّنَا لَا نَدَّعِي لَهُمُ الْعِصْمَةَ، فَمَا جَعَلُ الله ﷺ.

نَعَمْ، لَقَدْ أَخْطَأَ بَعْضُهُمْ فِي حَيَاةِ النّبِيِّ ﷺ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ، لِأَنَّهُمْ بَشَرٌ، وَغَير مَعْصُومِينَ مِثْلَهُمْ مِثل بَاقِي البَشَر، لَكِنَّ مَا تَحَمَّلُوهُ مِنَ الْأَذَىٰ وَالْقَهْرِ وَالتَّنْكِيلِ فِي سَبِيلِ الْإِيمَانِ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَالدَّعْوَةِ إِلَىٰ الدِّينِ الْقَوِيمِ وَمِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، وَمَا بَذَلُوهُ مِنْ هِجْرَةِ الْأَهْلِ وَالأَوْطَانِ، وَرَسُولِهِ، وَالدَّعْوَةِ إِلَىٰ الدِّينِ الْقَوِيمِ وَمِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، وَمَا بَذَلُوهُ مِنْ هِجْرَةِ الْأَهْلِ وَالأَوْطَانِ، وَجَهَادِهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُيهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَذَبِّهِمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ يَكُلِّ مَا يَمْلِكُونَ ؛ يَجْعَلُ وَجِهَادِهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُيهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَذَبِّهِمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ يَكُلُّ مَا يَمْلِكُونَ ؛ يَجْعَلُ مَذِهِ الْأَخْطَاءَ فِي جَانِبِ هَذِهِ الْحَسَنَاتِ الْعَظِيمَةِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ كَحَبَّاتِ رَمْلِ فِي جِبَالٍ، وَقَطَرَاتِ مَاءٍ فِي عُبَابٍ رَمْلٍ فِي جِبَالٍ،

وَلا شَكَّ أَنَّ أَمْرَ التَّارِيخِ مُهِمٌّ جِدًّا فِي حَيَاةِ الْأُمَمِ وَالشُّعُوبِ، فَهُوَ يُشَكِّلُ عِمَادَ

<sup>(</sup>١) «الْمَاءُ الْعُبَابُ»: أي الْكَثِيرُ أوِ الْمُتَدَفِّقُ.







وُجُودِهَا، وَيُحَدِّدُ لَهَا مَنْهَجَهَا وَحَاضِرَهَا وَمُسْتَقْبَلَهَا، وَمَا مِنْ أُمَّةٍ تَسْعَىٰ إِلَىٰ الرِّيَادَةِ وَالسُّؤْدُدِ إِلَّا وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهَا إِحْكَامُ الصِّلَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَاضِيهَا، لِتَسْتَمِدَّ مِنْهُ الْقُوَّةَ وَمُقَوِّمَاتِ بِنَاءِ حَاضِرِهَا وَاسْتِشْرَافِ مُسْتَقْبَلِهَا.

وَأُمَّةٌ مِثْلُ أُمَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْلَىٰ مِنْ غَيْرِهَا بِذَلِكَ، لِمَا يَحْمِلُهُ تَارِيخُهَا مِنْ أَمْجَادٍ وَبُطُولَاتٍ وَإِنْجَازَاتٍ عِلْمِيَّةٍ وَحَضَارِيَّةٍ، يَضْغُرُ عِنْدَهُ تَارِيخُ أَيِّ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ الْأُخْرَىٰ. وَلَكِنْ فَانْتِصَارَاتٍ وَإِنْجَازَاتٍ عِلْمِيَّةٍ وَحَضَارِيَّةٍ، يَضْغُرُ عِنْدَهُ تَارِيخُ أَيِّ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ الْأُخْرَىٰ. وَلَكِنْ فِي وَثْتِهَا الْحَاضِرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي أَبْنَائِهَا؛ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْنَا وَرَثَةَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ، وَلَا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

## مَنْ يَهُنْ يَسْهُلِ الْهَوَانُ عَلَيْهِ مَا لِجُرْحِ بِمَيِّتٍ إِيكُمُ (١)

أَقُولُ: فِي ظِلِّ هَذَا الضَّعْفِ لَابُدَّ مِنَ الْعَوْدَةِ لِتَارِيخِ أُمَّتِنَا الْمَجِيدِ الْمُشْرِقِ؛ كَيْ يَسْهُلَ عَلَيْنَا تَأَمُّلُ ذَاتِنَا، وَالإِبْصَارُ مِنْ حَوْلِنَا، وَتَلَمُّسُ الْخُطَىٰ لِمُسْتَقْبَلِنَا، وَهَذَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِرُجُوعِنَا وَتَدَبُّرِنَا لِتَارِيخِنَا الصَّحِيحِ، وَلَا شَيْءَ غَيْرُ الصَّحِيحِ.

وَلَوْ أَمْعَنَّا النَّظَرَ فِي تَارِيخِنَا؛ لَوَجَدْنَا أَنَّ أَنْصَعَ الْحُقُبِ بَيَاضًا هِيَ (الْحُقْبَةُ) (٢) الَّتِي عَاشَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، ذَلِكَ الْجِيلُ الَّذِي حَمَلَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ نَشْرَ رِسَالَةِ الْإِسْلَامِ، فَهُمْ صَفْوَةُ خَلْقِ اللهِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ﷺ.

وَقَدِ اعْتَرَىٰ تَارِيخَ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ كَثِيرٌ مِنَ التَّشْوِيهِ وَالدَّسِّ وَالتَّحْوِيفِ، بِسَبَبِ الْفِرَقِ الَّتِي ظَهَرَتْ فِي حَاضِرَةِ الْإِسْلَامِ؛ إِذْ تُحَاوِلُ كُلُّ فِرْقَةٍ أَنْ تَضَعَ مِنْ شَأْنِ الْأُخْرَىٰ، وَتَرْفَعَ مِنْ شَأْنِ ذَاتِهَا، وَبِذَا حَدَثَتْ ثَغَرَاتٌ فِي تَارِيخِ الْعُظَمَاءِ مِنْ أُمَّتِنَا.

فَوَجَدْنَا فِي الْأُمَّةِ مَنْ تَعَدَّىٰ الْكَدِّ الشَّرْعِيَّ فِي مَحَبَّةِ الْأَشْخَاصِ، فَأَحَبَّ الصَّحَابِيَّ الْجَلِيلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُبًّا أَفْسَدَ عَلَيْهِ أَمْرَهُ كُلَّهُ، فَنَسَبَ إِلَيْهِ مَا لَا يُقْبَلُ مِنَ الْحَوَادِثِ الْجَلِيلَ عَلِيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُبًّا أَفْسَدَ عَلَيْهِ أَمْرَهُ كُلَّهُ، فَنَسَبَ إِلَيْهِ مَا لَا يُقْبَلُ مِنَ الْحَوَادِثِ وَالْأَخْبَارِ، وَفِي الْوَقْتِ ذَاتِهِ حَاوَلَ أَنْ يَضَعَ مِنْ شَأْنِ غَيْرِهِ، وَعَدَّ الْآخرِينَ مُعْتَدِينَ عَلَىٰ حَقِّهِ، وَالْأَخْبَارِ، وَفِي الْوَقْتِ ذَاتِهِ حَاوَلَ أَنْ يَضَعَ مِنْ شَأْنِ غَيْرِهِ، وَعَدَّ الْآخرينَ مُعْتَدِينَ عَلَىٰ حَقِّهِ، ظَالِمِينَ لَهُ وَلِأَنْفُسِهِمْ، بَلْ زَادَ بِهِ الْغُلُقُ فِي مَحَبَّةٍ عَلِيٍّ حَتَّىٰ تَعَدَّاهُ إِلَىٰ أَوْلَادِهِ وَأَحْفَادِهِ، فَزَعَمْ

<sup>(</sup>١)(الْحُقُبُ أَوِ الْحُقْبُ): الْمَدة الطَّوِيلة مِنَ الدَّهر. وَ(الْحِقْبَةُ): الْمدة لَا وَقت لَهَا، أَوِ السَّنَةُ. انْظُرْ «لِسَان الْعَرَبِ» لِابْن مَنْظُورِ (٣/ ٢٥٣) مَادَّة (حقب).



<sup>(</sup>١) «ديوان أبي الطّيب الْمتنبي».





أَنَّهُمْ أَثِمَّةٌ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِم، وَأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ، مُشَبِّهًا لَهُمْ بِالْأَنْبِيَاءِ الله (١).

\* وَهَذَا عَلِيٌ تَعَظِّتُهُ يَقُولُ: «لَيُحِبُّنِي قَوْمٌ حَتَّىٰ يَدْخُلُوا النَّارَ فِيَّ، وَلَيُبْغِضُنِي قَوْمٌ حَتَّىٰ يَدْخُلُوا النَّارَ فِي بُغْضِي "(٢).

\* وَقَالَ أَيْضًا سَجَالِكُ: «يَهْلِكُ فِيَّ رَجُلَانِ: مُفْرِطٌ فِي حُبِّي، وَمُفْرِطٌ فِي بُغْضِي» (٣).

وَهَذِهِ الْمَزَاعِمُ وَصُورُ الْغُلُقُّ المُنْحَرِفَةِ إِنَّمَا وُجِدَتْ بَعْدَ مُنْتَصَفِ (الْقَرْنِ الثَّالِثِ الْهَبِرِيِّ) عَلَىٰ الصَّحِيح.

وَمِمَّا يُؤَكِّدُ هَذِهِ الْحَقِيقَة: أَنْنَا لَا نَجِدُ فِي الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ الْمُتَعَلَّقَةِ بِتَارِيخِ وَأَحْوَالِ الصَّحَابَةِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ وُجُودِ الْكَرَاهِيَةِ الْمَزْعُومَةِ بَيْنَ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ، بَلْ وَجَدْنَا الصَّحَابَةِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ عَظِيمِ مَحَبَّتِهِمْ لِبَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَصُورًا مُشْرِقَةٌ مِنَ الْإِيثَارِ وَالْإِخَاءِ وَالْمَوَدَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ عَظِيمٍ مَحَبَّتِهِمْ لِبَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَصُورًا مُشْرِقَةٌ مِنَ الْإِيثَارِ وَالْإِخَاءِ وَالْمَوَدَّةِ وَالنَّحْضِ وَالْمُصَاهَرَةِ الشَّيْءَ الْكَثِيرَ، الَّذِي يَقْطَعُ مَعَهُ الْمُنْصِفُ الْبَاحِثُ عَنِ الْحَقِّ؛ بِكَذِبِ مَا يُروَّجُ مِنْ أَبَاطِيلِ الْعَدَاوَةِ وَالشَّحْنَاءِ وَالتَّبَاغُضِ...

## وَمِنْ هَذِهِ الصُّورِ الْمُشْرِقَةِ:

الْخُلَفَاءُ الرَّاشِلُونَ النَّلاثَةُ: أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ،
 يَحُثُّونَ عَلِيًّا عَلَىٰ الزَّوَاجِ مِنْ فَاطِمَةَ وَيُسَاهِمُونَ فِي جِهَازِهِ وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ:

\* قَالَ عَلِيٌ سَجَلِظُتُهُ: «أَتَانِي أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَقَالًا: لَوْ أَتَيْتَ رَسُولَ اللهِ عَظِيْةٍ فَذَكَرْتَ لَهُ فَاطِمَةَ» (٤).

\* وَقَالَ أَيْضًا تَعِظْئُهُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْطَلِقِ الْآنَ فَبِعْ دِرْعَكَ وَائْتِنِي بِثَمَنِهِ حَتَّىٰ أُهَيِّئَ (لَكَ) وَلِابْنَتِي (فَاطِمَةً) مَا يُصْلِحُكُمَا» قَالَ عَلِيُّ: فَانْطَلَقْتُ وَبِعْتُهُ بِأَرْبَعِمائَةِ دِرْهَمٍ سُودٍ أُهَيِّئَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ.

فَلَمَّا قَبَضْتُ الدَّرَاهِمَ مِنْهُ وَقَبَضَ الدِّرْعَ مِنِّي.

<sup>(</sup>٤) «أَمَالِي الطُّوسِيِّ» (ص ٣٩)، «بِحَار الْأَنْوَارِ» (٩٣/٤٣).



<sup>(</sup>١) بَلْ وَجَدْنَا فِي «بِحَار الْأَنْوَارِ» للمَجْلِسي (ج٢٣-٢٧) - وَغَيْره - مِنْ صورِ الْغُلُوِّ مَا هُوَ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِيَ عَاصِم فِي "السُّنَةِ» برقم (٩٨٣)، وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ناصرُ الدَّينِ الْألبانِيُّ: "إِسْنَادُه صَحِيح عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ». وَانْظُرْ: "نَهْج الْبَلَاغَةِ». (٤٦٩) ٤/ ١٨، وَ "مَنَاقِب الْإِمَامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ» (مُحَمَّد بْن سليمان الْكوفي) ٢/ ٢٨٣ وَ «الْأَمَالِي» لِلطُّوسِيِّ ص (٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) الْمَصْدَر السّابق: برقم (٩٨٤)، وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْأَلْبَانِيُّ: «إِسْنَادُه حَسَن».





قَالَ: أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِالدِّرْعِ مِنْكَ، وَأَنْتَ أَوْلَىٰ بِالدَّرَاهِمِ مِنِّي؟ فَقُلْتُ: بَلَىٰ. قَالَ: فَإِنَّ الدِّرْعَ هَدِيَّةٌ مِنِّي إِلَيْكَ.

فَأَخَذْتُ الدِّرْعَ وَالدَّرَاهِمَ وَأَقْبَلْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَطَرَحْتُ الدِّرْعَ وَالدَّرَاهِمَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ عُثْمَانَ، فَدَعَا لَهُ بِخَيْرٍ، وَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْضَةٌ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَدَعَا بِأَبِي وَأَخْبَرْتُهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَدَعَا بِأَبِي بَعْدِهُ الدَّرَاهِمِ لِابْنَتِي مَا يَصْلُحُ لَهَا فِي بَيْتِهَا» (١).

\* قَالَ أَنْسُ سَمِطْهُهُ: قَالَ لِي النَّبِيُ عَلِيهِ: «انْطَلَقُ فَادْعُ لِي: أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيًّا، وَطَلْحَةَ، وَالزُّبَيْرَ، وَبِعَدَدِهِمْ مِنَ الْأَنْصَارِ». قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ، فَلَمَّا أَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ، قَالَ: «.. إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ زَوَّجْتُ (فَاطِمَةَ) مِنْ (عَلِيٍّ) عَلَىٰ أَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالٍ مِنْ فِضَّةٍ» (٢).

\* عَلِيٌّ سَرِّالِيُّهُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ (أُمَّ كُلْنُومٍ بِنْتَ فَاطِمَةَ) مِنْ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهم جَمِيعًا (٣).

 \* عَلِيٌّ عَبَالِيُّهُ يُسَمِّي أَوْلَادَهُ بِأَسْمَاء إِخْوَانِهِ وَأُحِبَّتِهِ فِي اللهِ تَعَالَىٰ: أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَعُمْرَ ابْنِ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (١)، وَيُثْنِي عَلَيْهِمْ رضي الله عنهم جَمِيعًا:

قَالَ عَلِيٌّ سَيَطِيُّكُهُ: «لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَمَا أَرَىٰ أَحَدًا مِنْكُمْ يُشْبِهُهُمْ، لَقَدْ كَانُوا يُصْبِحُونَ شُعْتًا غُبْرًا وَقَدْ بَاتُوا سُجَّدًا وَقِيَامًا يُرَاوِحُونَ بَيْنَ جِبَاهَهُمْ وَجُنُوبَهُمْ وَيَقِفُونَ عَلَىٰ مِثْلِ الْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ كَأَنَّ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ رُكَبَ الْمِعْزَىٰ مِنْ طُولِ سُجُودِهِمْ، إِذَا ذَكَرُوا اللهَ هَمَلَتُ أَعْيُنُهُمْ وَمَادُوا كَمَا يَمِيدُ الشَّجَرُ يَوْمَ الرِّيحِ الْعَاصِفِ» (٥).

وَلِعَلِيٍّ مِنَ الْوَلَدِ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَّرُ وَعُثْمَانُ، وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ فَقَدْ قُتِلُوا مَعَ الْحُسَيْنِ فِي «الطَّفِّ»، وَعُمَرُ مِنَ الْمُعَمِّرِينَ (٦).

<sup>(</sup>١) «كَشْف الْغُمَّةِ» (١/ ٣٦٩)، «بِحَار الْأَنْوَارِ» (١٣٠/١٣٠).

<sup>(</sup>٢) «كَشْف الْغُمَّةِ» (١/ ٣٥٨)، «بَحَار الْأَنْوَارِ» (٣٤/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الْبيهقي فِي «السُّنَن الْكُبْرَىٰ» (٧/ ٦٣)، «مصنف عبد الرّازق» (٦/ ١٦٣)، وانظر: «فُرُوع الْكَافِي» (٥/ ٣٤٦)، (٦/ ١١١).

<sup>(1)</sup> انظُرْ كتب الأنساب كـ «عمدة الطّالب» لِابْنِ عنبة، وَ «الْأنساب» للسمعاني.

<sup>(</sup>٥) «نَهْج الْبَلَاغَةِ» خُطْبَة رقم ٩٧، وَكِتَاب «نَهْجَ الْبَلَاغَةِ» وَإِنْ كُنَّا لَا نَعْتَقِد صِحَّة نسبه إِلَىٰ عَلِيّ تَعَطَّتُهُ إِلَّا أَن هَذَا مِنْ بَاب الْإِلزام للشيعة مِنْ كتبهم. أَمَّا كتب أَهْل السُّنَّة فهي مليثة مِنْ ذكر ثُنَاء عَلِيّ عَلَىٰ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ خَاصَّةً الشّيخين. وَانْظُرْ مثالا عَلَىٰ ذَلِكَ مَا ذكره عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر فِي ترجمتهما.

<sup>(</sup>٦) «بحار الْأَنْوَارِ» ٤٢/٤٢، «الشَّجَرَة الزّكية فِي الْأنسابُّ» ٤١٣.





## دعوى عداوة بين بني هاشم وبني أمية

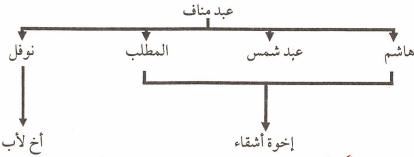

قَالَ الإِمَامُ الطَّبرِيُّ عَنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ: فَكَانُوا أَوَّل مَنْ أَخَذَ لِقُرَيشِ العصم، فَانْتَشَرُوا فِي الحَرَمِ، أَخَذَ لَهُمْ عَبْدُ شَمْسٍ حَبْلًا مِنَ المَحْرَمِ، أَخَذَ لَهُمْ عَبْدُ شَمْسٍ حَبْلًا مِنَ الخَرَمِ، أَخَذَ لَهُمْ عَبْدُ شَمْسٍ حَبْلًا مِنَ النَّجَاشِيّ الأَكْبَر ...، وَأَكْمَلَ أَخَوَاهُمَا نَوْفَلُ والمُطَّلِبُ العَمَلَ، فَأَخَذَا عَهْدَيْنِ مِنَ الأَكَاسِرَةِ مُلُوكِ الشَّجَاشِيّ الأَكْبَر ...، وَأَكْمَلَ أَخَوَاهُمَا نَوْفَلُ والمُطَّلِبُ العَمَلَ، فَأَخَذَا عَهْدَيْنِ مِنَ الأَكَاسِرَةِ مُلُوكِ عِمْيَر، فَجَبَرَ اللهُ بِهِم قُرَيْشًا، فَسُمُّوا المُجبرينَ، بَلْ كَانَ الإِخْوةُ الأَرْبَعَةُ حُلَفَاءَ عَلَىٰ مَنْ عَادَاهُم (١).

قَالَ ابنُ سَعَدِ: «إنَّ هَاشِمًا وَعَبْدَ شَمْسٍ وَالمُطَّلِبَ وَنَوْفَلَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَجْمَعُوا أَنْ يَأْخُذُوا بَائِدِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيّ (1). وَالمَشْهُورُ أَنَّ هَاشِمًا والمُطَّلِبَ كَانَا يُلَقَّبَان البَدْرَانِ، وَعَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلَا كَانَا يُلَقَّبَان الأَبْهَرَانِ، وَلَكِنْ هَذَا لَا يَعْنِي وُجُودَ عَدَاواتٍ، فَمَا كَانَتِ العَدَاوَةُ قَدِيمَةً وَلَا دَمُويَّةً، بَلْ لَا وُجُودَ لَهَا، وَاسْتَمَرَّ هَذَا الأَمْرَ بَعْدَ بِعْثَةِ مُحَمَّدٍ عَلِيَّ وَإِلَىٰ يَوْمِنَا هَذَا.

فَإِذَا كَانَ النّبِيُّ قَدْ تَعَرَّضَ لِلتَّكْذِيبِ مِنْ بَعْضِ بَنِي عَبْدِ شَمسٍ أَمْثَالَ: عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنِي رَبِيعَةَ، وَالوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ، وَأَبِي سُفْيانَ بْنِ حَرْبِ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَأُمِّ جَميل زَوْجَةِ أَبِي لَهَبٍ، فَقَدْ تَعَرَّضَ كَذَلِكَ لِأَذَى غَيْرِهِمْ مِنْ بَنِي هَاشِم، مِنْ أَمْثَالِ: عَمِّهِ أَبِي لَهَبٍ، وَعَقِيل بِنِ لَهَبٍ؛ فَقَدْ تَعَرَّضَ كَذَلِكَ لِأَذَى غَيْرِهِمْ مِنْ بَنِي هَاشِم، مِنْ أَمْثَالِ: عَمِّهِ أَبِي لَهَبٍ، وَعَقِيل بِنِ أَبِي طَالِبٍ وَنَوْفَلَ بْنِ الحَارِثِ، وَعُتْبَةَ وعُتَبْبَةَ ابْنَيْ أَبِي لَهَبٍ وَأَبِي سُفْيَانَ بْنِ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ، وَمِنْ غَيرِهِمْ كَثَيرِهِمْ كَثِيرِ. المُطَلِبِ، وَمِنْ غَيرِهِمْ كَثَيرِهِمْ كَثِيرِهِمْ كَثِيرِهِمْ كَثِيرِهِمْ كَثِيرِ المُعْتِرَةِ، وَغَيرِهِمْ كَثِيرِهِمْ كَثَيرِهِمْ كَثَيْرِهِمْ كَثَيرِهِمْ كَثِيرِهِمْ كَثِيرِهِمْ كَثِيرِهِمْ كَثَيرِهِمْ كَثِيرِهِمْ كَثَيرِهِمْ كَثَيرِهِمْ كَثَيرِهِمْ كَثِيرِهُمْ كَثَيرِهِمْ كَثِيرِهُمْ كَثَيرِهُ مِنْ عَيرِهِمْ كَأَبِي جَهْلٍ، وَأُمَيَّةَ وَأُبَي ابْنَى الْهُمْ وَالوَلِيدِ ابْنِ المُغِيرَةِ، وَغَيرِهِمْ كَثِيرِهِمْ كَثِيرِهِ مُ كَثِيرِهِمْ كَثِيرِهُ مَنْ اللّهُ لِيلِهُ الللّهُ عَرَقَ عَلَيْلِكُ الْهَالِي لَهُمْ مِنْ عَيرِهِمْ كَثِيرِهِمْ كَثَيرِهِ مُعْ لَيْلِيلِهِ الْهُ لِيلِهِ الْهُ لِيلِيلِهِ الْهُ لِلْلِهُ عَلَى الْمُعْتِرَةِ مُ لَوْتَهُ لَا عُنْهُ لَيْ عُلَهُ لَهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتِيرِهِ مُ كَثِيرِهِمْ كَلَيْلِهُ عَلَى عَيْرِهِمْ كَثَيْرِهِ مَنْ مِلْهُ عَلَى الْمُعْتِرَةِ مُ لِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَيْرِهِمْ كَثِيرِهِ مُعْلَى وَالْمُعْتِيرِهِمْ كَثِيرِهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعُلِيلِ لَهُ عَلَى الْمُعْتِرَةِ مُنْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْعِيلِهِ الْمُعْتِيلِ فَي عَلَيْهِ عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ لَلْهُ عَلَى عَلَى الْعِيلِهِ الْعَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ عَلَ

وَكَمَا تَابَعَ النَّبِيَّ كَثَيْرٌ مِنْ بَّنِ هَاشِم، أَمْثَال: حَمْزَة بْنِ عَبْدِ المُطَّلِب، وَعَلِيّ وَجَعْفَر، وَأُمِّ هَانِئ أَوْلادِ أَبِي طَالِب؛ فَقَدْ تَابَعَهُ كَذَلِكَ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ كُثُرٌ مِنْ أَمْثَالِ: عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ، وَخَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَأَبِي حُذَيْفَة بْنِ عُتْبَة، وَأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَأُمِّ كُلْثُومَ بِنْتِ عُقْبَة بْنِ أَبِي مُعَيط، وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ صَدِيقًا مُقرَّبًا جِدًّا مِنَ العَبَّاسِ.



<sup>(</sup>١) «تَارِيخ الطَّبَرِيِّ» (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>۱) «الطَّبَقَات الْكُبْرِيٰ» (۱/ ۷۷).





وَإِنِّي كَمَا ذَكَرْتُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ كُنْتُ أُقَدِّمُ رِجْلًا وَأُوَّخِّرُ أُخْرَىٰ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ أَنَّ مِنَ الْمَصْلَحَة أَنْ أَكْتُبَ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ بِمَا يَسَّرَ اللهُ تَعَالَىٰ لِي، وَذَلِكَ بَعْدَ اسْتِشَارَةِ مَنْ أَثِقُ بِهِ مِنْ أَمْلُ الْعِلْم، فَمَا كَانَ مِنْ حَقِّ فَمِنَ اللهِ تَعَالَىٰ، وَمَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَمِنْ نَفْسِي وَالشَّيْطَانِ.

وَسَاَتَنَاوَلُ فِي هَذَا الْبَحْثِ فَتْرَةً زَمَنِيَّةً مِنْ أَهَمِّ الْفَتَرَاتِ فِي تَارِيخِنَا الطَّوِيلِ، وَهِيَ مَا بَيْنَ وَفَاةِ الرَّسُولِ ﷺ إِلَىٰ سَنَةِ إِحْدَىٰ وَسِتِّينَ مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّة الْمُبَارَكَةِ.

وَقَدْ قَسَّمْتُ الْكِتَابَ إِلَىٰ مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثَةِ أَبْوَابِ:

أَمَّا الْمُقَدِّمَةُ: فَذَكَرْتُ فِيهَا ثَلَاثَةَ مَقَاصِدَ مُهِمَّةٍ:

الْمَقْصِدُ الْأَوَّلُ: كَيْفِيَّةُ قِرَاءَةِ التَّارِيخ.

الْمَقْصِدُ الثَّانِي: لِمَنْ نَقْرَأُ التَّارِيخِ؟

الْمَقْصِدُ الثَّالِثُ: وَسَائِلُ الْإِخْبَارِيِّيْنَ فِي تَشْوِيهِ التَّارِيخ.

وَأَمَّا الْبَابُ الْأَوْلُ: فَسَرَدْتُ فِيهِ الْأَحْدَاثَ التَّارِيخِيَّة مِنْ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَىٰ سَنَةِ إِحْدَىٰ وَسِتِّينَ مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبُوِيَّةِ.

وَقَدْ ذَكَرْتُ الْأَحْدَاثَ الْمُهِمَّةَ فِي هَذِهِ الْفَتْرَةِ الْمُهِمَّةِ بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ قَدْرَ الْمُسْتَطَاعِ، مَعَ التَّنْبِيهِ عَلَىٰ بَعْضِ الْقِصَصِ الْمُزَوَّرَةِ وَالْأَبَاطِيلِ.

أَمَّا الْبَابُ الثَّانِي: فَتَنَاوَلْتُ فِيهِ مَوْضُوعَ «عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ».

مُسْتَدِلًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مَعَ ذِكْرِ أَهَمِّ الشُّبُهَاتِ الَّتِي أُثِيرَتْ حَوْلَهُمْ وَبَيَانِ الْحَقِّ فِيهَا.

وَأَمَّا الْبَابُ الثَّالِثُ: فَتَنَاوَلْتُ فِيهِ «قَضِيَّةَ الْخِلَافَةِ».

فَذَكَرْتُ أَدِلَّةَ الشِّيعَةِ بِالتَّفْصِيلِ عَلَىٰ أَحَقِيَّةِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِالْخِلَافَةِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ، وَنَاقَشْتُهَا نِقَاشًا عِلْمِيًّا دَقِيقًا قَدْ لَا تَجِدُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ، وَلَا أَقُولُ هَذَا مِنْ باب الْإِعْجَابِ بَلْ مِنْ بَابِ: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثَ ﴾ [الضحى: ١١]

هَذَا وَأَسْأَلُ اللهَ الْعَلِيِّ الْقَدِيرِ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ.

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وكتبه عُتْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَمِيس





## مقاصد مهمة بين يدي الكتاب

- القصد الأول: كيف نقرأ التاريخ؟
  - القصد الثانى: لن نقرأ؟
- المقصد الثالث: وسائل الإخباريين في التاريخ.

بِ اللهِ يَ ا قَارِئُ ا كُثْبِ ي وَسَامِعَهَا اللهِ يَ اللهِ يَ اللهِ يَ اللهِ يَ اللهِ يَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

و تُكُلُّنَا يَا أَخِي خَطَّاءُ ذُو زَلَلٍ

وَالْعُلْدُرُ يَقْبَلُهُ ذُو الْفَصْلِ وَالسَّمِيم





## متهييان

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ أَكَاذِيبِ التَّارِيخِ؛ زَعْمَ الزَّاعِمِينَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانُوا يُضْمِرُونَ الْعَدَاوَةَ لِبَعْضِهِمْ بَعْضًا!!

وَهَذَا بَاطِلٌ، وَبَعِيدٌ كُلَّ الْبُعْدِ عَمَّا يُفْصِحُ بِهِ قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ لَهُمْ وَعَنْهُمْ: ﴿ كُنْتُمَّ خَيْرَ أُمَّةٍ أُمَّةٍ وَهَذَا بَاطِلٌ، وَبَعِيدٌ كُلَّ الْبُعْدِ عَمَّا يُفْصِحُ بِهِ قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ لَهُمْ وَعَنْهُمْ وَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وإِنَّ مِنْ غُرْبَةِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلاثَةِ الْمُفَضَّلَةِ؛ أَنْ ظَهَرَ كُتَّابٌ شَوَّهُوا التَّارِيخَ وَحَرَّفُوهُ، وَخَالَفُوا الْحَقَّ وَعَادَوْهُ، فَزَعَمُوا أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُونُوا إِخْوَانًا فِي اللهِ تَعَالَىٰ، وَلَمْ يَكُونُوا إِخْوَانًا فِي اللهِ تَعَالَىٰ، وَلَمْ يَكُونُوا وَحَمَاءَ بَيْنَهُمْ، وَإِنَّمَا كَانُوا أَعْدَاءً يَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَمْكُرُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَيُنَافِقُ بَعْضُهُمْ وَيُنَافِقُ اللَّذُنْيَا وَالْهَوَىٰ. بِبَعْضٍ، وَيُنَافِقُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ؛ بَغْيًا وَعُدْوَانًا وَاتّبَاعًا لِلدُّنْيَا وَالْهَوَىٰ.

وَلَعَمْرُ اللهِ: كَذَبُوا وَجَاؤُوا بِإِفْكِ عَظِيمٍ وَبُهْتَانٍ مُبِينٍ. أَتَّنْ كَانَ أَمْ سُمْ مَ مُورِكُمُ مِنْ مَا مُؤْمِدُ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مِنْ مَا أَنْ مُورِدَةً مَنْ

لَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزَّبِيْرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَعَائِشَةُ وَفَاطِمَةُ وَغَيْرُهُمْ مِنَ السَّابِقِينَ وَالصَّحَابَةِ الْمَيَامِينِ؛ أَنْبَلَ وَأَطْهَرَ مِنْ أَنْ يَقَعَ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَكَانَتْ بَنُو هَاشِمٍ مِنَ السَّابِقِينَ وَالصَّحَابَةِ الْمَيَامِينِ؛ أَنْبَلَ وَأَطْهَرَ مِنْ أَنْ يَقَعَ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَكَانَتْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو أُمَيَّةً أَوْفَىٰ مِنْ ذَلِكَ لِإِسْلَامِهِمَا وَقَرَابَتِهِمَا، وَأَوْثَقَ صِلَةً وَأَعْظَمَ تَعَاوُنًا عَلَىٰ الْخَيْرِ، وَمَنْ فَتِحَتْ وَبَنُو أُمِيَّةً وَأَعْظَمَ تَعَاوُنًا عَلَىٰ الْخَيْرِ، وَمَنْ فَتِحَتْ أَقْطَارُ الْأَرْضِ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، وَدَخَلَتِ الْأُمَمُ بِسَعْيِهِمْ وَدَعْوَتِهِمْ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا، وَكَذَا سَائِرِ قُرَيش، فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَيَتَّصِلُ بِبَنِي هَاشِمٍ بِالْخُؤُولَةِ، أَوِ الرَّحِم، أَوِ الْمُصَاهَرَةِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَخْبَارَ الصَّحِيحَةَ الَّتِي يَرُّوِيهَا أَهْلُ الْصِّدْقِ َ وَالْعَدَالَةِ؛ هِي الَّتِي تُشْبِتُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِﷺ كَانُوا كُلُّهُمْ مِنْ خِيرَةِ مَنْ عَرَفَتِ الْإِنْسَانِيَّةُ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُل.

وَأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي تُشَوِّهُ سِيرَةَ الصَّحَابَةِ، وَتُوهِمُ أَنَّهُمْ كَانُوا صِغَارَ النَّفُوسِ؛ هِيَ الَّتِي رَوَاهَا الْكَذَبَةُ الْوَضَّاعُونَ.

إِنَّ تَارِيخَ الْمُسْلِمِينَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ كِتَابَةٍ جَدِيدَةٍ، وَذَلِكَ بِأَخْذِهِ مِنْ يَنَابِيعِهِ الصَّافِيَةِ لَاسَيَّمَا فِي الْمَوَاطِنِ الَّتِي شَوَّهَهَا أَهْلُ الذِّمَمِ الْخَرِبَةِ مِنْ مُلَفِّقِي الْأَخْبَارِ، عِلْمًا أَنَّ أُمَّتَنَا الْإِسْلَامِيَّةَ هِي

(١) رَوَاهُ الْبُخَارِي فِي صَحِيحِهِ كِتَابِ فَضَائِل الصَّحَابَة بَابِ فَضَائِل أَصْحَابِ النَّبِيِّ رَقَم الحَدِيث (٣٦٥١).







أَغْنَىٰ الْأُمَمِ بِمَادَّةِ تَارِيخِهَا الَّذِي حَفِظَتْهُ بِالْأَسَانِيدِ الثَّابِتَةِ.

وَلَقَدْ تَدَارَكَ سَلَفُنَا الصَّالِحُ مِنَ الْمُؤَرِّخِينَ الْأَخْبَارِ قَبْلَ ضَيَاعِهَا، فَجَمَعُوا كُلَّ مَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ أَيْدِيهِمْ مِنْ غَثِّ وَسَمِينٍ، مُنبِّهِينَ عَلَىٰ مَصَادِر الْأَخْبَارِ وَأَسْمَاءِ رُوَاتِهَا؛ لِيَكُونَ الْقَارِئُ عَلَىٰ مَصَادِر الْأَخْبَارِ وَأَسْمَاءِ رُوَاتِهَا؛ لِيَكُونَ الْقَارِئُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِنْ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا.

وَالْآنَ يَأْتِي دَوْرُنَا نَحْنُ الْخَلَفَ؛ كَيْ نَسِيرَ عَلَىٰ خُطَىٰ سَلَفِنَا الصَّالِحِ، وَنُصَفِّي هَذِهِ الْكُتُبَ وَنُمَيِّزَ السَّقِيمَ مِنَ الصَّحِيحِ، وَالْغَثَّ مِنَ السَّمِينِ، فَنكُونَ بِذَلِكَ خَيْرَ خَلَفٍ لِخَيْرِ سَلَفٍ، وَحَتَّىٰ يَعْلَمَ الْجَمِيعُ أَنَّ صَحَائِفَ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانَتْ كَقُلُوبِهِمْ نَقَاءً وَسَلاَمَةً وَطُهْرًا.

لَقَدْ بَاتَتِ الْأُمَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ مَحْرُومَةً مِنْ أَغْزَرِ يَنَابِيعِ قُوَّتِهَا، أَلَا وَهُوَ الْإِيمَانُ بِعَظَمَةِ مَاضِيهَا، فِي حِينِ أَنَّهَا سَلِيلَةُ سَلَفٍ لَمْ يَرَ التَّارِيخُ سِيرَةً أَطْهَرَ وَلَا أَبْهَرَ وَلَا أَزْهَرَ مِنْ سِيرَتِهِ.

وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فِي التَّارِيخِ ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ سَلِيمَ الطَّوِيَّةِ لِأَهْلِ الْحَقِّ وَالْخَيْرِ، عَارِفًا بِهِمْ، وَلِمَا لَهُمْ مِنَ الْحَقِّ وَالْمَكَانَةِ، بَارِعًا فِي التَّمْيِيزِ بَيْنَ حَمَلَةِ الْأَخْبَارِ، وَتَمْيِيزِ الصَّحِيحِ مِنَ السَّقِيم، أَمِينًا صَادِقًا مُتَحَرِّيًا لِلْحَقِّ.







## المقصد الأول: كيف نقرأ التاريخ؟

لَا ثُدَّ أَنْ نَقْرَأَ التَّارِيخَ كَمَا نَقْرَأُ أَحَادِيثَ رَسُولِ اللهِ عَيْ اللهِ

وَنَحْنُ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَقْرَأً أَحَادِيثَ الرَّسُولِ ﷺ؛ لَابُدَّ لَنَا أَنْ نَتَثَبَّتَ مِنَ الْخَبَرِ أَثَابِتٌ هُوَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَمْ لَا؟

وَلَنْ نَسْتَطِيعَ أَنْ نَعْرِفَ صِحَّةَ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ بُطْلَانِهِ إِلَّا بِالنَّظَرِ إِلَى الْإِسْنَادِ مَعَ الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ اعْتَنَوْا بِالحَدِيثِ وَرِجَالِهِ، وَتَتَبَّعُوا أَحَادِيثَهُمْ وَمَحَّصُوهَا وَحَكَمُوا عَلَيْهَا وَبَيَّنُوا الصَّحِيح مِنَ الضَّعِيفِ، وَمِنْ ثَمَّ نُقِيَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مِمَّا فِيهَا، أَوْ مِمَّا أُدخِلَ عَلَيْهَا مِنْ كَذِبِ أَوْ تَدْلِيسِ أَوْ مَا شَابَهَ ذَلِكَ.

وَلَكِنَّ التَّارِيخَ يَخْتَلِفُ، قَتَارَةً نَجِدُ كَثِيرًا مِنْ رِوَايَاتِهِ لَيْسَ لَهَا إِسْنَادٌ، وَتَارَةً أُخْرَىٰ نَجِدُ لَهَا إِسْنَادًا وَلَكِنْ قَدْ لَا نَجِدُ لِلرِّجَالِ الَّذِينَ فِي إِسْنَادِ تِلْكَ الرِّوَايَةِ تَرْجَمَةً، وَلَا نَجِدُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تَكَلَّمَ فِيهِمْ جَرْحًا أَوْ تَعْدِيلًا، مَدْحًا أَوْ ذَمَّا، فَيَصْعُبُ عَلَيْنَا عنْدَّئِذٍ أَنْ نَحْكُمَ عَلَىٰ هَذِهِ الرِّوَايَةِ؛ لِأَنْنَا لَا نَعْرِفُ حَالَ بَعْضِ رِجَالِ السَّنَدِ.

فَالْأَمْرُ أَصْعَبُ مِنَ الْحَدِيثِ، وَلَكِنْ لَا يَعْنِي هَذَا أَبَدًا أَنْ نَتَسَاهَلَ فِيهِ، بَلْ لَابُدَّ أَنْ نَتَبَّتَ وَأَنْ نَعْرِفَ كَيْفَ نَأْخُذُ تَارِيخَنَا.

وَقَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: سَيَضِيعُ عَلَيْنَا كَثِيرٌ مِنَ التَّارِيخِ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ!

فَنَرُدُّ قَائِلِينَ: لَنْ يَضِيعَ الْكَثِيرُ كَمَا تَتَصَوَّرُ؛ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ رِوَايَاتِ التَّارِيخِ الَّتِي نَحْتَاجُهَا الْبَحْثِ مَذْكُورَةٌ بِالْأَسَانِيدِ سَوَاءً كَانَتْ هَذِهِ الْأَسَانِيدُ فِي كُتُبِ التَّارِيخِ نَفْسِهَا كَ «تَارِيخِ الطَّبَرِيِّ»، وَ«مُسْنَدِ أَحْمَد»، وَ«جَامِعِ كَ «تَارِيخِ الطَّبَرِيِّ»، أَهْ فِي كُتُبِ الحَدِيثِ كَ «صَحِيحِ البُخَارِيِّ»، وَ«مُسْنَدِ أَحْمَد»، وَ«جَامِعِ التَّوْمِذِيِّ» أَوْ فِي كُتُبِ التَّفْسِيرِ الَّتِي تَذْكُرُ بَعْضَ التِّرْمِذِيِّ» أَوْ فِي كُتُبِ التَّفْسِيرِ الَّتِي تَذْكُرُ بَعْضَ الرِّوَايَاتِ التَّارِيخِيَّة بِالْأَسَانِيدِ كَ «تَفْسِيرِ ابْنِ جَرِير» وَ«تَفْسِيرِ ابْنِ كَثِيرٍ»، وَأَحْيَانًا فِي كُتُبِ الرِّوَايَاتِ التَّارِيخِيَّة بِالْأَسَانِيدِ كَ «تَفْسِيرِ ابْنِ جَرِير» وَ«تَفْسِيرِ ابْنِ كَثِيرٍ»، وَأَحْيَانًا فِي كُتُبِ الرِّوَايَاتِ التَّارِيخِيَّة بِالْأَسَانِيدِ كَ «تَفْسِيرِ ابْنِ جَرِير» وَ«تَفْسِيرِ ابْنِ كَثِيرٍ»، وَأَحْيَانًا فِي كُتُبِ خَاصَّة تَكَلَّمَتْ عَنْ أَوْقَاتٍ خَاصَّة كَكِتَابِ «حُرُوبِ الرِّدَّةِ» لِلْكَلَاعِيِّ مَثَلًا، أَوْ كِتَابِ «تَارِيخِ خَلِيفَةٌ بْنِ خَيَّاطٍ» الْمُخْتَصَرِ.

الْقَصْدُ: أَنَّنَا لَا نَعْجِزُ عَنْ أَن نَجِدَ سَنَدًا لِرِوَايَةٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ.

وَإِنْ عَجَزْنَا وَلَمْ نَجِدْ سَنَدًا؛ فَعِنْدَنَا أَصْلُ عَامُّ نَتَّبِعُهُ، خَاصَّةً لِمَا وَقَعَ فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ -







وَهُوَ مَوْضُوعُ حَدِيثِنَا- أَلَا وَهُوَ ثَنَاءُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَثَنَاءُ رَسُولِهِ ﷺ عَلَىٰ الصَّحَابَةِ، فَالْأَصْلُ فِيهُمُ الْعَدَالَةُ -كَمَا سَيَأْتِي-.

وَكُلُّ رِوَايَةٍ جَاءَ فِيهَا مَطْعَنٌ عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَنْظُرُ فِي إِسْنَادِهَا:

- فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا يُنْظَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي تَأْوِيل هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَفِيمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ.

- وَإِن وُجِدَ أَنَّ السَّنَدَ ضَعِيفٌ أَوْ لَمْ نَجِدْ لَهَا سَنَدًا؛ فَعِنْدِنَا الْأَصْلُ وَهُوَ عَدَالَةُ أُولَئِكَ الْقَوْم.

إِذًا: عِنْدَ قِرَاءَةِ التَّارِيخِ لَابُدَّ أَنْ نَقْرَأَه بِتَمْحِيصٍ كَمَا نَقْرَأُ الْحَدِيثَ وَأَخَصُّ التَّوَارِيخِ َهُوَ تَارِيخُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَغِلَاللهُ: «لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْإِنْسَانِ أُصُولٌ كُلِّيَّةٌ تُرَدُّ إِلَيْهَا الْجُزْئِيَّاتُ؛ لِيَتَكَلَّمَ بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ، ثُمَّ يَعْرِفَ الْجُزْئِيَّاتِ كَيْفَ وَقَعَتْ وَإِلَّا فَيَبْقَىٰ فِي كَذِبٍ وَجَهْلٍ فِي الْجُزْئِيَّاتِ، وَجَهْلٍ وَخُلْمٍ فِي الْكُلِّيَّاتِ، فَيَتَوَلَّدُ فَسَادٌ عَظِيمٌ» (١).

لِلْأَسَفِ؛ شُغِفً الْكَثِيرُونَ فِي زَمَانِنَا هَذَا بِقِرَاءَةِ الْكُتُبِ الْحَدِيثَةِ الَّتِي أُلِّفَتْ فِي التَّارِيخِ، وَالَّتِي تَهْتَمُّ بِجَمَالِ الْقِصَّةِ أَوْ تَشْوِيهِ الصُّورَةِ أَوْ بِهِمَا مَعًا بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ صِحَّتِهَا أَوْ عَدَم صِحَّتِهَا:

كَكُتُبِ (عَبَّاسِ الْعَقَّادِ) (٢).

أَوْ كُتُبِ (خَالِد مُحَمَّد خَالِد) (٣).

أَوْ كُتُبِ (طه حُسَيْن) (١)

أَوْ كُتُبُ (جُورْجِي زَيْدَان النَّصْرَانِيّ) <sup>(٥)</sup>.

أَوْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُحْدَثِينَ.

فَهَؤُلَاءِ عِنْدَمَا يَتَكَلَّمُونَ عَنِ التَّارِيخِ يَهْتَمُّونَ بِالسِّيَاقِ وَجَمَالِ الْقِصَّةِ وَحُسْنِ السَّبْكِ، بِغَضِّ النَّظْرِ عَمَّا إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ صَحِيحَةً أَمْ لَا، وَبَعْضُهُمْ يَقْصِدُ التَّشْوِية لِحَاجَةٍ فِي نَفْسِهِ، الْمُهِمُّ أَنْ يَقُصَّ عَلَيْكَ قِصَّةً جَمِيلَةً مُثِيرَةً.

<sup>(</sup>۱) مَجْمُوع الْفَتَاوَىٰ » (۱۹/ ۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) لَهُ سِلْسِلَةُ «الْعَبْقَرِيَّات».

<sup>(</sup>٣ كُلُهُ كِتَابُ «خُلَفَاء الرَّسُولِ»، وَ «رِجَالُ حَوْلَ الرَّسُولِ».

<sup>(</sup>٤ كَلُهُ كِتَابِ: «مَوْقِعَةُ الْجَمَلِ»، وَ «عَلِيٌّ وَبَنُوهُ»، وَ «الْفِتْنَة الْكُبْرِي».

<sup>(</sup> الْإِسْلَامِي » تَارِيخ التَّمَدُّنِ الْإِسْلَامِي ».





## وَمِنَ الْكُتُبِ الَّتِي يَجِبُ الْحَذَرُ مِنْهَا:

الْأَغَانِي لِأَبِي الْفَرِجِ الْأَصْبَهَانِيِّ»: وَهُوَ كِتَابُ سَمَرٍ وَشِعْرِ وَطَرَبٍ، وَلَكِنَّهُ شَابَهُ بِكَثِيرِ مِنَ الْأَخْبَارِ الْبَاطِلَةِ.

٢- «الْعِقْدُ الْفَرِيدُ» لِابْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الأَنْدَلُسِيِّ: وَهُوَ كِتَابُ أَدَبٍ أَيْضًا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَخْلُ مِنْ طَعْنٍ.

٣- «الْإِمَامَةُ وَالسِّيَاسَةُ» الْمَنْسُوبُ لِابْنِ قُتَيْبَةَ: وَهُوَ مَكْذُوبٌ عَلَيْهِ.

٤- «مُرُوجُ الذَّهَبِ» لِلْمَسْعُودِيِّ: وَهُوَ بِلَا أَسَانِيدَ.

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ لَخُلِللهُ: «فِي تَارِيخِ الْمَسْعُودِيِّ مِنَ الْأَكَاذِيبِ مَا لَا يُحْصِيهِ إِلَّا اللهُ، فَكَيْفَ يُوثَقُ بِحِكَايَةٍ مُنْقَطِعَةِ الْإِسْنَادِ فِي كِتَابٍ قَدْ عُرِفَ بِكَثْرَةِ الْكَذِبِ» (١).

وقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَجُحْلِللهُ: ﴿وَكُتُبُهُ طَافِحَةٌ بِأَنَّهُ كَانَ شِيعِيًّا مُعْتَزِلِيًّا ﴾ (٦).

٥- «شَرْحُ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ» لِعَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْحَدِيدِ الْمُعْتَزَلِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، بَلِ النَّاظِرُ فِي سَبَبِ تَأْلِيفِ ابْنِ أَبِي الْحَدِيدِ كِتَابَهُ هَذَا يَجِدُ نَفْسَهُ مُلْزَمًا عُلَمَاءِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، بَلِ النَّاظِرُ فِي سَبَبِ تَأْلِيفِ ابْنِ أَبِي الْحَدِيدِ كِتَابَهُ هَذَا يَجِدُ نَفْسَهُ مُلْزَمًا بِأَنْ يَشُكُ فِي الْكِتَابِ وَصَاحِبِهِ؛ فَقَدْ أَلَّفَهُ مِنْ أَجْلِ الْوَزِيرِ ابْنِ الْعَلْقَمِيِّ الَّذِي كَانَ سَبَبًا فِي مَقْتَلِ (مَلْيُونِ) مُسْلِم فِي بَغْدَادَ عَلَىٰ يَدِ التَّتَارِ.

قَالَ الْعَوانساريُّ عَنْ كِتَابَ ابْنِ أَبِي الْحَدِيدِ هَذَا: «صَنَّفَهُ لِخِزَانَةِ كُتُبِ الْوَزِيرِ مُؤَيِّدِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلْقَمِيِّ» (٣).

حَتَّىٰ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْعُلَمَاءِ الشَّيعَةِ ذَمُّوا صَاحِبَ الْكِتَابِ وَكِتَابَهُ ؛ فَقَالَ الْمِيرْزَا حَبِيبُ اللهِ الْخُوبِيُّ يَصِفُ ابْنَ أَبِي الْحَدِيدِ: «لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الدِّرَايَةِ وَالْأَثَوِ.. وَأَنَّ رَأْيَهُ فَاسِدٌ وَنَظَرَهُ كَاسِدٌ.. وَأَنَّهُ أَضَلَ وَنَظَرَهُ كَاسِدٌ.. وَأَنَّهُ أَضَلَ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيل» (١٠).

أَمَّا عَنْ كِتَابِهِۥ فَوَصَفَهُ الْمِيرْزَا بِصِفَاتٍ عِدَّةٍ مِنْهَا: «جَسَّدٌ بِلَا رُوحٍ.. يَدُورُ عَلَىٰ الْقِشْرِ دُونَ اللَّبَابِ.. لَيْسَ لَهُ كَثِيرُ فَائِدَةٍ.. فِيهِ تَأْوِيلَاتُ بَعِيدَةٌ تَشْمَئِزُ عَنْهَا الطِّبَاعُ، وَتَنْفِرُ عَنْهَا الْأَسْمَاعُ» (١).

قَالَ الذَهَبِيُّ رَجُمُ لِللهُ: ﴿ وُلِدَ سَنَةَ ٣٥٥ هـ، وَهُوَ جَامِعُ كِتَابِ ﴿ نَهْجِ البلاغَةِ ﴾، المنسوبة أَلفَاظُه

<sup>(</sup>٤)انْظُزُ: «مِنْهَاج الْبراعة شرح نَهْج الْبَلَاغَةِ» للمِيرْزَا حَبِيب الله الْخوثي (١/ ١٤) طبعة دار إِحياء التّراث الْعَرَبِيّ – بيروت.



<sup>(</sup>١) «مِنْهَاجُ السُّنَّةِ النَّبُوِيَّةِ» (١٤/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) «لِسَانُ الْمِيزَانِ» ٥/ ٥٣٢ مكتب المطبوعات الإسلاميّة.

<sup>(</sup>٣)«روضات الجنات» للخوانساري (٥/ ٢٠-٢١).





إِلَىٰ الإِمَامِ عَلِيّ تَعَلِّكُهُ، وَلاَ أَسَانِيدَ لِذَلِكَ، وَبَعْضُهَا بَاطِلٌ، وَفِيْهِ حَثَّ، وَلَكِن فِيْهِ مَوْضُوْعَاتٌ حَاشَا الإِمَامَ مِنَ النَّطْقِ بِهَا. وَقِيْلَ: بَلْ جَمْعُ أَخِيْهِ الرَّضَىٰ» (١). اهـ.

وقَالَ عَنِ المُرْتَضَىٰ: «هُوَ الْمُتَّهم بِوَضْع كِتَابِ نَهْجِ البلاغَة»(٢) اهـ.

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ لَخُمْلِللهُ: «وَيُقَالُ: إِنَّهُ هُوَ الَّذِي وَضَعَ كِتَابَ نهج البلاغة»<sup>(٣)</sup> اهـ.

وَقَالَ ابْنُ خِلَّكَان: «وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي كِتَابِ «نَهْجِ البَلَاغَةِ» المَجْمُوع مِنْ كَلَامِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، نَجَالِكُهُ هَلْ هُوَ مَنْ جَمْعِهِ أَمْ جَمْعِ أَخِيهِ الرِّضَىٰ وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ لَيسَ مِنْ كَلَامِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، نَجَالِهُ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ » (١) اهـ. عَلِيٍّ، وَإِنَّمَا الَّذِي جَمَعَهُ وَنَسَبَهُ إليهِ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ » (١) اهـ.

وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ؛ فَبَيْنَ عَلِيٍّ وَالرِّضَىٰ والمُرْتَضَىٰ مَفَاوزُ كَثَيرَةٌ تَزِيدُ علَىٰ ثَلاثَةِ قُرونٍ، وَأَمَّا شَارِحُهُ وَهُوَ عَبدُ الحَمِيدِ بْنُ أَبِي الحَدِيدِ؛ فَمَعْرُوفٌ بِغُلُوِّهِ، يَدُلُّ عَلَىٰ هذا مَا جَاءَ فِي كِتَابِهِ «القَصَائِدُ السَّبْعُ العَلَويَّاتِ» (٥)، وَهَذَا بَعْضُ مَا قَاله:

لـذاتك تقـديسٌ لرمْسِكَ (٦) طُهْرَةٌ لِوَجْهِكَ تَعظِيمٌ لِمَجْدِكَ تَرجيبُ (٧)

تَقَيَّلْتَ تَ<sup>(٨)</sup> أَفْعَالَ الرُّبُوبِيَّةِ التي عَذَرتُ بِها مَنْ شَكَّ أَنَّكَ مَربوبُ<sup>(٩)</sup>

قُلتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَرْبُوبًا؛ فَمَاذَا يَكُونُ؟ وَقَالَ:

وق . عَـــلَّامُ أَسْــرَارِ الغُيُــوبِ وَمَــنْ لَــهُ خُلِــقَ الزَّمَــانُ وَدَارَتِ الأَفْــلَاكُ<sup>(١)</sup> قُلتُ: وَالله تَعَالَىٰ يَقولُ: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُنَ أَيَّانَ

<sup>(</sup>١٠) «القَصَائِدُ العَلَويَّاتُ» (ص ٥٤). البَيتُ: (١١).



<sup>(</sup>١) «سِير أَعْلام النُّبَلاءِ» (١٧/ ٥٨٩) تَرْجَمَةُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ مُوسَىٰ المُرْتَضَىٰ.

<sup>(</sup>١) «مِيزَانُ الاعْتِدَال» (٣/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) «البداية وَالنِّهايّة » (١٢/ ٥٦). حوادث سنة ٤٣٦ هـ. ترْجَمَةُ المُرْتَضَىٰ.

<sup>(</sup>١) «وَفِيَّاتُ الأَعْيان». ترْجَمَةُ المُرْتَضَى.

<sup>(</sup>٥) الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ ١٩٩٤ م. الدار العالمية. بيروت – لبنان – بإشراف لجنة التحقيق بالدار.

<sup>(</sup>٦) «لرمسك» أي: لِقَبْرك.

<sup>(</sup>٧) «تَرْجِيبُ» أي: تَعظيم. وبِهِ سُمِّي شَهر رجب مُعظَّمًا.

<sup>(</sup>A) «تَقَيَّلْتَ» أي: أَشَبَهْتَ.

<sup>(</sup>٩) «القَصَائِدُ العَلَويَّاتُ» (ص ٣٠). الأبْيَاتُ: (٥٩، ٦٠).





## يُبْعَثُونَ ١٥) ﴿ [النمل: ٦٥].

#### وَقَالَ:

مُتَعِاظِمُ الأَفْعَالِ لاَهُوتِيُّهَا لِلأَمْرِ قَبْلَ لَ وُقُوعِهِ دَرَّاكُ(١) قُلُتُ: أَلا يُشبِهُ هَذَا القَولُ قَولَ النَّصَارَىٰ فِي عِيسَىٰ؛ أَنَّهُ لَاهوتٌ وَناسُوتٌ، أي: إلَهٌ وَبَسَرٌ؟ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْ هَذَا الكَلَام.

#### وَقَالَ:

هُو النَّبَأُ المَكْنُونُ وَالجَوْهَرُ الَّذِي وَذُو المُعْجِزَاتِ الوَاضِحَاتِ أَقَلُّهَا ألا إنَّمَا الإسلامُ لَولا حُسسامُهُ وَلَوْ رَامَ كَسْفَ الشَّمْسِ نَوَّرَ نُورَهَا صِفَاتُكَ أَسْمَاءٌ ذَاتُكَ جَوْهَرٌ يَجِلُ عَنِ الأَعْرَاضِ وَالأَيْنِ وَالمَتَىٰ إذَا طَافَ قَومٌ فِي المَشَاعِرِ وَالصَّفَا

تَجَسَدَ مِنْ نُودٍ مِنَ القُدُسِ ذَاهِدٍ الظَّهُورُ عَلَىٰ مُسْتَودَعَاتِ السَّرَائِدِ لظَّهُورُ عَلَىٰ مُسْتَودَعَاتِ السَّرَائِدِ كعفط قِ عَنْسِزِ أَو قَلام قِ حَسافِرٍ وَعَطَّل مِسْ أَفْلاكِهَا كُسلَّ دَائِسِ بَرِيُ المَعَالِي مِنْ صِفَاتِ الجَواهِدِ وَيَكبُسرُ عَسن تَسشيهِهِ بِالعَنَاصِسرِ وَيَكبُسرُ عَسن تَسشيهِهِ بِالعَنَاصِسرِ فَقَبْرُكَ رُكْنِي طَائفًا وَمَشَاعري (٢)

قُلتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَبِيهًا بِالعَنَاصِرِ، وَكَان يُطافُ حَولَ قَبرِهِ؛ فَهَلْ هَذَا بشرٌ أم...؟

لَولاً حُدُوثُكَ قُلْتُ إِنَّكَ جَاعِلُ الـ لَولا مَمَاتُكَ قُلْتُ إِنَّكَ بَاسِطُ لِي فيكَ مُعْتَقَدٌ سَأَكُ شِفُ سِرَّهُ وَاللهِ لَولا حَيْدَرٌ مَا كَانتِ الـ عِلْمُ الغُيوبِ إليهِ غَيرُ مُدافعٍ

أَرْوَاحِ فِ ي الأشْ بَاحِ وَالمُتَن زعُ الْأَرْزَاقِ تَقْدِرُ فِ ي العَطَا وتُوسِّعُ الأَرْزَاقِ تَقْدِرُ فِ ي العَطَا وتُوسِّعُ فَليُ صْغ أَرْبَابُ النَّهَ في وَليَ سْمَعُوا حَدُّنيًا وَلا جَمَع البَرِيَّةَ مَجْمَعُ وَالصَّبْحُ أَب يضُ مُ سْفِرٌ لا يُلفَفعُ (٣) وَالصَّبْحُ أَب يضُ مُ سْفِرٌ لا يُلفَفعُ (٣)

<sup>(</sup>٣) «القَصَائِدُ العَلَويَّاتُ» (ص ٩٦). الأبيات: (٤١، ٢٢، ٥٠، ٥٥، ٥٥).



-- «تَارِيخُ الْيَعْقُوبِيِّ»: وَهُوَ كِتَابٌ كُلُّهُ مَرَاسِيلُ لَا أَسَانِيدَ فِيهِ، وَصَاحِبُهُ مُتَّهَمٌ.

<sup>(</sup>١) «القَصَائِدُ العَلَويَّاتُ» (ص٥٥). البَيتُ: (١٦).

<sup>(</sup>٢) «القَصَائِدُ العَلَويَّاتُ» (ص ٧٩). الأبيات: (١٨، ١٩، ٢١، ٥٥، ٣٧، ٣٨، ٣٩).





## المقصد الثاني: لمن نقرأ التاريخ؟

## \* إِذًا لِمَنْ نَقْرَأُ؟

الجَوَابُ هُوَ: إِذَا كُنْتَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَبْحَثَ فِي الْأَسَانِيدِ وَتُمَحِّصَهَا؛ فَاقْرَأْ لِلْإِمَامِ الطَّبَرِيِّ، فَهُوَ الْعُمْدَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ فِي التَّارِيخِ.

وإِذَا كُنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُمَحِّصَ الْأَسَانِيدَ، فَاقْرَأْ:

لِلْحَافِظِ ابْنِ كَثِيرٍ فِي كِتَابِهِ «الْبِدَايَةُ وَالنَّهَايَةُ».

ولِلْحَافِظِ الذَّهَبِيِّ فِي كِتَابِهِ «تَارِيخُ الْإِسْلَام».

وَتُوجَدُ بَعْض الْكُتُبِ الْمُفِيدَةِ فِي التَّارِيخِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهِي مُخْتَصَرَةٌ وَلَكِنَّهَا نَافِعَةٌ، مِثْلُ:

١- «مَرْوِيَّاتُ أَبِي مِخْنَفٍ فِي تَارِيخ الطَّبَرِيِّ» لِلدُّكْتُورِ يَحْيَىٰ إِبْرَاهِيمَ الْيَحْيَىٰ.

١٠ (الْخِلَافَةُ الرَّ اشِدَةُ وَالْدَّوْلَةُ الْأُمَوِيَّةُ» مِنْ فَتْح الْبَارِي لِلدُّكْتُورِ يَحْيَىٰ إِبْرَاهِيم الْيَحْيَىٰ.

٣ - «تَحْقِيقُ مَوَاقِفِ الصَّحَابَةِ فِي الْفِتَنِ» لِلدُّكْتُورِ مُحَمَّد أمحزون.

4- «عَصْرُ الْخِلَافَةِ الرَّاشِدَةِ» لِلدُّكْتُورِ أَكْرَم ضِيَاء الْعُمَرِيّ.

٥- «مَرْوِيَّاتُ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ فِي تَارِيخِ الطَّبَرِيِّ» لِخَالِد الْغَيث.

٦- «الطَّبَقَاتُ الْكُبْرَىٰ» لِابْن سَعْدٍ، وَهُوَ كِتَابٌ مُهِمٌّ جِدًّا حَيْثُ إِنَّ الْمُؤَلِّفَ يَنْقُلُ رِوَايَاتِهِ بِالْأَسَانِيدِ.

٧- «تَارِيخُ خَلِيفَةَ بْنِ خَيَّاطٍ» وَهُوَ كِتَابٌ مُخْتَصَرٌ لَكِنَّهُ مُهْتَمُّ بِالْإِسْنَادِ.

٨- «تَارِيخُ الْمَدِينَة» لا بْنِ شَبَّة، وَهُوَ أَيْضًا كِتَابٌ مُسْنَدٌ.

٩- «أَحْدَاثُ وَأَحَادِيثُ فِتْنَة الْهَرْجِ» لِلدُّكْتُورِ عَبْدِ الْعَزِيزِ دخان.

٠١- «أَخْطَاءٌ يَجِبُ أَنْ تُصَحَّحَ مِنَ التَّارِيخِ» لِلدُّكْتُورِ جَمَال عَبْد الْهَادِي، وَالدُّكْتُورَةِ وَفاء

#### جُمْعَة.

\* مِمَّ نَحْذَرُ عِنْدَ قِرَاءَةِ كُتَبِ التَّارِيخِ؟
 عِنْدَمَا نَقْرَأُ كُتُبَ التَّارِيخِ نَحْذَرُ مِنْ:

١- أَنْ نَمِيلَ مَعَ رَأْيِ الْمُؤَلِّفِ.

٢- لَا بُدَّ أَنْ نَنْظُرُ إِلَىٰ أَصْلِ الرِّوَايَةِ لَا إِلَىٰ رَأْيِهِ.







٣- أَنْ نَتَوَخَّىٰ الْإِنْصَافَ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ.

٤- أَنْ نَعْتَقِدَ - وَنَحْنُ نَقْرَأُ تَارِيخَ أَصْحَابِ رَسُول اللهِ ﷺ - أَمْرَينِ اثْنَيْنِ:
 الْأَمْوَ الْأَوَّلَ:

أَنْ نَعْتَقِدَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ هُمْ خَيْرُ الْبَشَرِ بَعْدَ أَنْبِيَاءِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مَدَحَهُمْ وَالنَّبِيُ عَلِيْمٍ كَذَلِكَ مَدَحَهُمْ، وَبَيَّنَ فِي أَكْثَرَ مِنْ حَدِيثٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مَدَحَهُمْ وَالنَّبِيُ عَلِيْمٍ كَذَلِكَ مَدَحَهُمْ، وَبَيَّنَ فِي أَكْثَرَ مِنْ حَدِيثٍ أَنْهُمْ أَفْضَلُ الْبَشَرِ بَعْدَ أَنْبِيَاءِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ.

## الْأَمْرَ الثَّانِيَ:

أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَيْرُ مَعْصُومِينَ. نَعَمْ نَحْنُ نَعْتَقِدُ الْعِصْمَةَ فِي إِجْمَاعِهِمْ اللهِ النَّبِيّ عَيْرُ النَّبِيّ عَيْرُ النَّبِيّ عَيْرُ النَّبِيّ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ (١) فَهُمْ مَعْصُومُونَ مِنْ أَنْ النَّبِي عَيْرُ النَّبِيّ عَيْرُ الْأُمَّةَ لَا تَجْتَمِعُ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ اللهِ وَمَلائِكَتِهِ اللهَ عَيْرُ الْمُعْمُومُونَ مِنْ أَنْ يَعْوا عَلَىٰ ضَلَالَةٍ ، وَلَكِنَّهُمْ كَأَفْرَادٍ غَيْرُ مَعْصُومِينَ ، فَالْعِصْمَةُ لِأَنْبِيَاءِ اللهِ وَمَلائِكَتِهِ ، أَمَّا غَيْرُ الْمُنْبِياءِ وَالْمَلائِكَةِ ؛ فَلَا نَعْتَقِدُ عِصْمَةً أَحَدٍ. وَنَحْنُ فِي كِتَابِنَا هَذَا نَسْعَىٰ جَاهِدِينَ إِلَىٰ التَّفْرِيقِ الْمُنْ الْمُحَاتِ النَّبِيِّ عَيْرٌ لَمْ وَلَنْ يَكُونَ أَبَدًا سَبَبًا لِطَمْسِ الْحَقَائِقِ وَإِغْفَالِهَا وَلَا نَرَىٰ عَيْبًا فِي ذَلِكَ ، بَعْد اسْتِشَارَتِنَا مَنْ نَثِقُ بِهِ مِنْ عُلَمَائِنَا وَمَشَايِخِنَا.

أَقُولُ: لَا نَرَىٰ عَيْبًا فِي الْخَوْضِ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ عَلَىٰ إِطْلَاقِهِ، بَلِ الْعَيْبِ فِي أَنْ يَخُوضَ الْإِنْسَانُ بِجَهْلِ أَوْ سُوءِ نِيَّة أَوْ هُمَا مَعًا. أَمَّا إِذَا كَانَ الْخَوْضُ بِعِلْمٍ وَعَدْلٍ وَإِنْصَافٍ وَتَقْوَىٰ فَالَّذِي ظَهَرَ لِي أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْهُ.

إِذًا: لَا بُدَّ أَنْ نَعْتَقِدَ أَن الصَّحَابَةَ خَيْرُ الْبَشَرِ، وَأَنْ نَعْتَقِدَ أَنَّهُمْ غَيْرُ مَعْصُومِينَ، وَأَنَّ مَا وَقَعَ مِنْ بَعْضِهِمْ خَطَأٌ لَا خَطِيئَةٌ، وَشَتَّانَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ. فَإِذَا جَاءَتْكَ رِوَايَةٌ فِيهَا طَعْنٌ فِي صَحَابِيٍّ فَلَا تُقْدِمْ عَلَىٰ رَدِّهَا وَلَا تَقْبَلُهَا حَتَّىٰ تَنْظُرُ فِيهَا، فَإِنْ وَجَدْتَ السَّنَدَ صَحِيحًا؛ فَهَذَا مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هُمْ غَيْرُ مَعْصُومِينَ فِيهَا، فَهُمْ يُخْطِئُونَ كَسَائِرِ الْبَشَرِ، وَإِنْ وَجَدْتَ السَّنَدَ ضَعِيفًا؛ فَابْقَ عَلَىٰ الْأَصْلِ، وَهُو مَعْصُومِينَ فِيهَا، فَهُمْ يُخْطِئُونَ كَسَائِرِ الْبَشَرِ، وَإِنْ وَجَدْتَ السَّنَدَ ضَعِيفًا؛ فَابْقَ عَلَىٰ الْأَصْلِ، وَهُو أَنَّهُمْ خَيْرُ الْبَشَرِ بَعْدَ أَنْبِيَاءِ اللهِ – صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ – بدليل الكتاب والسنة.

أَمَّا مَدْحُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَهُوَ فِي قَوْلِ اللهِ ﷺ: ﴿ تُحَمَّدُ

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ أَحْمَد فِي «مُسْنده» مِنْ طَرِيقِ أَبِي بصرةَ الْغفاريِّ (٦/ ٣٩٦ رقم ٢٦٦٨٢)، وَابْنُ مَاجَهْ: كِتَابِ الْفِتَن، بَابِ السّواد الْأَعْظَم (٢/ ٣٦٧ رقم ٣٩٥٠)، وَابْنُ أَبِي عَاصِم فِي «السّنة»، بَابِ مَا ذكر مِنْ أَمرِ النَّبِيِّ ﷺ بلزوم الْجَمَاعَة (ص ٣٩ رقم ٨٠) مِنْ حَدِيثِ أَنَس بْن مالكِ. وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه».







رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِرُ حَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَسُهُمْ رُكُعًا سُجَدًا بَبْتَغُونَ فَضَلَا مِن ٱللَّهِ وَرِضَوَنَا السَّحُودُ وَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَئِةَ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعُهُ وَعَدَاهُمْ فِي الْمَعْفَافُر فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعُهُ وَعَالَاهُمْ فَي وُجُوهِ هِم مِنْ أَثَرُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا فَعَازَرَهُ وَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ عَلَيْ النَّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّالَ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (أَنَّ اللَّهُ النَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (أَنَّ ﴾ [الفَتْح: ٢٩].

فِي هَذِهِ الْآَيَةِ مَدَحَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ جُمْلَةَ أَصْحَابِ الرَّسُولِ ﷺ، إِذَّا الْأَصْلُ فِيهِمُ الْمَدْحُ. وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ»(١).

فَهَذَا مَدْحٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ تَعَالَّٰكُهُ.

وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ عَنْ عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ فِي بَابٍ مُسْتَقِلِّ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ الْقَحْطَانِيُّ فِي "نُونِيَّتِهِ":

لا تَقْبَلَنْ مِنَ التَّوَارِخِ كُلَّ مَا جَمَعَ الرُّواةُ وَخَطَّ كُلُّ بَنَانِ الْوِ الْحَدِيثَ الْمُنْتَقَىٰ عَنْ أَهْلِهِ سِيَّمَا ذَوِي الْأَحْلَمِ وَالْأَسْنَانِ الْمُسَيِّبِ وَالْعَلَاءِ وَمَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَاللَّهْرِيِّ أَوْ سُفْيَانِ (٢)

أي إِذَا أَرَدْتَ تَارِيخًا صَحِيحًا؛ فَهُوَ الَّذِي يَرْوِيهِ هَوُّلَاءِ وَأَمْثَالُهُمْ مِنَ الثُّقَاتِ لَا كَمَا يَقُولُ الْكَثِيرُونَ مِمَّنْ يَطْعَنُونَ فِي سِيرَةِ أَصْحَابِ الرَّسُولِ: «إِنَّ تَارِيخَنَا أَسْوَدُ مُظْلِمٌ قَاتِمٌ»!!

لَا. بَلْ تَارِيخُنَا نَاصِعٌ، جَمِيلٌ، طَيِّبٌ، يَسْتَمْتِعُ الْإِنْسَانُ بِقِرَاءَتِهِ.

\* وَمَنْ أَرَادَ التَّوَسُّعَ؛ فَلْيَرْجِعْ إِلَىٰ كُتَبِ التَّارِيخِ:

ك «تَارِيخ الْأُمَم وَالْمُلُوكِ» الْمَشْهُورِ بِ «تَارِيخِ الطَّبَرِيِّ».

أُوِ «الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ» لِابْنِ كَثِيرٍ.

أَوْ «تَارِيخ الْإِسْلَام» لِلذَّهَبِيِّ.

أَوْ غَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ التَّارِيخِ الْمُعْتَمَدَةِ.

<sup>(</sup>٢) «نونية الْقحطاني» (الأبيات ١٧٩ - ١٨١).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: «صَحِيح الْبُخَارِيّ»، كِتَابِ فَضَائِل الصَّحَابَة، بَابِ لَوْ كُنْتُ مُتِّخِذًا خَلِيلًا، حَدِيث (٣٦٧٣)، «صَحِيح مُسْلِم»، كِتَابِ فَضَائِل الصّحَابَة بَابِ تحَرِيمٍ سَبِّ الصَّحَابَةِ تَعَلِّكُ ، حَدِيث (٢٥٤١).





وَيُعْتَبُرُ «تَارِيخُ الْإِمَامِ الطَّبَرِيِّ»؛ أَهَمَّ كِتَابٍ فِي التَّارِيخِ الْإِسْلَامِيِّ، وَكَثِيرًا مَا يَنْقُلُ النَّاسُ عَنْهُ. فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَأَهْلُ الْبِدْعَةِ يَنْقُلُونَ وَيَحْتَجُّونَ بِـ «تَارِيخِ الطَّبَرِيِّ»، وَلِمَاذَا يَا تُرَىٰ يُقَدِّمُونَهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ مِنَ التَّوَارِيخ؟

## يُقَدَّمُ «تَارِيخُ الْإِمَامِ الطَّبَرِيِّ؛ عَلَىٰ غَيْرِهِ لِأُمُورٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا:

١- قُرْبُ عَهْدِ الْإِمَامِ الطَّبَرِيِّ مِنْ تِلْكَ الْحَوَادِثِ.

٢- أَنَّ الْإِمَامَ الطَّبَرِيُّ يَرْوِي بِالْأَسَانِيدِ.

٣- جَلَالَةُ الْإِمَامِ الطَّبَرِيِّ فَخَلِّللهُ (١)، وَمَنْزِلَتُهُ الْعِلْمِيَّةُ.

١- أَنَّ أَكْثَرَ كُتُبِ التَّارِيخِ تَنْقُلُ عَنْهُ.

وإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَنَحْنُ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَقْراً فَلْنَذْهَبْ مُبَاشَرَةً إِلَىٰ الْإِمَام الطَّبَرِيِّ، وَأَهْلُ الْبِدَعِ كَذَلِكَ يَأْخُذُونَ مَا وَلَكِنْ كَمَا ذَكَرْتُ فَأَهْلُ الْبِدَعِ كَذَلِكَ يَأْخُذُونَ مَا يُوَافِقُ مَذْهَبَهُمْ مِنْهُ، فَكَيْفَ نُوَفِّقُ بَيْنَ هَذَا وَذَاكَ؟

«تَارِيخُ الطَّبَرِيِّ» كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ مِيزَاتِهِ أَنَّهُ لَا يُحَدِّثُ إِلَّا بِالْأَسَانِيدِ، وَأَهْلُ السُّنَّةِ يَأْخُذُونَ الصَّحِيحَ مِنْ أَسَانِيدِ، وَأَهْلُ السُّنَةِ يَأْخُذُونَ الصَّحِيحَ وَالْغَثَ وَالسَّمِينَ، الْمُهِمُّ أَن الصَّحِيحَ مِنْ أَسَانِيدِ الطَّبَرِيِّ، بَيْنَمَا أَهْلُ الْبِدَعِ يَأْخُذُونَ الصَّحِيحَ وَالْغَثَ وَالسَّمِينَ، الْمُهِمُّ أَن يُوافِقَ أَهْوَاءَهُمْ. وإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ؛ كَانَ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْنَا أَنْ نَتَعَرَّفَ عَلَىٰ مَنْهَجِ الْإِمَامِ الطَّبَرِيِّ فِي «تَارِيخِهِ».

## \* مَنْهَجُ الْإِمَامِ الطَّبَرِيِّ فِي تَارِيخِهِ:

لَقَدْ أَرَاحَنَا الْإِمَامُ الطَّبَرِيُّ رَخِيْلِللهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمُقَدِّمَةٍ كَتَبَهَا فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ، وَلَيْتَ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ هَذَا التَّارِيخَ يَقْرَؤُونَ هَذِهِ الْمُقَدِّمَة<sup>(٢)</sup>.

يَقُولُ الْإِمَامُ الطَّبَرِيُّ يَحْلَلْهُ فِي مُقَدِّمَةِ تَارِيخِهِ: «وَلْيَعْلَمِ النَّاظِرُ فِي كِتَابِنَا هَذَا أَنَّ إعْتِمَادِي فِي كُلِّ مَا أَحْضَرْتُ ذِكْرَهُ فِيهِ مِمَّا شَرَطْتُ أَنِّي رَاسِمُهُ فِيهِ، إِنَّمَا هُوَ عَلَىٰ مَا رُوِّيتُ مِنَ الْأَخْبَارِ

(٢) بَلْ يَنبَغِي لكلّ إِنْسَانٍ إِذَا أرادَ أَنَّ يَقْرَأً كِتَابًا مِنَ الْكُتُبِ أَن يقْرَأَ مُقَدِّمَةً الْكِتَاب حَتَّىٰ يعرف مَنَّهَجَ الْمُؤَلِّفِ.



<sup>(</sup>١) الطَّبَرِيُّ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ جَريرِ بْنِ يَزِيدَ أَبُو جَعفَرِ الطَّبَرِيُّ، مُفَسِّرٌ وَمُحَدِّث وَمُؤرِّخ وَفَقِيه وَأُصولِي، إِمَام مُجتَهد. وُلِدَ بَامل طبرستانَ سَنَة (٢٢٠هـ) مِن تصانيفه: «تَارِيخُ الْأَمْمِ وَالْمُلُوك» وَ «جَامِعُ الْبَيَانِ فِي وَلِدَ بَامل طبرستانَ سَنَة (٢٢٠هـ) مِن تصانيفه: «تَارِيخُ الْأَمْمِ وَالْمُلُوك» وَ «جَامِعُ الْبَيَانِ فِي تَأْويلِ آي الْقُرآنِ». قَالَ الْإِمَامُ الذَّهَبِيّ: «كَانَ ثَقَةً حَافظًا، رَأْسًا فِي التَّفْسِير، إِمَامًا فِي الْفقهِ وَالإِجْمَاعِ وَالاَخْتِكَرَّفِ، عَلَّامُ النَّاسِ، عَارِفًا بالقراءاتِ وَغيرِ ذَلِكَ» اهـ «سِيَر أَعْلَامُ النَّبَلَاءِ» (١٤/ ٢٧٠).





الَّتِي أَنَا ذَاكِرُهَا فِيهِ وَالْآثَارِ الَّتِي أَنَا مُسْنِدُهَا إِلَىٰ رُوَاتِهَا، فَمَا يَكُنْ فِي كِتَابِي هَذَا مِنْ خَبَرٍ ذَكَرْنَاهُ عَنْ بَعْضِ الْمَاضِينَ، مِمَّا يَسْتَنْكِرُهُ قَارِئُهُ، أَوْ يَسْتَشْنِعُهُ سَامِعُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ لَهُ وَجُهّا فِي الصِّحَّةِ، وَلا مَعْنَىٰ فِي الْحَقِيقَةِ؛ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُؤْتَ فِي ذَلِكَ مِنْ قِبَلِنَا، وَإِنَّمَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ نَاقِلِيهِ إِلَيْنَا، وَأَنَا إِنَّمَا أَدَّيْنَا ذَلِكَ عَلَىٰ نَحْوِ مَا أُدِّيَ إِلَيْنَا» (١).

الْقَارِئُ أَنَّ الْإِمَامَ الطَّبَرِيَّ بِهَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ الَّتِي قَدَّمَ لِكِتَابِهِ بِهَا أَلْقَىٰ الْعُهْدَة عَلَيْكَ أَنْتَ أَيُّهَا الْقَارِئُ!!

فَهُوَ يَقُولُ لَكَ: إِذَا وَجَدْتَ فِي كِتَابِي هَذَا خَبَرًا تَسْتَشْنِعُهُ، وَلَا تَقْبَلُهُ، فَانْظُرْ عَمَّنْ رَوَيْنَاهُ، وَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ، وَعَلَيَّ أَنْ أَذْكُرَ مَنْ حَدَّثِنِي بِهَذَا، فَإِنْ كَانَ ثِقَةً فَاقْبَلْ، وَإِن لَمْ يَكُنْ ثِقَةً فَلَا تَقْبَلْ.

وَهَذَا الْأَمْرُ قَامَ بِهِ أَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ، فَحِينَ تَرْجِعُ إِلَىٰ كُتُبِ الْحَدِيثِ غَيْرِ «الصَّحِيحَيْنِ» اللَّذَيْنِ تَعَهَّدَا بِإِخْرَاجِ الصَّحِيحِ فَقَطْ.

كَأَنْ تَرْجِعَ إِلَىٰ «جَامِعَ التَّرْمِذِيِّ»، أَوْ «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ»، أَوِ «سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ» أَوِ «سُنَنِ الدَّارِمِيِّ» أَوْ «مُسْنَدِ أَحْمَدَ»، أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْكُتُبِ تَجِدُهُمْ يَذْكُرُونَ لَكَ الْإِسْنَادَ، وَلَمْ يَتَعَهَّدُوا بِذِكْرِ الصَّحِيحِ فَقَطْ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا لَكَ الْإِسْنَادَ، وَوَاجِبُكَ أَنْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَىٰ الْإِسْنَادِ؛ فَإِذَا كَانَ السَّنَدُ صَحِيحًا فَاقْبَلْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا فَرُدَّهُ.

وَالطَّبَرِيُّ هُنَا لَمْ يَتَعَهَّدُ بِأَنْ يَنْقُلَ الصَّحِيحَ فَقَطْ، إِنَّمَا تَعَهَّدَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ.

وَقَدْ أَشَّارَ إِلَىٰ هَٰذَا الْمَنْهَجِ ابْنُ حَجَرٍ وَخَلَالُهُ مُبَيِّنًا طَرِيقَةَ وَمَنْهَجَ أَكْثَرِ الْأَقْدَمِينَ حَيْثُ قَالَ: «أَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ فِي الْأَعْصَارِ الْمَاضِيَةِ مِنْ سَنَةٍ مِائتَيْنِ وَهَلُمَّ جَرَّا إِذَا سَاقُوا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ، اعْتَقَدُوا أَنْهُمْ تَبَرَّؤُوا مِنْ عُهْدَتِهِ» (٢).

فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا عُهْدَةَ عَلَىٰ الْإِمَامِ الطَّبَرِيِّ رَجْمُ لللهُ.

وَقَدْ أَكْثَر الْإِمَامُ الطَّبَرِيُّ فِي كِتَابِهِ «التَّارِيَخ» النَّقْلَ عَنْ رَجُلٍ اسْمُهُ (لُوطُ بْنُ يَحْيَىٰ) وَيُكَنَّىٰ بِأَبِي مِخْنَفٍ.

وَ (لُوطُ بْنُ يَحْيَىٰ) هَذَا رَوَىٰ عَنْهُ الطَّبَرِيُّ (٣) (سَبْعًا وَثَمَانِينَ وَخَمْسَمِائَةٍ) رِوَايَةً.

<sup>(</sup>٣) كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الدُّكْتُور يَحيَىٰ اليَحْيَىٰ فِي كِتَابِهِ "مَرْوِيَّات أَبِي مِخنَفٍ فِي تَارِيخ الطَّبَرِيِّ".



<sup>(</sup>١) مُقَدِّمَة «تَارِيخ الطَّبَرِيِّ» (ص٥).

<sup>(</sup>٢) «لِسَان الْمِيزَانِ» (٤/ ١٢٨) تَرْجَمَة الطَّبَرَاني صَاحِب الْمعاجم الثَّلاثَة.





وَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ تَبْدَأُ مِنْ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَإِلَىٰ خِلَافَةِ يَزِيدَ، وَهِيِ الْفَتْرَةُ الَّتِي سَنَتَكَلَّمُ عَنْهَا فِي كِتَابِنَا هَذَا، وَمِنْ أَهَمِّهَا:

١- سَقِيفَةُ بَنِي سَاعِدَةً.

٢- قِصَّةُ الشُّورَىٰ.

٣- الْأُمُورُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَامَ الْخَوَارِجُ عَلَىٰ عُثْمَانَ تَعَالَيْتُهُ.

١- مَقْتَلُ عُثْمَان.

٥- خِلَا فَةُ عَلِيٍّ نَعَالِثُهُ.

٦- مَعْرَكَةُ الْجَمَل.

٧- مَعْرَكَةُ صِفِّينَ.

٨- التَّحْكِيمُ.

٩ - مَعْرَكَةُ النَّهْرَاوَان.

١٠- خِلَافَةُ مُعَاوِيَةَ نَغَالِثُهُ.

١١- قَتْلُ الْحُسَيْنِ تَغَالَٰكُهُ.

وفي كُلِّ هَذِهِ المَرْوِيَّاتِ نَجِدُ أَبَا مِخْنَفٍ وَهِيَ الَّتِي يَعْتَمِدُهَا أَهْلُ الْبِدَعِ، وَيَحْرِصُونَ عَلَيْهَا.

وَأَبُو مِخْنَفٍ هَذَا؛ قَالَ عَنْهُ ابْنُ مَعِينٍ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ».

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ».

وَسُئِلَ عَنْهُ مَرَّةً فَنَفَضَ يَدَهُ وَقَالَ: «أَحَدٌّ يَسْأَلُ عَنْ هَذَا».

وقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «ضَعِيفٌ».

وقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: «يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ».

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: «إِخْبَارِيُّ تَالِفٌ لَا يُوثَقُ بِهِ»(١).

فَأَنْتَ إِذَا فَتَحْتَ «تَارِيخَ الطَّبَرِيِّ» وَوَجَدْتَ رِوَايَةً فِيهَا مَطْعَنٌ عَلَىٰ أَصْحَابِ الرَّسُولِ ﷺ، فَوَجَدْتَ أَنَّ الطَّبَرِيَّ إِنَّمَا رَوَاهَا عَنْ أَبِي مِخْنَفٍ؛ فَعَلَيْكَ أَنْ تُلْقِيَهَا جَانِبًا.

لِمَاذَا؟ لِأَنَّهَا مِنْ رِوَايَة أَبِي مِخْنَفٍ!

<sup>(</sup>١) «الْجَرْح وَالتَّعْدِيل» (٧/ ١٨٢)، «مِيزَان الاعتِدَال» (٣/ ٤١٩)، «لِسَان الميز ان» (٤/ ٤٩٢).





وَأَبُو مِخْنَفٍ هَذَا جَمَعَ بَيْنَ الْبدْعَة وَالْكَذِب وَكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ.

مُبْتَدِعٌ كَذَّابٌ، مُكْثِرٌ مِنَ الرِّوَايَةِ!!

وَلَيْسَ أَبُو مِخْنَفٍ وَحْدَهُ، بَلْ أَبُو مِخْنَفٍ هُوَ أَشْهَرُهُمْ، وَإِلَّا فَهُنَاكَ غَيْرُهُ كَالْوَاقِدِيِّ (١) مَثَلًا وَهُوَ مَثُرُوكٌ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ، وَلَاشَكَّ أَنَّهُ مُؤَرِّخٌ كَبِيرٌ حَافِظٌ عَالِمٌ بِالتَّارِيخِ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ ثِقَةٍ. وَالثَّالِثُ: سَيْفُ بْنُ عُمَرَ التَّمِيمِيُّ (٢)، وَهُوَ أَيْضًا مُؤَرِّخٌ مَعْرُوفٌ، وَلَكِنَّهُ مَثْرُوكٌ مُتَّهَمٌ أَيْضًا.

وَكَذَلِكَ الْكَلْبِيُّ (٣) وَهُوَ كَذَّابٌ مَشْهُورٌ، فإِذًا لَابُدَّ أَنْ يَتَثَبَّتَ الْمَرْءُ مِنْ رِوَايَةِ هَؤُلَاءِ وَأَمْثَالِهِمْ.

\* \* \*

<sup>(</sup>٣) ترجمته «مُحَمَّد بْن السّائب الْكَلْبِيّ» فِي «مِيزَان الاعتِدَال» (٣/ ٥٥٦).



<sup>(</sup>١) "سِيَر أَعْلَام النُّبَلَاءِ" (٩/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) انْظُرُ ترجمتَه في: «مِيزَان الاعتِدَال» (٢/ ٢٥٥)، وَ «تهذيب التّهذيب» (١/ ٢٩٥).





## المقصد الثالث: وسائل الإخباريين في تشويه التاريخ

لِلْإِخْبَارِيِّينَ المُنْحَرِينَ وَسَائِلُ كَثِيرَةٌ فِي تَشُويهِ التَّاريخِ، نَذْكُرُ مِنْهَا:

#### ١- الاخْتِلَاقُ وَالْكَذِبُ:

إِنَّهُمْ يَخْتَلِقُونَ قِصَّةً مَا، كَمَا اخْتَلَقُوا مَثَلًا أَنَّ عَائِشَةَ سَلِطُنُكَ لَمَّا جَاءَهَا خَبَرُ مَوْتِ عَلِيٍّ سَجَدَتْ لِلهِ شُكْرًا. سَجَدَتْ لِلهِ شُكْرًا.

وَهَذِهِ قِصَّةٌ مَكْذُوبَةٌ (١).

## ٢- الزِّيَادَة عَلَى الْحَادِثَةِ أَوِ النُّقْصَانُ مِنْهَا بِقَصْدِ التَّشْوِيهِ:

فَمَثَلًا يَكُونُ أَصْلُ الْحَادِثَةِ صَحِيحًا كَحَادِثَةِ (السَّقِيفَةِ)، فَقِصَّةُ السَّقِيفَةِ صَحِيحَةٌ، وَوَقَعَ هُنَاكَ اجْتِمَاعٌ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَبِي عُبَيْدَةَ مِنْ جَانِبٍ، وَالْحُبَابِ بْنِ الْمُنْذِرِ وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمُنْذِرِ وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَة وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ، فَيَزِيدُونَ عَلَىٰ هَذِهِ الحَادِثَة أَشْيَاءَ كَمَا سَيَأْتِي ذِكْرُهُ مِمَّا أَرَادُوا بِهِ تَشْوِية هَذِهِ الْحَقِيقَةِ.

## ٣- التَّأُويلُ الْبَاطِلُ لِلْأَحْدَاثِ:

وَهُوَ أَنْ يَجْتَهِدُوا فِي تَأْوِيلِ الْحَدَثِ تَأْوِيلًا بَاطِلًا يَتَمَاشَىٰ مَعَ أَهْوَائِهِم، وَيَتَمَاشَىٰ مَعَ مُعْتَقَدِهِمْ وَبِدْعَتهم الَّتِي هُمْ عَلَيْهَا.

## ٤- إِبْرَازُ الْمَثَالِبِ وَالْأَخْطَاءِ:

هُنَا تَكُونُ الْقِصَّةُ صَحِيحَةً، وَلَكِنْ يُبْرِزُونَهَا إِبْرَازًا يُرَكِّزُونَ فِيهِ عَلَىٰ الْأَخْطَاءِ، وَيُغَطّونَ عَلَىٰ الْأَخْطَاءِ، وَيُغَطّونَ عَلَىٰ أَيَةِ مَحَاسِنَ.

## ٥- صِنَاعَةُ الْأَشْعَارِ لِتَأْيِيدِ حَوَادِثَ تَارِيخِيَّةٍ:

يَصْنَعُونَ شِعْرًا يُؤَلِّفُهُ أَحَدُهُمْ ثُمَّ يَنْسِبُهُ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ تَعَطِّلُتُه، أَوْ يَنْسِبُهُ إِلَىٰ أُمْ النَّرِيْرِ أَوْ إِلَىٰ طَلْحَةَ تَعَطِّلُتُهُ فِي الطَّعْنِ فِي أَحَدِ الصَّحَابَةِ، الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ تَعَطِّلُتُهُ فِي الطَّعْنِ فِي أَحَدِ الصَّحَابَةِ،

<sup>(</sup>١) ذكرهَا أَبُو الْفرج الْأصبهاني فِي «الْأغاني»ص٥٥ وَأَبُو الْفرج شيعي مُتَّهم بِالْكَذِبِ كَمَا فِي ترجمته فِي «تَارِيخ بَغْدَاد» وَ«الْمِيزَان»، وَذكرهَا الْمتشيع التَّيجاني فِي كِتَابه: «فَاسألوا أَهْل الذّكر» (ص ٩٧) وَلَم يَعزهَا لأحدٍ.







## ٦- وَضْعُ الْكُتُبِ وَالرَّسَائِلِ الْمُزَيَّفَةِ:

كَمَا سَيَأْتِينَا - إِنْ شَاءَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ - فِي قِصَّةِ مَقْتَلِ عُثْمَانَ تَعَطِّفُهُ حِينَ زُيِّفَتْ كُتُبُّ عَلَىٰ لِسَانِ عُلْفُهُ حِينَ زُيِّفَتْ كُتُبُّ عَلَىٰ لِسَانِ عَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ. عَلَىٰ لِسَانِ عَلَىٰ لِسَانِ عَائِشَةَ، زُيِّفَتْ كُتُبٌ عَلَىٰ لِسَانِ عَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ. وَهَذَا غَيْرُ الْكُتُبِ الَّتِي تُؤَلَّفُ وَتُزَيَّفُ كَكِتَابِ «نَهْجِ الْبَلَاغَةِ» وَنُسِبَ إِلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَكِتَابِ «الْإِمَامَة وَالسِّيَاسَة» الَّذِي نَسَبُوهُ لِابْنِ قُتَيْبَةً (٢).

## ٧- استغلال تَشَابُهِ الْأَسْمَاءِ:

فَابْنُ جَرِيرٍ مَثَلًا اثْنَانِ:

الْأَوَّلُ: مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ أَبُو جَعْفَرِ الطَّبَرِيُّ، إِمَامٌ مِنْ أَثِمَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَصَاحِبُ «التَّارِيخ»، وَ «التَّفْسِير».

الثَّانِي: مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ رُسْتُمْ، أَبُو جَعْفَرِ الطَّبَرِيُّ، إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الشِّيعَةِ (٣).

فَينْسِبُونَ كُتَبَ ابْنِ جَرِيرِ الشِّيعِيِّ لِابْنِ جَرِيرٍ السُّنِّيِّ مِثْلَ كِتَابِ «دَلَائِل الْإِمَامَةِ الْوَاضِحَةِ وَنُورِ الْمُعْجِزَات».

وابْنُ حَجَرِ اثْنَانِ:

الْأُوَّلُ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ.

وَالْآخَرُ: أَحْمَدُ بْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ إِمَامٌ فِي الْفِقْهِ وَلَيْسَ لَهُ بِضَاعَةٌ فِي الْحَدِيثِ، وَلَهُ أَخْطَاءٌ ظَاهِرَةٌ، وَعَلَيهِ بعضُ المؤاخَذَاتِ، فَيَأْخُذُونَ تَصْحِيحَ الْهَيْتَمِيِّ وَيَنْسِبُونَهُ لِلْعَسْقَلَانِيِّ.

## \* مَتَىٰ بَدَأَ مَنْهَجُ التَّثَبُّتِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ؟

بَدَأَ لَمَّا وَقَعَتِ الْفِنْنَةُ كَمَا يَقُولُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ التَّابِعِيُّ الْجَلِيلُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَرَضِيَ عَنْهُ- قَالَ: «لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ؛ قَالُوا: سَمُّوا لَنَا

(١) أي: ركبت الْبغلَ ثُمَّ الْجملَ، وَإِن شِئْت ركبت الْفيلَ، أي: للقِتَالِ وَإِثارةِ الْفِتْنَةِ.

(٣) «لِسَان الْمِيزَانِ» فِي تَرْجَمَة مُحَمَّد بْن جَرِير بْن رُسْتُمْ (٧/ ٢٩).



<sup>(</sup>٢) انْظُرْ مُقَدِّمَة «تَأْوِيلُ مشكل الْقُرآن» لابن قُتيبة ص (٣٢) تَحْقِيق السِّيد أَحْمَد صقر. وَمُقَدِّمَة «الْميسر وَالقداح» لِابْن قُتيبَة تَحْقِيق محب الدِّين الْخطيب.





رِ جَالَكُمْ، فَيُنْظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ» (١). وَذَلِكَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّاسِ الثِّقَةُ؛ وَلِأَنَّ ابْنَ سِيرِينَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ، وَأَدْرَكَ حَيَاةَ

الصَّحَابَةِ، وَعَاشَ مَعَ كِبَارِ التَّابِعِينَ وَمَعَ صِغَارِهِمْ، وَالْفِتْنَةُ الْمَقْصُودَةَ هُنَا هِيَ خُرُوجُ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُثْمَانَ.

## \* ضَرُورَةُ التَّثَبُّتِ فِي نَقْلِ الْأَخْبَارِ:

لَقَدْ وَضَعَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ قَاعِدَةً ذَهَبِيَّةً، قَلَّمَا يَتَنَبَّهُ لَهَا الْكَثِيرُونَ، أَلَا وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواٞ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَنُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿ يَكُ الحجرات: ٦].

فَوَجَبَ بِذَلِكَ التَّثَبُّتُ فِي نَقْلِ الْأَخْبَارِ عَامَّةً.

<sup>(</sup>١) مُقَدِّمَة «صَحِيح مُسلِم» (١/ ١٥)، باب: بَيَانِ أَنَّ الْإِسنَادَ مِنَ الدِّينِ.





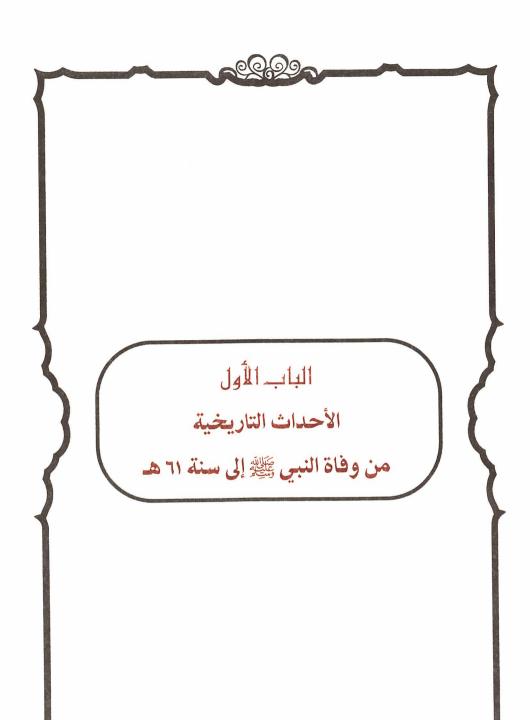





### تمهيد بِعْثَةُ الرَّسُولِ ﷺ

في يَوْم الْإِثْنَيْنِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ<sup>(١)</sup> امْتَنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَلَىٰ الْبَشَرِيَّةِ أَجْمَعَ بِوِلَادَةِ سَيِّدِ الْبَشَرِيَّةِ (<sup>٢)</sup> وَهَادِيهَا، وَهُوَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِيِّ الْقُرَشِيِّ بِوِلَادَةِ سَيِّدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِيِّ الْقُرَشِيِّ وَعَاشَ بَعْدَ السَّادِسَةِ يَتِيمَ الْأُمُّ وَالْأَبِ، إِذْ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَمَاتَتْ أُمُّهُ وَهُوَ فِي السَّادِسَةِ مِنْ عُمُرِهِ، فَكَفَلَهُ جَدُّهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ، وَلَكِنَّهُ مَاتَ بَعْدَ سَنتَيْنِ، وَمَاتَتْ أُمُّهُ أَبُو طَالِب.

واسْتَمَرَّ فِي دَعْوَتِهِ -صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ- زُهَاءَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، حَتَّىٰ أَمَرَهُ اللهُ بالهِجْرَةِ إِلَىٰ (الْمَدِينَةِ) الَّتِي نَوَّرَهَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَهَاجَرَ مَعَهُ أَضَحَابُهُ، وَتَرَكُوا الْأَمْوَالَ وَالْأَوْلَادَ وَالدُّورَ وَذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، وَلَمَّا وَصَلَ إِلَىٰ أَصَدَابُهُ، وَتَرَكُوا الْأَمْوَالَ وَالْأَوْلَادَ وَالدُّورَ وَذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، وَلَمَّا وَصَلَ إِلَىٰ (الْمَدِينَةِ)، آوَاهُ أَهْلُهَا وَنَصَرُوهُ وَعَزَّرُوهُ، وَعَادَوُا النَّاسَ كُلَّهُمْ لِأَجْلِهِ ﷺ.

وَوَاسَوُا الْمُهَاجِرِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَدُورِهِمْ، بَلْ وَأَزْوَاجِهِمْ، فَكَانَ الْأَنْصَارِيُّ الَّذِي لَهُ زَوْجَتَانِ يَقُولُ لِلْمُهَاجِرِ:

اخْتَرْ أَيَهُمَا شِئْتَ أُطَلِّقْهَا فَتَتَزَوَّجَهَا (٣) ؛ ﴿ وَٱلَّذِينَ نَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُونُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ

<sup>(</sup>٣) راجع: «صَحِيح الْبُخَارِيِّ» (٣٧٨١).



<sup>(</sup>١) هُنَاكَ اخْتِلَاف فِي تَحْدِيدِ يَوْمِ مَولِدِ النَّبِي ﷺ

<sup>(</sup>٢) قالَ رَسُولُ اللهِﷺ: «أَنا سيدُّ وَلَدِ آدمَ يَوْمَ الْقيامةِ وَلا فَحْرَ» رَوَاه أَحْمَد (٣/٣)، وَابن مَاجَه بِرَقَمِ (٤٣٠٨)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي (صحيح السنن) .





## خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِلَّهُ الْمُسْدِ ١٩

واسْتَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ فَيَ وَعُورِتِهِ حَتَّىٰ شَمِلَتِ الْجَزِيرَةَ كُلَّهَا، إِلَىٰ أَنْ جَاءَ الْيَوْمَ الْعَظِيمُ الَّذِي فَتَحَ اللهُ فِيهِ لِرَسُولِهِ ﷺ مَكْرَّمَةَ الْمُكَرَّمَةَ)، وَدَخَلَ أَهْلُهَا فِي الْإِسْلَامِ، وَدَانَتْ بَعْدَ ذَلِكَ (الْجَزِيرَة الْعَرَبِيَّة) كُلُّهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ الْعَرَبِيَّة)

وَبَعْدَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً مِنَ الدَّعْوَةِ وَالْجِهَادِ، جَاءَ الْقَدَرُ الْمَحْتُومُ الْمُصَدِّقُ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا ثُحُمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ انقَلَبْتُمُ عَلَىٓ أَعْقَدِيكُمُ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقَىٰ اللهَ اللهُ السَّلَامُ الشَّلَامُ الشَّلَامُ اللهَ اللهُ السَّلَامُ اللهَ اللهُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَكَأَنَّمَا أَظْلَمَتِ الدُّنْيَا عِنْدَ هَذَا الْحَادِثِ الْجَلَلِ، وَكَيْفَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ وَالرَّسُولُ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ، فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي، فَإِنَّهَا أَعْظَمُ الْمَصَائِبِ» (١).

فَلَمْ يُصَبِ الْعَالَمُ مُنْذُ خَلَقَ اللهُ الْخَلِيقَة بِمُصِيبَةٍ أَعْظَمَ مِنْ مُصِيبَةٍ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَهَذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لَمَّا مَاتَ ﷺ قَالَتْ: «يَا أَبْتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبْتَاهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، يَا أَبْتَاهُ إِلَىٰ جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ» (٢).

وَهَذَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ يَقُولُ: «لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، وَمَا نَفَضْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْأَيْدِيَ كُلُّ شَيْءٍ، وَمَا نَفَضْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْأَيْدِيَ - وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ - حَتَّىٰ أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا» (٣).

وَهَذَا أَبُو بَكْرِ يَقُولُ لِعُمَرَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ «انْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهَذَا اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ ﷺ وَسُولُهِ عَلَيْهِ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ ﷺ وَشَالُتْ: مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ ﷺ وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَىٰ الْبُكَاءِ، فَجَعَلاَ يَبْكِيَانِ مَعَهَا» (١).

وَهَكَذَا انْتَقَلَتْ هَذِهِ النَّسْمَةُ الطَّيِّيةُ إِلَىٰ بِارِئِهَا، وَبَقِي دِينُ اللهِ فِي الْأَرْضِ.

<sup>(</sup>١) صَحِيح مُسلِم: كِتَاب فَضَائِل الصّحَابَة، بَاب مِن فَضَائِل أُمّ أيمن تَعَاضَها، حَدِيثُ (٢٤٥١).



<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ ابْنُ سَعْد «الطَّبَقَات الْكُبْرَىٰ» (٢/ ٢٧٥)، وَصحّحهُ الْعَلَامةُ الْأَلْبَانِيُّ فِي "سِلْسِلَة الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة» (رقم ١١٠٦).

<sup>(</sup>٢) «صَحِيح البُخَارِيِّ»، كِتَابِ الْمغازي، بَابِ مرض النَّبِيِّ ﷺ وَفَاتِهِ، حَدِيث (٤٤٦٢).



# الفصل الأول خلافة الخليفة أبي بكر الصديق سَيَاللَّهُ مِنْ سَنَةِ ١١ إِلَى ١٣ هـ





#### عنفيتان

لَمَّا أُعْلِنَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ تُوُفِّي، جَاءَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ تَعَالَٰتُهُ مِنَ السُّنْحِ (١) (أي الْعَوَالِي)، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيَّا وَمَيِّنَا.

وَغَطَّىٰ أَبُو بَكْرٍ تَغِيَّكُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَامَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا

[آل عِمْرَانَ: ١٤٤].

فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ، وَخَرَجَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الشَّوَارِعِ يُرَدِّدُونَ هَذِهِ الْآيَةَ، يَقُولُ أَنَس: «وَكَأَنَّنَا لَمْ نَسْمَعْهَا إِلَّا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ»<sup>(٢)</sup>.

مَعَ أَنَّ الْقُرْآن قَدْ كَمَلَ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَبْل وَفَاتِهِ، وَمَعَ هَذَا؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ بَدَتْ وَكَأَنَّهَا جَدِيدَةٌ عَلَيْهِمْ، كَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوهَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ شِدَّة الصَّدْمَةِ، وَهِي خَبَرُ وَفَاةِ النَّبِّ ﷺ.

وَقَاْمَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَالْفَضْلُ بْنُ العَبَّاسِ وَآخَرُونَ بِتَغْسِيلِ وَتَكْفِينِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ وَيُدْفَنَ (بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي ﷺ)، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَبَّاسَ هُوَ عَمُّ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَلِيًّا ابْنُ عَمِّهِ، وَالْفَضْلُ ابْنُ عَمِّهِ، فَكَانُوا هُمْ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ.

als als als

<sup>(</sup>٢) صَحِيحَ الْبُخَارِيّ: كِتَاب فَضَائِل الصّحَابَة، بَاب لَوْ كُنْت مُتخِذًا خليلًا حَدِيث (٣٦٦٨).



<sup>(</sup>١) مَكَان قَرِيب مِنَ الْمَدِينَة، فِيهِ زوجته حَبِيبة بِنْت خَارِجَة.





## المبحث الأول سقيفة <sup>(١)</sup> بني ساعدهٔ

في هَذِهِ الْفَتْرَةِ الَّتِي انْشَغَلَ فِيهَا عَلِيٌّ وَالعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ بِتَجْهِيزِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اجْتَمَعَ بَعْضُ الْأَنْصَارِ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَسَأَذْكُرُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مِنْ «تَارِيخِ الْإِمَامِ الطَّبَرِيِّ» أَوَّ لا مِنْ رِوَايَةِ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ، ثُمَّ نُقَارِنُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ حَتَّىٰ رِوَايَةِ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ، ثُمَّ نُقَارِنُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ حَتَّىٰ نَعْرِفَ الزِّيَادَاتِ الَّتِي زَادَهَا أَبُو مِخْنَفٍ.

وَلَعَلَّ كَثِيرًا مِنْ هَذِهِ الزِّيَادَاتِ الْآنَ عِنْدَ الكَثِيرِينَ أُمُورٌ مُسَلَّمَةٌ، وَمِثْلُ هَذَا سَيَأْتِينَا أَيْضًا فِي حَادِثتَي الشُّورَىٰ وَالتَّحْكِيم.

قَالَ الْإِمَامُ الطّبَرِيُّ وَكَلِلْهُ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِي مِخْنَفِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَامَ بَنِي سَاعِدَةَ فَقَالُوا: نُولِّي هَذَا الْأَمْرِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَامَ أَحَدُهُمْ فَقَالَ: قَدْ دَانَتْ لَكُمُ الْعَرَبُ بِأَسْيَافِكُمْ، وَتُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو عَنْكُمْ رَاضٍ، وَبِكُمْ قَرِيرُ عَيْنِ، اسْتِيدُوا بِهَذَا الْأَمْرِ دُونَ النَّاسِ. فَأَجَابَهُ الْجَمِيعُ: أَنْ قَدْ وُفَقْتَ فِي الرَّأْيِ. فَقَالَ قَائِلُ قَرِيرُ عَيْنِ، اسْتِيدُوا بِهَذَا الْأَمْرِ دُونَ النَّاسِ. فَأَجَابَهُ الْجَمِيعُ: أَنْ قَدْ وُفَقْتَ فِي الرَّأْيِ. فَقَالَ قَائِلُ قَرِيرُ عَيْنِ، اسْتِيدُوا بِهَذَا الْأَمْرِ دُونَ النَّاسِ. فَأَجَابَهُ الْجَمِيعُ: أَنْ قَدْ وُفَقْتَ فِي الرَّأْيِ. فَقَالَ قَائِلُ مَنْهُمْ: فَإِنْ أَبَتْ مُهَاجِرَةُ قُرُيْشٍ؛ نَقُولُ: مِنْكُمْ أَمِيرٌ وَمِنَا أَمِيرٌ. فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: هَذَا أَوَّلُ الْوَهَنِ . ثُمَّ بَلَعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (٢) أَنَّ بَعْضَ الْأَنْصَارِ اجْتَمَعُوا فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً يَقُولُونَ وَيَتُولُونَ وَيَثُولُونَ النَّا الْأَنْصَارَ اجْتَمَعُوا وَيَقُولُونَ وَيَتُولُونَ وَيَنَا أُمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ فَيَنَكُمْ أَمِيرُ وَيَنُكُمْ أَمِيرُ وَيَنُكُمْ أَمِيرُ وَيَنُكُمْ أَمِيرُ وَيَتُولُونَ وَيَقُولُونَ وَيَعُولُونَ وَيَعُولُونَ الْقَالَ الْأَنْصَارَ اجْتَمَعُوا وَيَقُولُونَ وَيَعُولُونَ وَيَقُولُونَ الْمُعَلِّ وَيَقُولُونَ الْمُؤْمُ وَيَقُولُونَ الْمَائِهُ وَلَا أَنِهُ الْمُؤْمُ وَيَقُولُونَ الْمُؤْمِ وَيَقُولُونَ الْمُؤْمِ وَيَعُولُونَ الْمُؤْمِ وَيَقُولُونَ الْمُؤْمِ وَيَعُولُونَ الْمُؤْمُ وَيَعُولُونَ الْمُؤْمُ وَقَالَ الْمُؤْمُ وَالْمَالَ الْمُؤْمُ وَيَعُولُونَ اللْعَلَى اللهُ الْمُؤْمُ وَالِهُ اللهُ الْمُؤْمُ وَالَهُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمَالَ الْمُؤْمُ وَالْمَالِونَ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلُونَ اللْمُؤْمِ وَالْمَلُولُ وَالْمُؤْمُ وَلُونَ الللْمُومُ وَلُولُونَ اللَّهُ الْمُعُولُ وَيَعُولُونَ اللْمُؤْمُ

فَخَرَجَ عُمَرُ وَأَبُو بَكْرِ فَوَجَدَا أَبَا عُبَيْدَةَ فَقَالَا: مَعَنَا. فَذَهَبَ الثَّلَاثَةُ إِلَىٰ الْأَنْصَارِ. يَقُولُ عُمَرُ: فَزَوَّرْتُ كَلَامًا فِي نَفْسِي (٣)، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، أَشَارَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ: أَنِ اسْكُتْ.

فَبَدَأَ أَبُو بَكْرٍ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا.... وَذَكَرَ خُطْبَةً طَوِيلَةً لِإِيْمِ بَكْرٍ، وَذَكَرَ مِنْهَا أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ أَوْلَىٰ بِالْخِلَافَةِ.



<sup>(</sup>١) «السَّقِيفَة»: هِيَ مَكَان اجْتِمَاعهم بمثابة الْمَجَالِس وَالدِّيوَ إنيَّات الْآن.

<sup>(</sup>٢) بلَّغَهُ أحدُ الْأَنصَارِ.

<sup>(</sup>٣) أي جَهِّزتُ كَلامًا فِي نَفْسِي.





فَقَالَ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! امْلِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْرَكُمْ، فَإِنَّ النَّاسَ فِي فَيْكُمْ، وَفِي ظِلِّكُمْ، وَلَنْ يَصْدُرَ النَّاسُ إِلَّا عَنْ رَأْيِكُمْ، أَنْتُمْ فَيْكُمْ، وَلَنْ يَصْدُرَ النَّاسُ إِلَّا عَنْ رَأْيِكُمْ، أَنْتُمْ أَمُولُ وَالْمُنَعَةِ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا عَلَيْكُمْ مَا سَأَلْتُمُوهُ، فَأَجْلُوهُمْ عَنْ هَذِهِ الْبِكُودِ، وَتَوَلَّوا عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْأُمُورَ، فَأَنْتُمْ وَاللهِ أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ بِأَسْيَافِكُمْ دَانَ لِهَذَا اللَّمْرِ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ بِأَسْيَافِكُمْ دَانَ لِهَذَا اللَّمْرِ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ بِأَسْيَافِكُمْ دَانَ لِهَذَا اللَّهُ مِنْ دَانَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ يَدِينُ، أَنا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ (١).

فَقَالَ عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ لِأَبِي بَكْرِ: ابْسُطْ يَدَكَ نُبَايِعْكَ. فَلَمَّا ذَهَبَا لِيُبَايِعَاهُ، سَبَقَهُمَا إِلَيْهِ بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ فَبَايَعَهُ، قَالَ: فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ -وَكَانَ أَحَدَ النُّقَبَاء - فَقَالَ: «وَاللهِ لَيْنُ وَلِيَتُهَا عَلَيْكُمُ الْخَزْرَجُ مَرَّةً لا زَالَتْ لَهُمْ عَلَيْكُمْ بِذَلِكَ الْفَضِيلَةُ» (٢). فَقَالَ سَعْدٌ: «أَمَا وَالله! لَوْ أَنَّ بِي عَلَيْكُمُ الْخَزْرَجُ مَرَّةً لا زَالَتْ لَهُمْ عَلَيْكُمْ بِذَلِكَ الْفَضِيلَةُ» (٢). فَقَالَ سَعْدٌ: «أَمَا وَالله! لَوْ أَنَّ بِي عَلَيْكُمُ الْخَزْرَجُ مَرَّةً لا زَالَتْ لَهُمْ عَلَيْكُمْ بِنَيْ فِي أَقْطَارِهَا وَسِكَكِهَا زَئِيرًا يَجْرَحُكَ وَأَصْحَابَكَ، أَمَا وَالله! إِذَنْ لَأَلْحِقَنَكَ بِقَوْمٍ كُنْتَ فِيهِمْ تَابِعًا غَيْرَ مَتْبُوعٍ، احْمِلُونِي مِنْ هَذَا الْمَكَانِ» فَحَمَلُوهُ وَالله! إِذَنْ لَأَلْحِقَنَكَ بِقَوْمٍ كُنْتَ فِيهِمْ تَابِعًا غَيْرَ مَتْبُوعٍ، احْمِلُونِي مِنْ هَذَا الْمَكَانِ» فَحَمَلُوهُ وَالله! إِذَنْ لَأَلْحِقَنَكَ بِقَوْمٍ كُنْتَ فِيهِمْ تَابِعًا غَيْرَ مَتْبُوعٍ، احْمِلُونِي مِنْ هَذَا الْمَكَانِ» فَحَمَلُوهُ وَالله! خَمَّى أَرْمِيكُمْ بِمَا فِي كِنَانَتِي مِنْ نَبْلِي، وَأَخْدُ فَي كَانَتِي مِنْ نَبْلِي، وَأَلَا كُمْ بِسَيْفِي مَا مَلَكَتُهُ يَدِي، وَأُقَاتِلَكُمْ بِأَهْلِ بَيْتِي وَمَنْ أَطَاعَنِي مِنْ وَلَا يُغِيضُ مَعَهُمْ وَلَا يُغِيضُ مَعَهُمْ وَلَا يُفِيضُ مَعَهُمْ وَلَا يُعْفَى مَعْهُمْ وَلَا يُغِيضُ مَعَهُمْ وَلَا يُعْفِى مَا مَلَكَتُهُ وَلِا يُعْفِى مَا مَلَكَ أَبُو بَكُر رحمه الله تَعَالَىٰ (١٠).

هَذِهِ رِوَايَةُ أَبِي مِخْنَفٍ لِقِصَّةِ السَّقِيفَةِ، وَنُورِدُ الْآنَ رِوَايَةَ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ لِهَذِهِ الْقِصَّةِ نَفْسِهَا وَنُقَارِنُ.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَاتَ... وَاجْتَمَعَتِ الْأَنْصَارُ إِلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَقَالُوا: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَأَسْكَتَهُ أَبُو بَكْرٍ.

<sup>(</sup>٤) «تَارِيخ الطَّبَرِيِّ» (٢/ ٤٥٥) بتصرف لطولها.



<sup>(</sup>١) هَذِهِ تعني: أَنا أُولَىٰ بِهَا مِنْ غَيْرِي، وَ (الجُذَيْل الْمُحَكَّك): هُوَ الْعمودُ الَّذِي كَانَ يوضعُ للإبلِ الَّتِي كَانَتْ يصيبُهَا الْجربُ، وَ (عُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ): هُوَ عذقُ النّخلةِ الَّذِي يرجىٰ. انْظُرُ «النِّهَايَة فِي غريب الْحَدِيث» (١٩٧/٢).

<sup>(</sup>٢) يَعْنِي: أَنَّ أُسيدَ بْنَ حضيرِ حسدَ سعدَ بْنَ عُبادةَ مِنَ الْخزرجِ.

<sup>(</sup>٣) أيْ لَا يُصَلِّي صَلَاةَ الجُمُعَةِ مَعَهُمْ.





وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنِّي قَدْ هَيَّاْتُ كَلَامًا قَدْ أَعْجَبَنِي خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْلُغَهُ أَبُو بَكْرٍ. ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، فَتَكَلَّمَ أَبْلَغَ النَّاسِ، فَقَالَ فِي كَلَامِهِ: نَحْنُ الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ.

فَقَالَ حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ: لَا وَاللهِ لَا نَفْعَلُ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: لَا، وَلَكِنَّا الْأُمْرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا، وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا، فَبَايِعُوا عُمَرَ أَوْ أَبَا عُبَيْدَةَ. فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ؛ فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخَذَ عُمَرُ بِيدِهِ فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَهُ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ. فَقَالَ قَائِلٌ: قَتَلْتُهُ اللهُ (۱).

هَذِهِ رِوَايَةُ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ، وَهِي كَمَا نَرَىٰ مُخْتَصَرَةٌ وَقَصِيرَةٌ، وَهَذِهِ حَقِيقَةُ السَّقِيفَةِ. أَمَّا مَا زَادَهُ أَبُو مِخْنَفٍ مِنْ (أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ أُقَاتِلُكُمْ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي مَعَهُمْ، وَلَا يُجَمِّعُ مَا زَادَهُ أَبُو مِخْنَفٍ مِنْ (أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ أُقَاتِلُكُمْ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي مَعَهُمْ، وَلَا يُجَمِّعُ مِنْ إِفَاضَتِهِمْ، وَأَنَّ الْحُبَابَ بْنَ الْمُنْذِرِ رَدَّ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ) وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ رِيَادَاتٍ؛ فَكُلُّ ذَلِكَ أَبَاطِيلُ لَا تَثْبُتُ.

فَقِصَّةُ السَّقِيفَةِ لَمْ تَسْتَغْرِقْ نِصْفَ السَّاعَةِ فِي ظَاهِرِهَا، وَانْظُرْ كَيْفَ أَصْبَحَتِ الرِّوَايَةُ أَكْبَرَ مِمَّا هِيَ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِسَعْدِ بْنِ عُبَادَة؛ فَقَدْ أُخْرَجَ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»؛ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «...فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَتُرُكْ شَيْئًا أُنْزِلَ فِي الْأَنْصَارِ وَلَا ذَكَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ شَائِهِمْ إِلَّا وَذَكَرَهُ.

وَقَالَ: وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا سَلَكْتُ وَادِيًا سَلَكْتُ وَادِيًا اللهِ عَلَيْ قَالَ -وَأَنْتَ قَاعِدٌ-: وَلَقَدْ عَلِمْتَ يَا سَعْدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ -وَأَنْتَ قَاعِدٌ-: «قُرَيْشُ وُلَاةُ هَذَا الْأَمْرِ، فَبَرُّ النَّاسِ تَبَعٌ لِبَرِّهِمْ، وَفَاجِرُهُمْ تَبَعٌ لِفَاجِرِهِمْ». فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: صَدَقْتَ

فَقَالَ عُمَر: اقْتُلُوهُ قَتَلَهُ اللهُ". نَعَمْ لَمْ يُرِدْ عُمَرُ الْأَمْرَ بِقَتْلِهِ حَقِيقَةٌ. وَأَمَّا قَوْلُهُ "فَتَلَهُ اللهُ" فَهُوَ دُعَاءٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَشْهُورٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ قَنِلَ ٱلإِنسَنُمَا ٱلْفَرَهُۥ ﴾. وَعَلَىٰ الْأَوَّلِ: هُوَ إِخْبَارٌ عَنْ إِهْمَالِهِ وَالْإِغْرَاضِ عَنْهُ. وَفِي حَدِيث مَالِكِ: «فَقُلْتُ وَأَنَا مُغْضَبٌ: قَتَلَ اللهُ سَعْدًا فَإِنَّهُ صَاحِبُ شَرَّ وَفِتْنَةٍ». اهـ «فَتْحُ البَارِي» (٧/ ٣٨٤) دار الْفكر.



<sup>(</sup>١) صَحِيح الْبُخَارِيِّ»، كِتَابِ فَضَائِلِ الصَّحَابَة، بَابِ لَوْ كُنْت متخذًا خليلًا حَدِيث (٣٦٦٧-٣٦٦٨).

<sup>\*</sup> قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ يَخْلِللهُ: «قَوْلُهُ: (فَقَالَ قَائِلٌ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ)» أَيْ كِذْتُمْ تَقْتُلُونَهُ، وَقِيلَ: هُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْإِعْرَاضِ وَالْخِذْلَانِ، وَيُرُدُّهُ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُوسَىٰ بْنِ عُفْبَةِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ «فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَبْقُوا سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً لَا تَطَنُّوهُ.





نَحْنُ الْوُزَرَاءُ وَأَنْتُمْ الْأُمَرَاء (١).

هَذِهِ الرِّوَايَة أَخْرَجَهَا أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» بِسَنَدٍ صَحِيحٍ مُرْسَلٍ مِنْ رِوَايَةِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ نَعَالِمُتُهُ وَرَحِمَهُ.

وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ مُرْسَلَةً، إِلَّا أَنَّهَا أَقْوَىٰ بِكَثِيرٍ مِنْ رِوَايَةِ ذَلِكَ الْكَذَّابِ أَبِي مِخْنَفٍ.

<sup>(</sup>١) «مُسْنَد أَحْمَدَ» (١/ ١٨) تَحْقِيق الشَّيخ أَحْمَد شاكر.







### المبحث الثاني: أبو بكر الصديق تَعَطِّبُهُ في سطور

#### السمة:

عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْن تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْن فِهْرٍ (١)، وَفِهْرٍ هُوَ قُرَيْشٌ.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ تَعَاظِّتُهُ: «إِنَّ الله أَنْزَلَ اسْمَ أَبِي بَكْرٍ مِنَ السَّمَاءِ: الصِّدِّيق»؛ وَكَانَ يَحْلِفُ عَلَىٰ ذَلِكَ (٢).

#### \* إِسْلَامُهُ:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَىٰ أَبُدَىٰ عَنْ رُكْبَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ «أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ خَامَرَ». فَسَلَّمَ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ، فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي، فَأَبَىٰ عَلَيّ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ، فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي، فَأَبَىٰ عَلَيّ، فَاقْلُمْ إِلَيْ عُمْرَ نَدِمَ فَأَتَىٰ مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ». ثَلَاثًا. ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتَىٰ مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالُوا: لَا.

فَأَتَىٰ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْنِ فَسَلَّمَ، فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِيِّ عَلَيْ يَتَمَعَّرُ حَتَّىٰ أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ، فَجَثَا عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ. مَرَّتَيْنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْمِ: "إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ وُكُبَتَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْمِ: وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ. وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي ». فَقُلْتُمْ: كَذَبْتَ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ. وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي ». مَرَّتَيْن، فَمَا أُوذِي بَعْدَهَا (٣).

وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةُ أَعْبُدِ وَامْرَأَتَانِ وَأَبُو بَكْرِ» (١).

<sup>(</sup>١) "صَحِيح الْبُخَارِيُّ"، كِتَاب فَضَائِل الصَّحَابَة، بَاب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا"، حَدِيث (٣٦٠).



<sup>(</sup>١) «معرفة الصَّحَابَة» لأبي نُعيم (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ الطَّبَرَانيُّ فِي «الْمعُّجم الْكَبِير» (١/ ٥٥)، وَذكره الْحَافِظُ ابْن حَجَرٍ فِي «الْفَتْح» (١١/٧) وَقَالَ: «رِجَالهُ ثقَاتٌ».

<sup>(</sup>٣) «صَحِيح الْبُخَارِيِّ»، كِتَاب فَضَائِل الصَحَابَة، بَاب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا»، حَدِيث (٣٦١١).





#### \* هِجْرَتُهُ:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ تَعَطِّتُهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي الْغَارِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِأَقْدَامِ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَنَا بَعْضَهُمْ طَأْطَأَ بَصَرَهُ رَآنَا، فَقَالَ عَيْ : «اسْكُتْ يَا أَبَا بَكْرٍ؛ اثْنَانِ اللهُ ثَالِثُهُمَا »(١).

#### \* أَزْوَاجُهُ وَأَوْلَادُهُ:

- قُتَيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْعُزَّى، وَأَنْجَبَتْ عَبْدَ اللهِ وَأَسْمَاءَ.
- أُمُّ رُومَانَ الْكِنَانِيَّةُ، وَأَنْجَبَتْ عَائِشَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ.
  - أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ الْخَثْعَمِيَّةُ، وَأَنْجَبَتْ مُحَمَّدًا.
    - حَبِيبَةُ بِنْتُ خَارِجَةً، وَأَنْجَبَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ.

#### \* مِنْ فَضَائِلِهِ تَعَالَمُهُ:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللهِ دُعِيَ مِنْ أَبُوابِ -يَعْنِي الْجَنَّةَ -: (يَا عَبْدَ اللهِ! هَذَا خَيْرٌ). فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ مُنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصِّيَامِ وَبَابِ الرَّيَّانِ».

ُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا عَلَىٰ هَذَا الَّذِي يُدْعَىٰ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ. وَقَالَ: هَلْ يُدْعَىٰ مِنْهَا كُلِّهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ ﷺ: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ» (٢).

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ نَعَالِئَهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ صَعِدَ أُحُدًّا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَّرُ وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ بِهِمْ، فَقَالَ عَلِيْهُ الْأَبُتُ أُحُدُ؛ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ» (٣).

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ تَعَطِّنُهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ عَلَىٰ جَيْشِ (ذَاتِ السَّلَاسِلِ)، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ ﷺ: «عَائِشَةُ». فَقُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ ﷺ: «أَبُوهَا».

 <sup>(</sup>٣) مُتَفَقٌ عَلَيْهِ: «صَحِيح الْبُخَارِيِّ» كِتَاب فَضَائِل الصِّحَابَة، بَاب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا» حَدِيث
 (٣٦٧٥)، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم كِتَاب فَضَائِل الصَّحَابَة بَاب مِنْ فَضَائِل أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرةَ (٢٤١٧).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: «صَحِيح الْبُخَارِيِّ»، كِتَاب مَنَاقِب الْأَنْصَار، بَاب هِجْرَة النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابه إِلَىٰ الْمَدِينَة، حَدِيث (٣٩٢٢)، «صَحِيح مُسْلِم»، كِتَاب فَضَائِل الصَّحَابَة، بَاب مِنْ فَضَائِل أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيق، حَدِيث (٢٣٨١).

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: «صَحِيح الْبُخَارِيِّ»، كِتَاب فَضَائِل الصَّحَابَة، بَاب قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «لَوْ كُنْت مُتَّخِذًا خليلا» حَدِيث (٣٦٦٦)، «صَحِيح مُسْلِم»، كِتَاب الزَّكَاة، بَاب مَن جَمَعَ الصّدَقَةَ وَأَعمَالَ الْبِر، حَدِيث (١٠٢٧).





قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ﷺ «ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ». فَعَدَّ رِجَالًا (١)

### \* عِلْمُهُ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ تَعَطِّئُهُ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ، وَقَالَ: «إِنَّ اللهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللهِ».

قَالَ: فَبَكَىٰ أَبُو بَكْرٍ، فَعَجِبْنَا لِبُكَاثِهِ أَنْ يُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خُيِّرً! فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ أَعْلَمَنَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ مِنْ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَا تَنْخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ، لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا ضَدً، إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ» (٢).

### \* مُلَازَمَتُهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكَةٍ:

عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو عَنْ أَشَدٌ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللهِ عَنْ عُرُوهَ يُصَلِّي، فَوَضَعَ رِدَاءً فِي عُنُقِهِ اللهِ عَنْقَهُ بِهَا خَنْقًا شَدِيدًا، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّىٰ دَفَعَهُ عَنْهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: ﴿ أَنَقَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ وَخَنَقَهُ بِهَا خَنْقًا شَدِيدًا، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّىٰ دَفَعَهُ عَنْهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: ﴿ أَنَقَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَجِّكُمْ أَن يَقُولَ رَجِّكُمْ أَن اللهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِأَلْبَيِنَاتِ مِن رَبِّكُمْ ﴿ ٣).

## \* إِشَارَاتُ النَّبِيِّ عَيَّكِيَّةً إِلَى اسْتِخْلَافِهِ:

١- عَنْ أَبِي مُوسَىٰ تَعَاظِئتُهُ قَالَ: مَرِضَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ ﷺ (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ». قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ؛ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ.

قَالَ ﷺ «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ». فَعَادَتْ؛ فَقَالَ: (مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَعَادَتْ؛ فَقَالَ: (مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ». فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ (٤).

<sup>(</sup>٤)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: «صَحِيح الْبُخَارِيّ»، كِتَابِ الْأَذَان، بَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحق بالإِمَامَة، حَدِيث (٦٧٨)، «صَحِيح مُسْلِم»، كِتَابِ الصَّلَاةِ، بَابِ استِخِلَافِ الْإِمَامِ إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ، حَدِيث (٤٢٠).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: "صَحِيح الْبُخَارِيِّ" كِتَاب فَضَائِل الصَّحَابَة: بَاب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ «لَوْ كُنْت مُتَّخِذًا خليلا» حَدِيث (٣٦٦٢)، «صَحِيح مُسْلِم»، كِتَاب فَضَائِل الصَّحَابَة، بَاب مِنْ فَضَائِل أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيق، حَدِيث (٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) «صَحِيح الْبُحَارِيِّ»، كِتَاب فَضَائِل الصَّحَابَة، بَاب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ «سَدُوا الأَّبْوَاب» حَدِيث (٣٦٥٤).

<sup>(</sup>٣) «صَحِيَّ الْبُخَارِيِّ»، كِتَاب فَضَائِل الصَّحَابَة، بَاب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ «لَوْ كُنْت مُتَّخِذًا خليلا» حَدِيث (٣٦٧٨).





الله عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ عَلَيْهِ؛ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ. قَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِنْ جِنْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ؟ -كَأَنَّهَا تَقُولُ الْمَوْتَ-. قَالَ عَلَيْهِ: «إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَاْتِي أَبَا بَكْرٍ" ).

٣- عَنْ عَائِشَةَ تَعَلِّشُهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ: «ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكِ وَأَخَاكِ، حَتَّىٰ أَكْتُبَ كِتَابًا؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّىٰ مُتَمَنِّ وَيَقُولُ قَائِلٌ: (أَنَا أَوْلَىٰ). وَيَأْبَىٰ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَا أَبَا بَكْرٍ »(٢).

## خُصُوصِيَّةُ أَبِي بَكْرٍ بِالنَّبِيِّ ﷺ

لَقَدْ حظي الصِّدِّيقُ تَعَلِّطُتُهُ بِخُصُوصِيَّاتٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُتَعَدِّدَةٌ مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِمُرَافَقَتِهِ لِلْنَبِيِّ ﷺ، وَهِجْرَتِهِ، وَإِمَامَتِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَغَير ذَلِك، وَهِيَ تَحْتَاجُ لِبَسْطِ الْكَلَامِ عَلَيْهَا ۖ ۖ .

## \* وَفَاةُ أَبِي بَكْرٍ تَغَالِكُهُ:

فَي جُمَادَىٰ الْآخِرَةِ مِنَ السَّنَةِ النَّالِئَةَ عَشْرَةَ مِنَ الْهِجْرَةِ مَرِضَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ تَعَظَّفُهُ مَرَضَ الْمَوْتِ، وَجَاءَتْهُ سَكَرَاتُهُ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَتُهُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ فَقَالَتْ:

لَعَمْـرُكَ مَا يُغْنِي الثَّـرَاءُ عَـنِ الْفَتَـى إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ

فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيْهَا وَقَالَ: هَلَّا قُلْتِ: ﴿وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿إِنَّ ﴾ [ق: ١١] .

فَقِيلَ لَهُ: أَلَا نَحْضُرُ لَكَ الطَّبِيبَ؟

فَقَالَ: قَدْ رَآنِي الطَّبِيبُ، وَقَالَ لِي: إِنِّي فَعَّالُ لِمَا أُرِيدُ (يُرِيدُ أَنَّ الطَّبِيبَ هُوَ اللهُ)(1).

وَأَسْلَمَ الرُّوحَ لِبَارِيهَا، وَغَادَرَ هَذِهِ الْحَيَاةَ إِلَىٰ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، كَمَا بَشَّرَهُ بِذَلِكَ حَبِيبُهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ ،

- (١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: «صَحِيح الْبُخَارِيِّ» كِتَابِ فَضَائِل الصَّحَابَة، بَابِ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: «لَوْ كُنْت مُتَّخِذًا خليلا» حَدِيث (٣٦٥٩)، «صَحِيح مُسْلِم»، كِتَابِ فَضَائِل الصَّحَابَة، بَابِ مِنْ فَضَائِل أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق، حَدِيث (٢٣٨٦).
- (٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: «صَحِيح الْبُخَارِيِّ»، كِتَابِ الْمرض، بَابِ مَا رخص للمريض أَن يَقُول إِنِّي وَجع، حَدِيث (٥٦٦٦)، «صَحِيح مُسْلِم»، كِتَاب فَضَائِل الصَّحَابَة بَابِ مِنْ فَضَائِل أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق، حَدِيث (٢٣٨٧) وَاللفظ لمُسْلِم.
- (٣) راجع فِي الْكَلَام عَلَىٰ خصائص أَبِي بَكْرِ تَعَطَّتُهُ بالنبي ﷺ: «الرَّوض الْأنيق في إِثبات إِمَامَة أبي بكر الصِّدِيق» لِإبْنِ زنجويه. مخطوط. وَأيضا: «فَضَائِل الصَّحَابَة» لِلْإِمَامِ أَحْمَد، وَ«فَضَائِل أبي بكر الصِّدِيق» للعشاري وَ«تحفة الصَّدِيق فِي فَضَائِل أَبِي بَكْرِ الصَّدِيق» لأبي الْقاسمُ عَلِيّ بْن بلبان الْمقدسي.
  - (١) انْظُوْ: «الطَّبَقَات الْكُبْرَىٰ» لابْن سَعْدِ (٣/ ١٩٨) ذكر وَصية أَبِي بكر.







#### المبحث الثالث:

### أهم الأحداث في خلافة أبي بكر الصديق

كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ وَالْمَوْدَةُ الصَّحَابَةُ فِي إِرْسَالِ هَذَا الْجَيْشِ خَوْفًا عَلَىٰ الْمَدِينَةِ خَاصَّةً بَعْد أَن قَبْلُ أَنْ يَخْرُجَ الْجَيْشُ، فَتَرَدَّدَ الصَّحَابَةُ فِي إِرْسَالِ هَذَا الْجَيْشِ خَوْفًا عَلَىٰ الْمَدِينَةِ خَاصَّةً بَعْد أَن جَاءَهُمُ الْخَبَرُ عَنْ رِدَّةِ كَثِيرٍ مِنَ الْعَرَبِ، وَأَصَرَّ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ عَلَىٰ إِرْسَالِهِ، وَقَالَ: وَاللهِ لَا جَاءَهُمُ الْخَبَرُ عَنْ رِدَّةِ كَثِيرٍ مِنَ الْعَرَبِ، وَأَصَرَّ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ عَلَىٰ إِرْسَالِهِ، وَقَالَ: وَاللهِ لَا أَحُلُ عُقْدَةً عَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَوْ أَنَّ الطَّيْرَ تَخْطَفُنَا، وَالسِّبَاعَ مِنْ حَوْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَوْ أَن الطَّيْرَ تَخْطَفُنَا، وَالسِّبَاعَ مِنْ حَوْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَوْ أَن الْكَلَابَ جَرَتْ بِأَرْجُلِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، لَأَجَهِ زَنَّ جَيْشَ أُسَامَةً، وَأَمَرَ الْحَرَسَ يَكُونُونَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ، وَلَوْ اللهِ الْمُحَالِحِ وَالحَالَةُ تِلْكَ، فَصَارُوا لَا الْمَدِينَةِ. فَكَانَ خُرُوجُ الْجَيْشِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ أَكْبَرِ الْمَصَالِحِ وَالحَالَةُ تِلْكَ، فَصَارُوا لَا الْمَدِينَةِ. فَكَانَ خُرُوجُ الْجَيْشِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ أَكْبَرِ الْمَصَالِحِ وَالحَالَةُ تِلْكَ، فَصَارُوا لَا يَمُرُونَ بِحَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ إِلَّا أُرْعِبُوا مِنْهُمْ.

وقَالُوا: مَا خَرَجَ هَؤُلَاءِ مِنْ قَوْمٍ إِلَّا وَبِهِمْ مَنَعَةٌ شَدِيدَةٌ. فَأَقَامُوا أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَيُقَالُ سَبْعِينَ، ثُمَّ قَفَلُوا سَالِمِينَ غَانِمِينَ.

قَالَتْ عَائِشَةُ تَعَطِّتُهَا: «لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ نَجَمَ النَّفَاقُ، وَارْتَدَّتِ الْعَرَبُ، وَاشْرَأَبَّتْ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ، وَصَارَ الْمُسْلِمُونَ كَالْغَنَمِ الْمَطِيرَةِ فِي اللَّيْلَةِ الشَّاتِيَةِ! لِفَقْدِ نَبِيَّهِمْ ﷺ حَتَّىٰ جَمَعَهُمُ اللهُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، فَلَقَدْ نَزَلَ بِأَبِي مَا لَوْ نَزَلَ بِالْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ لَهَاضَهَا! فَوَاللهِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ جَمَعَهُمُ اللهُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، فَلَقَدْ نَزَلَ بِأَبِي مَا لَوْ نَزَلَ بِالْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ لَهَاضَهَا! فَوَاللهِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ أَمْرٍ إِلَّا طَارَ أَبِي بِعَلَائِهِ وَغَنَائِهِ، وَكَانَ مَنْ رَأَىٰ ابْنِ الْخَطَّابِ عَلِمَ أَنَّهُ خُلِقَ عَوْنَا لِلْإِسْلَمِ! مِنْ رَأَىٰ ابْنِ الْخَطَّابِ عَلِمَ أَنَّهُ خُلِقَ عَوْنَا لِلْإِسْلَامِ! كَانَ وَاللهِ أَحْوَذِيًّا، نَسِيجًا وَحْدَهُ! قَدْ أَعَدَّ لِلْأُمُورِ أَقْرَانَهَا!» (١)

### ١- قِتَالُ الْمُرْتَدِّينَ وَمَانَعِي الزَّكَاةِ:

عَزَمَ أَبُو بَكْرِ عَلَىٰ قِتَالِ الْمُرْتَدِّينَ وَمَانَعِي الزَّكَاةِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ الصَّحَابَةُ مَعَ الصِّدِيقِ فِي هَذَا، وَطَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يَتُرُكَ قِتَالَ الْمُرْتَدِّينَ خَوْفًا عَلَىٰ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا فَأَبَىٰ، وَكَلَّمُوهُ أَنْ يَتُرُكَ مَانَعِي الزَّكَاةِ وَيَتَأَلَّفُهُمْ حَتَّىٰ يَتَمَكَّنَ الْإِيمَان فِي قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ هُمْ بَعْد مَانَعِي الزَّكَاةِ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَنْعِ الزَّكَاةِ وَيَتَأَلَّفُهُمْ حَتَّىٰ يَتَمَكَّنَ الْإِيمَان فِي قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ هُمْ بَعْد ذَلِكَ يُزَكَّونَ، فَامْتَنَعَ الصِّدِّيقُ مِنْ ذَلِكَ وَأَبَاهُ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِأَبِي

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَد فِي «فَضَائِل الصَّحَابَة» (١/ ١١٨)، برقم (٦٨)، وَإِسْنَاده صَحِيح، وَالطبراني فِي «المُعْجَم الصَّغير» (٢/ ١٠).







بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ : «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَىٰ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا - وَفِي رِوَايَةٍ: عِقَالًا\) - كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَىٰ مَنْعِهَا؛ إِنَّ الزَّكَاةَ حَتُّ الْمَالِ. وَاللهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ؛ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَتُّ (٢).

تُلْتُ: وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَّهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقَّنُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتْهُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَوُا الرَّكَ وَعُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلُوةَ وَءَاتَوُا الرَّكَ وَخُذُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلُوةَ وَءَاتَوُا الرَّكَ وَعُورُ وَعُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَقَالَوْا اللهُ اللهُ عَفُورُ لَرَّحِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْوُلُورُ لَكِيمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

## \* وَلَقَدِ ارْتَدَّ كَثِيرٌ مِنَ الْعَرَبِ عِنْد وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ:

- فَارْتَدَّتْ أَسَدٌ وَغَطَفَانُ وَعَلَيْهِمْ طُلَيْحَةُ الْأَسَدِيُّ.
- وَارْتَدَّتْ كِنْدَةُ وَمَنْ يَلِيهَا وَعَلَيْهِمُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ.
  - وَارْتَدَّتْ مَذْحِجٌ وَمَنْ يَلِيهَا وَعَلَيْهِمُ الْأَسْوَدُ الْعَنْسِيُّ.
    - وَارْتَدَّتْ بَنُو حَنِيفَةَ وَعَلَيْهِمْ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ.
      - وَارْتَدَّتْ سليم وَعَلَيْهِمُ الْفُجَاءَةُ.
  - وَارْتَدَّتْ بَنُو تَمِيمٍ مَعَ سَجَاحِ التَّغْلِبِيَّةِ (وَقِيلَ: التَّمِيمِيَّة).
    - وَهُنَاكَ مَنْ مَنْعَ الزُّكَاةَ وَلَمْ يَزْتَدَّ حَتَّىٰ قَالَ قَائِلُهُمْ:

أَطَعْنَا رَسُولَ اللهِ مَا كَانَ وَسُطنَا فَيَالِعِبَادِ اللهِ مَا بَالُ أَبِي بَكْرِ أَيُورِثُهَا بَكْرُ اللهِ قَاصِمَةُ الظَّهْرِ

وَعَقَدَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الرَّايَةَ، وَأَمَرَهُ بِطُلَيْحَةَ بْنِ خُوَيْلِدِ الْأَسَدِيِّ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ سَارَ إِلَىٰ مَالِكِ بْن نُوَيْرَةَ بِالْبِطَاحِ إِنْ أَقَامَ لَهُ.

- وَعَقَدَ لِعِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ وَأَمَرَهُ بِمُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِشُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ فِي أَثْرِهِ.

<sup>(</sup>١) الْعَنَاق: هِيَ السّخلة الصَّغِيرَة، وَالْعِقَال: هُوَ الْحبل الَّذِي يجر بِهِ الْجمل.

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: «صَحِيح الْبُخَارِيِّ»، كِتَابِ الاعتصام، بَابِ الاقتداء بسنن رَسُولِ اللهَ ﷺ رقم (٧٢٨٠–٧٢٨٥)، «صَحِيح مُسْلِم» كِتَابِ الْإِيمَانِ، بَابِ الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّىٰ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، حَدِيث (٠٠).





- وَعَقَدَ لِخَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ إِلَىٰ مَشَارِفِ الشَّام.

-وَعَقَدَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِلَىٰ قُضَاعَةَ وَوَدِيعَةَ وَالْحَارِثِ.

- وَعَقَدَ لِلْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ وَأُمَرَهُ بِالْبَحْرَيْنِ (١).

- وَعَقَدَ لِحُذَيْفَةَ بْنِ مِحْصَنِ الْغَطَفَانِيِّ وَأَمَرَهُ بِأَهْل دَبَا وَبِعَرْفَجَةَ وَهَرْثَمَةَ.

- وَلِطَرَفَةَ بْنِ حَاجِبٍ وَأَمَرَهُ بِبَنِي سَلِيم وَمَنْ مَعَهُمُ مِنْ هَوَازِنَ.

وَلِسُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ وَأَمَرَهُ بِيَهَامَةِ الْيَمَنِ.

وَرَجَعَ الصِّدِّيقُ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ، وَقَدْ كَتَبَ لِكُلِّ مِنْهُمْ كِتَابًا، وَهَذِهِ نُسْخَتُهُ:

«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ أَبِي بَكْرٍ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي هَذَا مِنْ عَامَةٍ وَخَاصَّةٍ، أَقَامَ عَلَىٰ إِسْلَامِهِ أَوْ رَجَعَ عَنْهُ، سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَلَمْ يَرْجِعْ بَعْد الْهُدَىٰ إِلَىٰ الضَّلَالَةِ وَالْهُوَىٰ، فَإِنِّي أَحْمَدُ اللهَ إِلَيْكُمُ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هُوَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، نُقِرُّ بِمَا جَاءَ بِهِ، وَنُكَفِّرُ مَنْ أَبَىٰ ذَلِكَ وَنُجَاهِدُهُ. وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، نُقِرُّ بِمَا جَاءَ بِهِ، وَنُكَفِّرُ مَنْ أَبَىٰ ذَلِكَ وَنُجَاهِدُهُ. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ اللهُ أَرْسَلَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِهِ إِلَىٰ خَلْقِهِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَىٰ الله بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنْ اللهُ بِالْحَقِّ مِنْ أَلْهُ بِالْحَقِّ مِنْ عَنْدِهِ إِلَىٰ خَلْقِهِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَىٰ الله بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنْ اللهُ بِالْحَقِّ مَنْ أَدْبَرَ عَنْهُ، حَتَىٰ صَارَ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، ثُمَّ تَوَفَىٰ اللهُ وَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَيْ مَنْ أَذْبَرَ عَنْهُ، حَتَىٰ صَارَ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، ثُمَّ تَوَفَىٰ اللهُ وَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَيْ وَقَدْ نَفَذَ لِأَمْرِ اللهِ، وَنَصَحَ لِأَمْتِهِ، وَقَضَىٰ اللهُ إِنْكَ مَيْتُونَ ﴾ [الزمر:٣]

وَقَالَ: ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِيِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدُ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخُلِدُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِيِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَدُ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخُلَدُونَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُرِّلَ ٱنقَلَبَتُمْ عَلَى اللهَ الشَّلَ حَمِينَ اللهَ الشَّلَ حَمِينَ اللهَ الشَّلَ حَمِينَ اللهَ الشَّلَ حَرِينَ اللهُ الشَّلَ حَرِينَ اللهُ الشَّلَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللهَ شَيْعً ۗ وَسَيَجْزِى ٱللهُ ٱلشَّلَ حَرِينَ اللهُ اللهَ اللهَ السَّلَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللّهَ شَيْعً ۗ وَسَيَجْزِى ٱللهُ ٱلشَّاكِرِينَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### [آل عِمْرَانَ: ١٤٤]

فَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، حَافِظٌ لِأَمْرِهِ، مُنْتَقِمٌ مِنْ عَدُوِّهِ، وَإِنِّي أُوصِيكُمْ بِتَقْوَىٰ اللهِ، وَحَظِّكُمْ وَنَصِيبِكُمْ، وَمَا جَاءَكُمْ بِهِ نَبِيُّكُمْ، وَأَن تَهْتَدُوا بِهُدَاهُ، وَأَن تَعْتَصِمُوا بِدِينِ اللهِ، فَإِنَّ كُلَّ

<sup>(</sup>۱)«الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة» (٦/ ٣٢٠–٣٢١).







مَنْ لَمْ يَهْدِهِ اللهُ ضَالُّ، وَكُلَّ مَنْ لَمْ يُعِنْهُ اللهُ مَخْذُولٌ، وَمَنْ هَدَاهُ غَيْرُ اللهِ كَانَ ضَالًّا.

قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّرَوُرُ عَن كَهْ فِي هِمْ ذَاتَ ٱلْمَهِ مِن وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنَةُ ذَلِكَ مِنْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدُ وَمَن يُصْلِلْ فَلَن يَجْدَ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدُ وَمَن يُصْلِلْ فَلَن يَجْدَ لَهُ وَلِيًا مُّرَشِدًا ﴿ اللّهُ فَ اللّهُ فَي الدُّنْيَا عَمَلٌ حَتَّىٰ يُقِرَّ بِهِ وَلَمْ يُصْلِلْ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِي الدُّنْيَا عَمَلٌ حَتَّىٰ يُقِرَّ بِهِ وَلَمْ يُعْبَلُ لَهُ فِي الدُّنْيَا عَمَلٌ حَتَّىٰ يُقِرَّ بِهِ وَلَمْ يُعْبَلُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدُلُ، وَقَدْ بَلَغَنِي رُجُوعُ مَنْ رَجَعَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ أَقَرَ بِالْإِسْلَام، وَعَمِلَ بِهِ، اغْتِرَارًا بِاللهِ وَجَهْلًا بِأَمْرِهِ، وَإِجَابَةً لِلشَّيْطَانِ.

قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَيْكَةِ ٱلسُجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ آمْرِ رَبِّهِ ۚ أَفَنَ تَخِذُونَهُ ، وَذُرِّ يَتَدُو أَوْلِيكَ ۚ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُونًا بِثَسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾.

[الكهف: ٥٠]

وَإِنِّي بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ فِي جَيْشٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَالتَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ، وَأَمَّرْتُهُ أَنْ لَا يَقْبَلَ مِنْ أَحِدٍ إِلَّا الْإِيمَانَ بِاللهِ، وَلَا يَقْتُلَهُ حَتَّىٰ يَدْعُوهُ إِلَىٰ اللهِ جَنَزِيَّانَ، فَإِنْ أَجَابَ وَأَقَرَّ وَعَمِلَ صَالِحًا قَبِلَ مِنْهُ، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَبَىٰ حَارَبَهُ حَتَّىٰ يَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللهِ، ثُمَّ لَا يُبْقِي عَلَىٰ أَحَدٍ صَالِحًا قَبِلَ مِنْهُ، وَأَنْ يُحَرِّقَهُمْ بِالنَّارِ وَأَنْ يَقْتُلَهُمْ كُلَّ قِتْلَةٍ، وَأَنْ يَسْبِي النِّسَاءَ وَالذَّرَارِي، وَلَا يَقْبَلَ مِنْهُمْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُحَرِّقَهُمْ بِالنَّارِ وَأَنْ يَقْتُلَهُمْ كُلَّ قِتْلَةٍ، وَأَنْ يَسْبِي النِّسَاءَ وَالذَّرَارِي، وَلَا يَقْبَلَ مِنْهُمْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُحَرِّقَهُمْ بِالنَّارِ وَأَنْ يَقْتُلُهُمْ كُلَّ قِتْلَةٍ، وَأَنْ يَسْبِي النِّسَاءَ وَالذَّرَارِي، وَلَا يَقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، فَمَنِ اتَّبَعَهُ فَهُو خَيْرٌ لَهُ، وَمَنْ تَرَكَهُ فَلَنْ يُعْجِزَ اللهَ، وَقَدْ أَمَرْتُ رَسُولِي أَنْ يَعْبَلُ مِنْ اللهَ عَنْهُمْ، وَالدَّاعِيَةُ الْأَذَانُ، فَإِذَا أَذَنَ الْمُسْلِمُونَ فَكُفُّوا عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُقْرَأُ كِتَابَهُ فِي كُلِّ مَجْمَعٍ لَكُمْ، وَالدَّاعِيَةُ الْأَذَانُ، فَإِذَا أَذَنَ الْمُسْلِمُونَ فَكُفُّوا عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمُ يُوا عَاجِلُوهُمْ، وَإِنْ أَقَرُّوا خُمِلَ مِنْهُمْ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِمْ، فَإِنْ أَبُوا عَاجِلُوهُمْ، وَإِنْ أَقَرُّوا خُمِلَ مِنْهُمْ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِمْ، فَإِنْ أَبُوا عَاجِلُوهُمْ، وَإِنْ أَقَرُوا خُمِلَ مِنْهُمْ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِمْ، فَإِنْ أَبُوا عَاجِلُوهُمْ، وَإِنْ أَقَرُوا خُمِلَ مِنْهُمْ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِ مِنْ فَا إِنْ أَوْلُوا عَاجِلُوهُمْ، وَإِنْ أَقَرُوا خُمِلَ مِنْهُمْ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ وَالْمُوا عَاجِلُوهُمْ، وَإِنْ أَقَرُوا فَسَلُوهُمْ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِمْ الْمُ الْعَلِيْمِ اللهَ اللهُ عَلَىٰ مَا عَلَيْهُمْ عَلَىٰ مَا عَلَيْهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَتُهُمْ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَيْهُمْ عَلَىٰ مَا عَلَيْهُمْ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُولُ اللّهِ عَلَىٰ مِا عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَاللّهُ عَلَىٰ ال

## \* الْأَنْسُودُ الْعَنْسِيُّ (عَبْهَلَةُ بْنُ كَعْبٍ):

ادَّعَىٰ النَّبُوَّةَ وَخَرَجَ فِي سَبْعِمِائَةِ مُقَاتِلِ زَمَنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَصَدَ صَنْعَاءَ وَغَلَبَ عَلَيْهَا، وَاسْتَوْثَقَتِ الْيَمَنُ كُلَّهَا لَهُ، وَجَعَلَ أَمْرُهُ يَسْتَطِيرُ اسْتِطَارَةَ الشَّرَارَةِ، وَاسْتَغْلَظَ أَمْرُهُ وَارْتَدَّ عَلَيْهَا، وَاسْتَوْتَقَتِ الْيَمَنِ، وَتُوفَّقِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَىٰ ذَلِكَ.

وَقَدْ قَتَلَهُ فَيْرُوزُ الدَّيْلَمِيُّ زَمَنَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وَكَانَ الْأَسْوَدُ نَائِمًا سَكْرَانَ، فَضَرَبَهُ



<sup>(</sup>١) «الْبِدَايَة وَالنَّهَايَة» (٦/ ٣٢٠).



ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ، فَخَارَ كَأْشَدِّ خُوَارِ ثَوْرٍ سُمِعَ قَطُّ، فَابْتَدَرَ الْحَرَسُ إِلَىٰ الْمَقْصُورَةِ فَقَالُوا: مَا هَذَا؟ مَا هَذَا؟ مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ زَوْجَتُهُ (وكَانَتِ امْرَأَةً صَالِحَةً): النَّبِيُّ يُوحَىٰ إِلَيْهِ فَرَجَعُوا. فَاجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ وَالْكَافِرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُتَابِعُوهُ حَوْلَ الْحِصْنِ الَّذِي فِيهِ الْأَسْوَدُ الْعَنْسِيُّ، فَنَادَى مُنَادِي الْمُسْلِمُونَ وَالْكَافِرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُتَابِعُوهُ حَوْلَ الْحِصْنِ الَّذِي فِيهِ الْأَسْوَدُ الْعَنْسِيُّ، فَنَادَى مُنَادِي اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهَ كَالَّهُ وَالْمَالُولُ اللهِ عَنْهُ وَأَنَّ عَبْهَلَةَ كَذَّابُ. وَأَلْقَىٰ إِلَيْهِمْ رَأْسَهُ، فَانْهَزَمَ اللهُ عَنْهِ أَلُهُ اللهُ عَنْهَ وَلَا طَرِيقٍ (١).

#### \* طُلَيْحَةُ الْأَسَدِيُّ:

كان طُلَيْحَةُ الْأَسَدِيُّ قَدِ ارْتَدَّ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ارْتَدَّ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ عَنِ الْإِسْلَامَ وَقَامَ بِمُوَّازَرَتِهِ، وَقَالَ لِقَوْمِهِ: وَاللهِ لَنَبِيُّ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَبِيٍّ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ. وَقَدْ مَاتَ مُحَمَّدٌ وَهَذَا طُلَيْحَةُ فَاتِّبِعُوهُ. فَوَافَقَ قَوْمُهُ بَنُو فَزَارَةَ عَلَىٰ ذَلِكَ.

فَلَمَّا كَسَرَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، هَرَبَ طُلَيْحَةُ بِامْرَأَتِهِ إِلَىٰ الشَّامِ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْد ذَلِكَ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ، وَذَهَبَ إِلَىٰ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا زَمَنَ الصِّدِّيقِ، وَاسْتَحْيَىٰ أَنْ يُوَاجِهَ الصِّدِّيقَ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، وَاسْتَحْيَىٰ أَنْ يُوَاجِهَ الصِّدِّيقَ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، وَرَجَعَ فَشَهِدَ الْقِتَالَ مَعَ خَالِدٍ فِي الْيَرْمُوكِ وَغَيْرِهَا. وَكَتَبَ الصِّدِّيقُ إِلَىٰ خَالِدٍ: اسْتَشِرْ طُلَيْحَةَ فِي الْيَرْمُوكِ وَغَيْرِهَا. وَكَتَبَ الصِّدِّيقُ إِلَىٰ خَالِدٍ: اسْتَشِرْ طُلَيْحَةَ فِي الْيَرْمُوكِ وَغَيْرِهَا. وَكَتَبَ الصِّدِّيقُ إِلَىٰ خَالِدٍ: اسْتَشِرْ طُلَيْحَة فِي الْمَرْبِ وَلَا تُؤَمِّرُهُ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تُوَمِّرَ فَا لَهُ مُولِ وَغَيْرِهَا.

#### \* أَسَدٌ وَغَطَفَانُ:

لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلُونَهُ الصَّلْحَ، خَيَّرَهُمْ بَيْن حَرْبٍ مُجْلِيَةٍ أَوْ حِطَّةٍ مُخْزِيَةٍ، فَقَالُوا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ! أَمَّا الْحَرْبُ الْمُجْلِيَةُ فَقَدْ عَرَفْنَاهَا، فَمَا الْحِطَّةُ الْمُخْزِيَةُ؟ قَالَ: تُؤْخَذُ مِنْكُمُ الْحَلْقَةُ (٣) وَالْكُرَاعُ (١)، وَتَتْرُكُونَ أَقْوَامًا يَتَبِعُونَ أَذْنَابَ الْإبل حَتَّىٰ الْمُخْزِيَةُ؟ قَالَ: تُؤْخَذُ مِنْكُمُ الْحَلْقَةُ (٣) وَالْكُرَاعُ (١)، وَتَتْرُكُونَ أَقْوَامًا يَتَبِعُونَ أَذْنَابَ الْإبل حَتَّىٰ يُرِي اللهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ، وَتُؤَدُّونَ مَا أَصَبْتُمْ مِنَّا وَلَا نُؤَدِّي مَا أَصَبْنَا مِنْكُمْ، وَتَشْهَدُونَ أَنَّ قَتْلاَكُمْ فِي النَّارِ (٥). فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا قَوْلُكَ تَدُونَ



<sup>(</sup>۱) «البداية وَالنَّهَايَة» (٦/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) وَفِي هَذَا الرَّأْيِ مِنَ الْحكمةِ وَبعدِ النَّظرِ مَا فِيهِ، فأبو بَكرِ كَانَ يعلمُ مَا يملِكُ طُلَيْحَةُ مِن خبرةِ وَدرايةِ بشؤونِ الْحربِ وَالقِيَادَةِ، وَلَكِن بِسَبَب ارْتَدَّادهِ عَنْ دينِ الْإِسْلَامُ ثُمّ إِسْلَامهِ مرةً أُخرَىٰ أَصْبَحَ مِنْ غَيْرِ الْممكنِ أَن يقودَ جَيْشًا لَلْمُسلِمين، وَعليه: فيستفادُ مِنْهُ فِي الْمشورةِ فَقَطْ.

<sup>(</sup>٣) (الحَلقة): السّلاحُ عَامَّة، وَقِيلَ: هِيَ الدّروعُ خَاصَّةً. «لِسَان الْعَرَب» (١٠/ ٦٥).

<sup>(</sup>١) (الكراع): السّلاح، وَقِيلَ اسْم يجمعُ الْخيلَ وَالسّلاح. "لِسّان الْعَرَب": (٨/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) «الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة» (٦/ ٣٢٣).





قَتْلَانَا؛ فَإِنَّ قَتْلَانَا قُتِلُوا عَلَىٰ أَمْرِ اللهِ لَا دِيَاتِ لَهُمْ.

### \* سَجَاحٍ وَبَنُو تَمِيمٍ:

كَانَتْ بَنُو تَمِيمٍ قَدِ اخْتَلَفَتْ آرَاؤُهُمْ أَيَّامَ الرِّدَّةِ، فَمِنْهُمْ مَنِ ارْتَدَّ، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنْعَ الزَّكَاةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ بَقِي عَلَىٰ الْإِسْلَامِ، وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ مُتَرَدِّدٌ. وَبَيْنَمَا هم كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَتْ إِلَيْهِمْ سَجَاحِ بِنْتُ الْحَارِثِ التَّغْلِبِيَّةُ (١)، فَادَّعَتِ النَّبُوَّةَ وَمَعَهَا جُنُودٌ مِنْ قَوْمِهَا وَمَنِ الْتَفَ مَعَهُمْ، وَقَدْ عَزَمَتْ عِلَىٰ غَزْوِ الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا مَرَّتْ بِبِلَادِ بَنِي تَمِيم دَعَنْهُمْ إِلَىٰ أَمْرِهَا، فَاسْتَجَابَ لَهَا أَكْثَرُهُمْ، وَاصْطَلَحَتْ مَعَهُمْ عَلَىٰ أَنْ لَا تَكُونَ حَرْبٌ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ إِنَّ مَالِكَ ابْنَ نُويْرَةَ ثَنَاهَا عَنْ غَزْوِ الْمَدِينَةِ، وَلَمَ الْمُرْبُوعِ وَبَقِيَّةِ النَّاسِ، وَأَنْ تُؤخِّرَ غَزْوَ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ قَصَدَتْ سَجَاحِ وَحَرَّضَهَا عَلَىٰ قِتَالِ بَنِي الْيَرْبُوعِ وَبَقِيَّةِ النَّاسِ، وَأَنْ تُؤخِّرَ غَزْوَ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ قَصَدَتْ سَجَاحِ بِجُنُودِهَا الْيَمَامَةَ لِتَأْخُدَهَا مِنْ مُسَيْلِمَةِ الْكَذَّابِ، فَلَمَّا سَمِعَ مُسَيْلِمَةُ بِمَسِيرِهَا إِلَيْهِ خَافَهَا؛ لِأَنَّهُ مَشْغُولٌ بِقِتَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ أَثْنَاءَ مُنَاوَشَاتِهِ مَعَهُمْ قَبْلَ مَعْرَكَةِ الْيَمَامَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ سَجَاحِ مَشْفُولٌ بِقِتَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ أَثْنَاءَ مُنَاوَشَاتِهِ مَعَهُمْ قَبْلَ مَعْرَكَةِ الْيَمَامَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ سَجَاحِ يَقْبُلُ الصَّلْحَ مَعَهَا، فَتَصَالَحَتْ مَعَهُ عَلَىٰ أَنْ يُعْطِيهَا نِصْفَ الْأَرْضِ.

ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا يَطْلُبُ الزَّوَاجَ مِنْهَا قَائِلًا: هَلْ لَكِ أَنْ أَتَزَوَّ جَكِ وَآكُلَ بِقَوْمِي وَقَوْمِكِ الْعَرَبَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. وَلَمَّا سَمِعَتْ بِقُدُومِ خَالِدٍ رَجَعَتْ إِلَىٰ بِلَادِهَا. وَأَقَامَتْ فِي بَنِي تَغْلِبَ، وَقِيلَ رَجَعَتْ إِلَىٰ بِلَادِهَا. وَأَقَامَتْ فِي بَنِي تَغْلِبَ، وَقِيلَ رَجَعَتْ إِلَىٰ الْإِسْلَام (٢)

#### \* بَنُو حَنِيفَةً وَمَعْرَكَةُ الْيَمَامَةِ:

أَرْسَلَ أَبُو بَكْرِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَىٰ الْيَمَامَةِ لِقِتَالِ بَنِي حَنِيفَةَ، وَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَرْسَلَ قَبْل ذَلِكَ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْل وَشُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ، وَكَانَ عَدَدُ جَيْشِ بَنِي حَنِيفَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا، وَلَمَّا ذَلِكَ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْل وَشُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ، وَكَانَ عَدَدُ جَيْشِ بَنِي حَنِيفَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا، وَلَمَّا وَصَلَ خَالِدٌ جَعَلَ عَلَىٰ الْمُقَدِّمَةِ شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ، وَعَلَىٰ الْمَيْمَنَةِ زَيْدَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعَلَىٰ الْمَيْمَنَةِ زَيْدَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعَلَىٰ الْمَيْسَرَةِ أَبَا حُذَيْفَةَ.

وَتَقَدَّمَ الْمُسْلِمُونَ حَتَّىٰ نَزَلَ بِهِمْ خَالِدٌ عَلَىٰ كَثِيبٍ يُشْرِفُ عَلَىٰ الْيَمَامَةِ، فَضَرَبَ بِهِ عَسْكَرَهُ، وَرَايَةُ الْأَنْصَارِ مَعَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، وَاشْتَدَّ الْقِتَالُ حَتَّىٰ حَلَيْهُ الْمُهَاجِرِينَ مَعَ سَالِمٍ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ، وَرَايَةُ الْأَنْصَارِ مَعَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، وَاشْتَدَّ الْقِتَالُ حَتَّىٰ حَفَرَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لِقَدَمَيْهِ فِي الْأَرْضِ إِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ بَعْدَمَا تَحَنَّطَ وَتَكَفَّنَ، فَلَمْ يَزَلْ ثَابِتًا حَتَّىٰ



<sup>(</sup>١) وَقِيلَ إِنَّهَا مِنْ بَنِي تَحِيم.

<sup>(</sup>١) «الْبِدَايَة وَالنَّهَايَة» (٦/ ٣٢٤).





قُتِلَ، وَقَالَ بَعْضُ الْمُهَاجِرِينَ لِسَالِمِ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ: أَتَخْشَىٰ أَنْ نُؤْتَىٰ مِنْ قِبَلِكَ؟ فَقَالَ: بِئْسَ حَامِلُ الْقُرْآنِ أَنَا إِذًا.

وَحَمَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَتَّىٰ جَاوَزَهُمْ ثُمَّ رَجَعَ، ثُمَّ وَقَفَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ وَدَعَا إِلَىٰ الْبِرَاذِ، وَجَعَلَ لاَ يَبْرُزُ إِلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا قَتَلَهُ، وَلَمَّا اشْتَدَّ الْقِتَالُ مَيْزَ خَالِدٌ الْمُهَاجِرِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ الْأَعْرَابِ، وَجَعَلَ لاَ يَبْرُزُ إِلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا قَتَلَهُ، وَلَمَّا اشْتَدَّ الْقِتَالُ مَيْزَ خَالِدٌ الْمُهَاجِرِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ، وَجَعَلَ كُلَّ قَبِيلَةٍ تَحْتَ رَايَةٍ حَتَّىٰ يَعْرِفَ النَّاسُ مِنْ أَيْنَ يُؤْتَوْنَ، وَصَبَرَ الْمُسْلِمُونَ صَبْرًا لَمْ يُعْهَدْ مِثْلُهُ.

وَلَمْ يَزَالُوا يَتَقَدَّمُونَ إِلَىٰ نُحُورِ عَدُوِّهِمْ حَتَّىٰ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَوَلَّىٰ الْكُفَّارُ الْأَدْبَارَ، حَتَّىٰ ذَخُلُوا إِلَىٰ مَكَانٍ يُسَمَّىٰ حَدِيقَةَ الْمَوْتِ، وَأَغْلَقَتْ بَنُو حَنِيفَةَ الْحَدِيقَةَ عَلَيْهِمْ وَأَحَاطَ بِهِمُ الصَّحَابَةُ.

وقَالَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكِ: يَا مَعْشَر الْمُسْلِمِينَ! أَلْقُونِي عَلَيْهِمْ فِي الْحَدِيقَةِ، فَاحْتَمَلُوهُ فَوْقَ الْحَجَفِ (وَهِيَ التَّرُوسُ)، ثُمَّ رَفَعُوا التَّرُوسَ بِالرِّمَاحِ حَتَّىٰ أَلْقَوْهُ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ سُورِهَا، فَلَمْ يَزَلْ يُقَاتِلُهُمْ دُونَ بَابِهَا حَتَّىٰ فَتَحَهُ، وَدَخَلَ الْمُسْلِمُونَ الْحَدِيقَةَ مِنْ حِيطَانِهَا وَأَبْوَابِهَا، يَقْتُلُونَ يَزَلْ يُقَاتِلُهُمْ دُونَ بَابِهَا حَتَّىٰ فَتَحَهُ، وَدَخَلَ الْمُسْلِمُونَ الْحَدِيقَةَ مِنْ حِيطَانِهَا وَأَبْوَابِهَا، يَقْتُلُونَ مَنْ فَيها مِنَ الْمُرْتَدِّينَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ حَتَّىٰ خَلَصُوا إِلَىٰ مُسَيْلِمَةَ، فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ وَحْشِيُّ ابْنُ حَرْبِ فَرَمَاهُ بِحَرْبَتِهِ فَأَصَابَهُ فَقَتَلَهُ (١).

وَكَانَ جُمْلَةُ مَنْ قُتِلَ قَرِيبًا مِنْ عَشْرَةِ آلَافٍ، وَقُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سِتُّمِاتَةٍ. وَلَجَأَ الْبَاقُونَ إِلَىٰ الْقَلْعَةِ فَصَالَحَهُمْ خَالِدٌ وَدَعَاهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمُوا عَنْ آخِرِهِمْ. وَكَانَ قَدْ سُبِيَ مِنْهُمْ مَنْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ إِلَىٰ الْحِصْنِ، وَمِنْهُمُ الْمَرْأَةُ الَّتِي تَسَرَّىٰ بِهَا عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَأَنْجَبَتْ لَهُ مُحَمَّدًا الَّذِي يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنْفِيَّةِ (٢).

### \* رِدَّةُ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ:

اَرْتَدَّ أَهْلُ الْبَحْرَيْنِ وَمَلَّكُوا عَلَيْهِمُ الْمُنْذِرَ بْنَ النَّعْمَانِ، وَقَالَ قَائِلُهُمْ: لَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا مَاتَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَىٰ الإِسْلَامِ سِوَىٰ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا جُوَاثَاءُ (٣)، وَكَانَتْ أَوَّلَ قَرْيَةٍ مَا مَاتَ، وَلَمْ يَبْقُ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَىٰ الإِسْلَامِ سِوَىٰ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا جُوَاثَاءُ (٣)، وَكَانَتْ أَوَّلَ قَرْيَةٍ مَا مَاتَ، وَلَمْ يَبْقُ مِنْ أَهْلِ الرِّدَةِ.

<sup>(</sup>٣) جواثاء: حصن لعبد الْقَيْس بالْبَحْرَيْنِ معَجم الْبلدان ٢/ ١٧٤ وَيُقَال جواثا وَجوَاثا، وَحاليًا تُسَمَّىٰ الإِحْسَاء، وَهِي ضمْن أَرَاضِي المَمْلَكَة العَرَبيَّة السُّعُودِيَّة.



<sup>(</sup>١) وَكَانَ وَحْشِيّ يَقُول: «قتلت خَيْر النَّاس فِي الْجاهلية وَشر النَّاس فِي الْإِسْلَام» انْظُرْ: «أَسد الْغابة» لِابْنِ الْأَثِير ٥/ ٣٨٦ وَ «تَارِيخ الْإِسْلَامِ» لِلذَّهَبِيِّ ٣/ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) «الطَّبَقَات الْكُبُرِي» (٣/ ١٢)، وَهِيَ خُولة بِنْت جَعْفَر بْن قَيْس.





وَقَدْ حَاصَرَ الْمُرْتَدُّونَ أَهْلَ جُوَاتَاءَ وَضَيَّقُوا عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ جَاعُوا جُوعًا شَدِيدًا، فَقَالَ قَائِلُهُمْ -هُوَ عَبْد اللهِ بْنُ حَذَف-:

وَفِتْيَ انَ الْمَدِينَ ــةِ أَجْمَعِينَ ــا قُعُ ودٍ فِ ي جُوَاثَ ا مُحْ صَرينا شُعاعُ الشَّمْسِ يَغْشَىٰ النَّاظِرِينَا وَجَدْنَا النَّصْرَ لِلْمُتَوَكِّلِينَا

أَلَا أَبْلِع أَبَا بَكْرٍ رَسُولًا فَهَــلْ لَكُـم إِلَــى قَـوم كِـرام كَـــأَنَّ دِمَــاءَهُمْ فِــي كُــلِّ فَــجِّ تُوَكَّلْنَا عَلَالِي السِّرَّحْمَنَ إنَّاا

وَقَدْ قَامَ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ الْجَارُودُ بْنُ الْمُعَلَّىٰ خَطِيبًا فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ أَمْرِ فَأَخْبِرُونِي إِنْ عَلِمْتُمُوهُ، وَلَا تُجِيبُونِي إِنْ لَمْ تَعْلَمُوهُ. فَقَالُوا: سَلْ.

قَالَ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ كَانَ لِلهِ أَنْبِيَاءُ قَبْلَ مُحَمَّدٍ؟ قَالُو: نَعَمْ.

قَالَ: تَعْلَمُونَهُ أَوْ تَرَوْنَهُ؟ قَالُوا: نَعْلَمُهُ.

قَالَ: فَمَا فَعَلُوا؟ قَالُوا: مَاتُوا.

قَالَ: فَإِنَّ مُحَمَّدًا مَاتَ كَمَا مَاتُوا، وَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَقَالُوا: وَنَحْنُ أَيْضًا نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنْتَ أَفْضَلُنَا وَسَيِّدُنَا، وَتُبَتُوا عَلَىٰ إِسْلَامِهِمْ.

وأَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ إِلَىٰ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، وَانْضَمَّ إِلَيْهِ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، وَلَمَّا اقْتَرَبَ مِنْ جُيُوشِ الْمُرْتَدَّينَ نَزَلَ وَنَزَلُوا، فَبَيْنَمَا الْمُسْلِمُونَ فِي اللَّيْل إِذْ سَمِعَ الْعَلَاءُ أَصْوَاتًا عَالِيَةً فِي جَيْشِ الْمُرْتَدِّينَ، فَقَالَ: مَنْ رَجُلٌ يَكْشِفُ لَنَا خَبَرَهَوُ لَاءِ؟

فَقَامَ رَجُلُ فَدَخَلَ فِيهِمْ، فَوَجَدَهُمْ سُكَارَىٰ لَا يَعْقِلُونَ مِنَ الشَّرَابِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ، فَرَكِبَ الْعَلَاءُ مِنْ فَوْرِهِ وَالْجَيْشُ مَعَهُ، فَقَتَلُوهُمْ، وَقَلَّ مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ (١).

٢- بَعْثُ خَالِدٍ إِلَى الْعِرَاقِ (غَزْوَةُ ذَاتِ السَّلَاسِل)(٢):

كَتَبَ أَبُو بَكْرٍ إِلَىٰ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنْ يَسِيرَ إِلَىٰ الْعِرَاقِ، فَمَضَىٰ خَالِدٌ إِلَىٰ الْعِرَاقِ، وَكَانَ

<sup>(</sup>١)انْظُرْ: «تَارِيخ الطَّبَرِيّ– ذكر خبر أَهْل الْبَحْرَيْنِ». وَ «الْبِدَايَة وَالنَّهَايَة» أَحْدَاث ١١ هـ، ذكر رِدَّة أَهْل الْبَحْرَيْنِ. (٢)سُمِّيت (ذَاتُِ السَّلاسِلِ) لكَثْرَة مَن سُلسِلَ بِهَا مِنْ فُرْسَانِ فَارس. «الْبِدَايَة وَالنَّهَايَة» (٦/ ٣٤٩). وَهِيَ غَيْر (ذات السَّلَاسِل) الَّتِي كَانَتْ زَمنَ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ







هُرْمُزْ قَدْ جَمَعَ جُمُوعًا كَثِيرَةُ لِقِتَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدِمَ خَالِدٌ بِمَنْ مَعَهُ وَنَزَلُوا تِجَاهَ الْفُرْسِ فِي كَاظِمَةَ (١)، فَتَرَجَّلَ خَالِدٌ، وَتَقَدَّمَ إِلَىٰ هُرْمُزْ فَاخْتَلَفُوا ضَرْبَتَيْنِ وَاحْتَضَنَهُ خَالِدٌ، وَجَاءَتْ حَامِيَةُ هُرْمُزْ حَتَّىٰ لَا يَقْتُلُهُ خَالِدٌ، فَحَمَلَ عَلَيْهِمُ الْقَعْقَاعُ بْنُ عَمْرِو فَأَنَامَهُمْ. وَانْهَزَمَ أَهْلُ فَارِسَ، وَرَكِبَ هُرْمُزْ حَتَّىٰ لَا يَقْتُلُهُ خَالِدٌ، فَحَمَلَ عَلَيْهِمُ الْقَعْقَاعُ بْنُ عَمْرِو فَأَنَامَهُمْ. وَانْهَزَمَ أَهْلُ فَارِسَ، وَرَكِبَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ أَمْتِعَتِهِمْ وَسِلَاحِهِمْ (٢).

### ٣- غَزْوُ الشَّامِ:

لَمَّا فَرَغَ الصِّدِّيقُ مِنْ أَمْرِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ بَسَطَ يَمِينَهُ إِلَىٰ الْعِرَاقِ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا خَالِدَ ابْنَ الْوَلِيدِ، وَكَتَبَ إِلَىٰ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: قَدْ أَحْبَبْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ أَن أُفَرِّ غَكَ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ فِي حَيَاتِكَ وَمَعَادِكَ مِنْهُ إِلَىٰ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: إِنِّي صَهْمٌ مِنْ سِهَامِ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ أَحَبَّ إِلَيْكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنِّي سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْإِسْلامِ وَأَنْتَ عَبْدُ اللهِ الرَّامِي بِهَا وَالْجَامِعُ لَهَا، فَانْظُرُ أَشَدَّهَا وَأَخْشَاهَا فَارْمِ بِي فِيهَا.

عِنْدَ ذَلِكَ بَدَأَ أَبُو بَكْرٍ بِعَقْدِ الْأَلْوِيَةِ وَتَوْلِيَةِ الْأُمَرَاءِ وَهُمْ كَمَا يَأْتِي:

١- يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَمَعَهُ أَكْثَرُ النَّاسِ، وَجَعَلَ لَهُ دِمَشْقَ.

٢- أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَجَعَلَ لَهُ حِمْصَ.

٣- عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَجَعَلَ لَهُ فِلَسْطِينَ.

ثُمَّ أَرْسَلَ مَدَدًا لِيَزِيدَ بْنِ أَبِي شُفْيَانَ شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ، وَأَرْسَلَ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلِ.

### \* مِمَّنْ شَارَكَ فِي مَعْرَكَةِ الْيَرْمُوكِ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ:

أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، أَبُو الدَّرْدَاءِ، أَبُو هُرَيْرَةَ، شُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ، عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْل.

#### \* وَقْعَةُ الْيَرْمُوكِ:

كَانَ عَدَدُ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا، وَعَدَدُ جَيْشِ النَّصَارَىٰ عِشْرِينَ وَمِئَةَ أَلْفٍ. وَأَرْسَلَ الْأُمْرِ الْعَظِيمِ، وَطَلَبُوا مِنْهُ مَدَدًا، فَكَتَبَ أَلْفٍ. وَأَرْسَلَ الْأُمْرِ الْعَظِيمِ، وَطَلَبُوا مِنْهُ مَدَدًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ: أَنْ اجْتَمِعُوا وَكُونُوا جُنْدًا وَاحِدًا، فَأَنْتُمْ أَنْصَارُ اللهِ، وَاللهُ يَنْصُرُ مَنْ يَنْصُرُهُ، وَيَخْذُلُ مَنْ

<sup>(</sup>٢) تَارِيخُ الطَّبِّرِيِّ أَحْدَاثُ ١٢ هـ، وَالبِّدَايَة وَالنَّهَايَة أَحْدَاثُ سَنَة ١٢ هـ.



<sup>(</sup>١) مَكَان فِي دولة الْكويت حاليًا.





يَكْفُرُهُ، وَلَنْ يُؤْتَىٰ مِثْلُكُمْ عَنْ قِلَّةٍ، وَلَكِنْ مِنْ تِلْقَاءِ الذُّنُوبِ فَاحْتَرِسُوا مِنْهَا.

ثُمَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَأَشْغِلَنَّ النَّصَارَىٰ عَنْ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ بِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ. وَبَعَثَ إِلَيْهِ بِالْعِرَاقِ لِيَقْدُمَ إِلَىٰ الشَّامَ، وَإِنْ وَصَلَ إِلَىٰ الشَّامِ فَهُوَ الْأَمِيرُ عَلَىٰ الْجَمِيعِ، فَاسْتَنَابَ خَالِدٌ الْمُثَنَّىٰ بْنَ حَارِثَةَ وَتَوَجَّهَ إِلَىٰ الشَّامِ مُسْرِعًا فِي تِسْعَةِ آلافٍ وَخَمْسِمِائَةِ، وَسَلَكَ طُرُقًا لَمْ الْمُثَنَّىٰ بْنَ حَارِثَةَ وَتَوَجَّهَ إِلَىٰ الشَّامِ مُسْرِعًا فِي تِسْعَةِ آلافٍ وَخَمْسِمِائَةِ، وَسَلَكَ طُرُقًا لَمْ يَسْلُكُهَا أَحَدٌ قَبْلَهُ اخْتِصَارًا لِلطَّرِيقِ، فَاجْتَابَ الْبَرَادِي وَالْقِفَارَ، وَقَطَعَ الْأَوْدِيَةَ، وَأَخَذَ مَعَهُ دَلِيلًا وَهُو نَافِعُ بْنُ عُمَيْرَةَ الطَّائِقُ.

وكَانَتْ أَرْضًا مَعْطَشَةً (١)، فَلَمَّا فَقَدُوا الْمَاء نَحَرُوا الْإِبلَ وَسَقَوْا مَا فِي أَجْوَافِهَا لِلْخَيْلِ وَوَصَلَ فِي خَمْسَةِ أَيَّامٍ، وَكَانَ قَدْ قَالَ لَهُ أَحَدُ الْأَعْرَابِ قَبْل مَسِيرِهِ: إِنْ أَنْتَ أَصْبَحْتَ عِنْدَ الشَّجَرَةِ الْفُلَانِيَّةِ فِي يَوْمٍ كَذَا، نَجَوْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، وَإِنْ لَمْ تُدْرِكُهَا هَلَكْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ. الشَّجَرَةِ الْفُلَانِيَّةِ فِي يَوْمٍ كَذَا، نَجَوْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، وَإِنْ لَمْ تُدْرِكُهَا هَلَكْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ. فَأَصْبَحُوا عِنْدَهَا فَقَالَ: عِنْدَ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ الْقُوْمُ السُّرَى (١). فَصَارَتْ مَثَلًا. وَخَرَجَ رَجُلُ مِنْ فَأَصْرَىٰ الْعَرَبِ يَجُسُّ أَمْرَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ: وَجَدْتُ قَوْمًا رُهْبَانًا بِاللَّيْل، فُرْسَانًا بِالنَّهَارِ، وَاللهِ لَوْ نَصَارَىٰ الْعَرَبِ يَجُسُّ أَمْرَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ: وَجَدْتُ قَوْمًا رُهْبَانًا بِاللَّيْل، فُرْسَانًا بِالنَّهَارِ، وَاللهِ لَوْ نَصَارَىٰ الْعَرَبِ يَجُسُّ أَمْرَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ: وَجَدْتُ قَوْمًا رُهْبَانًا بِاللَّيْل، فُرْسَانًا بِالنَّهَارِ، وَاللهِ لَوْ سَرَقَ فِيهِمُ ابْنُ مَلِكِهِمْ لَقَطَعُوهُ، أَوْ زَنَىٰ لَرَجَمُوهُ. فَقَالَ لَهُ قَائِدُ الرُّومِ: وَاللهِ لَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا، لَبَعْرَبِ عَيْرُ مِنْ ظَهْرِهَا.

وَلَمَّا أَقْبَلَ خَالِدٌ مِنَ الْعِرَاقِ لَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ نَصَارَىٰ الْعَرَبِ فَقَالَ لَهُ: مَا أَكْثَرَ الرُّومَ وَأَقَلَّ الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ خَالِدٌ: وَيُلَكَ أَتُخَوِّفُنِي بِالرُّومِ؟ إِنَّمَا تَكْثُرُ الْجُنُودُ بِالنَّصْرِ، وَتَقِلُّ بِالْخِذْ لَانِ لَا الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ خَالِدٌ: وَيُلَكَ أَتُخَوِّفُنِي بِالرُّومِ؟ إِنَّمَا تَكْثُرُ الْجُنُودُ بِالنَّصْرِ، وَتَقِلُّ بِالْخِذْلَانِ لَا الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ خَالِدٌ: وَيُلَكَ أَتُخُوفُنِي بِالرُّومِ؟ إِنَّمَا تَكُثُورُ الْجُنُودُ بِالنَّصْرِ، وَتَقِلُّ بِالْخِذْلَانِ لَا اللهُ مَا اللهُ لَوْدِدْتُ أَنَّ الْأَشْقَرَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ وَأَنَّهُمْ أَضْعَفُوا الْعَدَدَ (٣).

وَطَلَبَ مَاهَان قَائِدُ الرُّومِ أَنْ يُقَابِلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ خَالِدٌ فَقَالَ مَاهَان: إِنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الَّذِي أَخْرَجَكُمْ مِنْ بِلَادِكُمُ الْجَهْدُ وَالْجُوعُ، فَهَلُمُّوا إِلَيَّ أَعْطِي كُلَّ رَجُل مِنْكُمْ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَكُسْوَةً وَطَعَامًا وَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ بِلَادِكُمْ، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ بَعَثْنَا لَكُمْ بِمِثْلِهَا.

فَقَالَ خَالِدٌ: إِنَّهُ لَمْ يُخْرِجْنَا مِنْ بِلَادِنَا مَا ذَكَرْتَ، غَيْرَ أَنَّا قَوْمٌ نَشْرَبُ الدِّمَاءَ، وَأَنَّهُ بَلَغَنَا أَن لَا دَمَ أَطْيَبُ مِنْ دَمِ الرُّومِ فَجِئْنَا لِذَلِكَ.

ثُمَّ تَفَارَقَا، وَتَنَازَلَ الْأَبْطَالُ، وَتَجَاوَلُوا فِي الْحَرْبِ، وَقَامَتِ الْحَرْبُ عَلَىٰ سَاقٍ. وَأَقْبَلَتِ

<sup>(</sup>٣) وَكَانَ اسمُ فرسهِ (الأشقرَ) وَقَدْ اشتكيٰ فِي مجيئهِ مِنَ الْعِرَاقِ.



<sup>(</sup>١) قَلِيلة الْماء.

<sup>(</sup>٢) السُّرئ: هُوَ الْمشي ليلا.





الرُّومُ رَافِعَةً صُلْبَانَهَا وَلَهُمْ أَصْوَاتٌ مُزْعِجَةٌ كَالرَّعْدِ وَالْقَسَاوِسَةُ وَالْبَطَارِقَةُ تُحَرِّضُهُمْ عَلَىٰ الرُّومِ صَمْلَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، الْقِتَالِ، وَهُمْ فِي عَدَدٍ وَعُدَّةٍ لَمْ يُرَ مِثْلُهَا، وَحَمَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ الرُّومِ حَمْلَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَانْكَشَفَ الرُّومُ وَفَرُّوا، وَانْتَهَتِ الْمَعْرَكَةُ بِنَصْرِ سَاحِقِ لِلْمُسْلِمِينَ.

#### \* مَوَاقِفُ بُطُولِيَّةٌ:

قَامَ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ فَقَالَ: قَاتَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي مَوَاطِنَ وَأَفِرُ مِنْكُمُ الْيَوْمَ؟ ثُمَّ نَادَىٰ: مَنْ يُبَايعُ عَلَىٰ الْمَوْتِ؟ فَبَايَعَهُ عَمَّهُ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، وَضِرَارُ ابْنُ الْمُوْتِ؟ فَبَايَعَهُ عَمَّهُ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، وَضِرَارُ ابْنُ الْمُوْتِ؟ فَبَايَعَهُ عَمَّهُ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، وَضِرَارُ ابْنُ الْمُسْلِمِينَ، وَقَاتَلُوا قِتَالًا مَرِيرًا حَتَّىٰ قُتِلَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ.

وَقَدْ ذَكَرَ الْمُؤَرِّخُونَ أَنَّهُمْ لَمَّا صُرِعُوا اسْتَسْقَوُا الْماءَ، فَجِيءَ إِلَيْهِمْ بِشَرْبَةِ، فَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُؤْثِرُ أَخَاهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، حَتَّىٰ مَاتُوا جَمِيعًا وَلَمْ يَشْرَبْ مِنْهُمْ أَحَدُ (١). وَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ (كَنِيسَةَ يُوحَنَّا) فَقَسَمُوهَا نِصْفَيْنِ، وَجَعَلُوا نِصْفَهَا (مَسْجِداً) وَنِصْفَهَا الْآخَرَ (كَنِيسَةً)، وَالْمَسْجِدُ يُسَمَّىٰ الْيَوْمَ بِجَامِع دِمَشْقَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تَارِيخ الطَّبَرِيِّ أَحْدَاث ١٣ هـ، وَالبِّدَايَة وَالنِّهَايَة أَحْدَاث ١٣ هـ.



الفصل الثاني خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تَعَالِّكُ مِنْ سَنَةِ ١٣ إِلَى ٢٣ هـ

الروزة المحادث







#### تمهيد

اسْتَمَّرَتْ خِلَافَةُ أَبِي بَكْرِ سَنَتَيْنِ وَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تُوُفِّي أَبُو بَكْرٍ.

وَقَدْ رَأَىٰ أَبُو بَكْرِ أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ هُوَ أَصْلَحُ النَّاسِ لِتَوَلَّي هَذَا الْأَمْرِ، فَاخْتَارَهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَبَايَعَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْد ذَلِكَ، وَإِنَّمَا صَارَ عُمَرُ خَلِيفَةً بِمُبَايَعَةِ النَّاسِ لَهُ لَا بِاخْتِيارِ أَبِي بَكْرٍ، فَصَارَ خَلِيفَةً بِمُبَايَعَةِ النَّاسِ لَهُ لَا بِاخْتِيارِ أَبِي بَكْرٍ، فَصَارَ خَلِيفَةَ خَلِيفَةَ خَلِيفة رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَتْ مُدَّةُ خِلافَتِهِ عَشْرَ سِنِينَ.

- ﴿ وَتُعَدُّ خِلَافَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَعَطِّئَةُ مِنْ أَجْمَلِ السَّنَوَاتِ فِي عُمْرِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ حَيَاةِ
   رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَعْدَ حَيَاةِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ تَعَطِّئَةُ.
- \* تَوَلَّىٰ عُمَرُ الْخِلَافَةَ فِي بِدَايَةِ الْقِتَالِ الْعَنِيفِ فِي الشَّامِ، حَيْثُ تَجَمَّعَ الْمُسْلِمُونَ فِي الشَّامِ، حَيْثُ تَجَمَّعَ الْمُسْلِمُونَ فِي الشَّامِ، حَيْثُ تَجَمَّعَ الْمُسْلِمُونَ فِي هَذِهِ الْمَعْرَكَةِ انْتِصَارًا مُؤَذَّرًا، الْمَرْمُوكِ أَمَامَ جُمُوعِ الرُّومِ الْهَائِلَةِ، وَانْتَصَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي هَذِهِ الْمَعْرَكَةِ انْتِصَارًا مُؤَذَّرًا، وَفُتِحَتْ دِمَشْقُ وَحِمْصُ وَقِنَّسْرِينُ وَأَجْنَادَيْنُ، ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ الْعَظِيمُ وَهُوَ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.
- \* وَصَارَ الْمُسْلِمُونَ يَجُولُونَ فِي أَرْضِ الرُّومِ كَمَا يَحْلُو لَهُمْ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ اتَّجَهَ عَمْرُو ابْنُ الْعَاصِ تَعَالِمُنْهُ إِلَىٰ الشَّرْقِ حَيْثُ بِلَاهُ الْعَاصِ تَعَالِمُنْهُ إِلَىٰ الشَّرْقِ حَيْثُ بِلَاهُ فَارِسَ، فَأَوْطَأَ الْخَيْلَ دِيَارَهُمْ وَكَبَّدَهُمْ خَسَائِرَ عَظِيمَةً.
- \* ثُمَّ كَانَتْ مَعْرَكَةُ الْقَادِسِيَّةِ الْعَظِيمَةِ بِقِيَادَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، وَكَانَتْ مِنَ الْمَعَارِكِ الْفَاصِلَة، ثُمَّ فُتِحَتْ خُرَاسَانُ، وَكَانَتِ الْفُتُوحَاتُ كَثِيرَةً جِدًّا فِي عَهْدِ عُمَرَ.

وَكَانَ عُمَرُ يُرَاقِبُ الْوُلَاةَ مُرَاقَبَةً شَدِيدَةً، وَكَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ عَنْهُمْ وَيَسْتَطْلِعُ أخبَارَهُمْ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ رَسُولَ عُمَرَ يَسْتَطْلِعُ أَحْوَالَ الْوُلَاةِ.

- « وَمِنْ سِيَاسَاتِهِ أَنَّهُ كَانَ يَعُسُّ (١) بِاللَّيْلِ، وَيَحْرِصُ عَلَىٰ أَمْنِ الْمَدِينَةِ حِرْصًا شَدِيدًا، وَلَمْ يَكُنْ يَسْمَحُ لِكِبَارِ الصَّحَابَةِ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْمَدِينَةِ لِيَسْتَشِيرَهُمْ فِي أُمُورِهِ (١).
- « وَأَظْهَرَ الْعَدْلَ حَتَىٰ قَالَ فِيهِ رَسُول كِسْرَىٰ -لَمَّا رَآهُ نَائِمًا تَحْتَ شَجَرَةٍ وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ-: حَكَمْتَ فَعَدَلْتَ فَأَمِنْتَ فَنِمْتَ.
  - \* عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَر؟

<sup>(</sup>٢) «التَّارِيخ الْإِسْلَامِيّ» (٣/ ٢١) وَمَا بعدها.



<sup>(</sup>١) أي يطوف بِهَا يحرس النَّاس وَيكشف أَهْل الرِّيبة. اللسان (ع. س. س).





- قَالَ [عُمَرً]: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِيِّ عَيِّكُمْ فِي الْفِتْنَةِ؟

- قَالَ [حُذَيْفَةُ]: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْئِ عَنِ الْمُنْكَرِ.

قَالَ [عُمَرً]: لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، وَلَكِنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ؟

- قَالَ [حُذَيْفَةُ]: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا.

- قَالَ عُمَرُ: أَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ؟

- قَالَ [حُذَيْفَةُ]: بَلْ يُكْسَرُ.

- قَالَ عُمَرُ: إِذًا لَا يُغْلَقَ أَبَدًا.

- قُلْتُ [أَيْ حُذَيْفَةُ]: أَجَلْ.

قَالُوا لِحُذَيْفَةً: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدِ لَيْلَةً، وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ، فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ، فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: مَنِ الْبَابُ؟ قَالَ عُمَرُ (١).

فَهَذَا الْبَابُ هُوَ عُمَرُ نَفْسُهُ، وَكَسْرُ الْبَابِ هُوَ قَتْلُهُ تَعَلِّظُتُهُ لَمَّا قَتَلَهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ الْمَجُوسِيُّ قَتَحَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: «صَحِيح الْبُخَارِيّ»، كِتَابِ الْفِتَن، بَابِ الْفِتْنَة الَّتِي تموج كموج الْبحر، ح (٧٠٩٦)، «صَحِيح مُسْلِم»، كِتَابِ الْإِيمَانِ، بَابِ رَفعِ الْأَمَانَةِ وَالإِيمَانِ مِن بَعْضِ الْقُلُوبِ، ح (١٤٤/ ٢٣١).







## المبحث الأول: أمير المؤمنين عمربن الخطاب لِيَوْلِيُّهُ في سطور

#### المنسنة المناهدة

هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنُ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّىٰ بْنِ رِيَاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن قُرْطِ بْنِ رَزَاحِ ابْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ (١)، وَفِهْرٌ هُوَ قُرَيْشٌ.

### \* أَزْوَاجُهُ:

٢- مُلَيْكَةُ بِنْتُ جَرْوَلٍ.

١- عَاتِكَةُ بِنْتُ زَيْدٍ.

٦- جَمِيلَةُ بِنْتُ عَاصِمٍ.

١-زَيْنَبُ بِنْتُ مَظْعُونٍ.

٣- أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الْحَارِثِ.

٥- أُمُّ كُلْثُوم بِنْتُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

٧- قَرِيبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ.

#### \* أَوْلَادُهُ:

الذُّكُورُ: زَيْدٌ الْأَكْبَرُ - زَيْدٌ الْأَصْغَرُ - عَاصِمٌ - عَبْدُ اللهِ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَكْبَرُ - عَبْدُ اللهِ - عَبْدُ اللهِ - عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ - عِيَاضٌ.

الْإِنَاتُ: حَفْصَةُ - رُقَيَّةُ - زَيْنَبُ - فَاطِمَةُ.

#### \* إِسْلَامُهُ:

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ تَعَظِّتُهُ: «مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ» (١)، وَأَسْلَمَ عُمَرُ بَعْدَ أَرْبَعِينَ رَجُلّا وَإِحْدَىٰ عَشْرَةَ امْرَأَةً فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ مِنَ الْبِعْثَةِ.

## \* مُلَازَمَتُهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْقٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَحِالِيُّنَهُ قَالَ: وُضِعَ عُمَرُ عَلَىٰ سَرِيرِهِ (٣)، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، وَأَنَا فِيهِمْ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَجُلُ آخِذٌ مَنْكِبِي، فَإِذَا عَلِيٌّ فَتَرَحَّمَ عَلَىٰ عُمَرَ، وَقَالَ:

(١) «معرفة الصَّحَابَة» لأبي نُعيمٍ (١/ ١٩٠).

(٢) رَوَاه الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحِهِ كِتَابِ فَضَائِل الصَّحَابَة بَابِ مَنَاقِب عُمَر حَدِيث (٣٦٨٤) كِتَاب مَنَاقِب الْأَنْصَار بَابِ إِسْلَام عُمَر (٣٨٦٣).

(٣) أي بَعْدَ أَن طَعنَهُ أَبُو لُؤْلُوَّةَ الْمجُوسِيُّ.







مَا خَلَفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَىٰ اللهَ بِمِثْل عَمَلِهِ مِنْكَ، وَايْمُ اللهِ! إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَحَسِبْتُ أَنَّا وَأَبُو بَكْرٍ وَحُمَّرُ، اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَحَسِبْتُ أَنَّا وَأَبُو بَكْرٍ وَحُمَّرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَحُمَرُ» (١).

#### \* فَضَائِلُهُ:

ا- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَلِّى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ (٢).

ُو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَطَالُتُهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَاثِمُ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَىٰ جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ. فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَيْتُ مُدْبِرًا». فَبَكَىٰ عُمَرُ وَقَالَ: أَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللهِ؟!(٣).

٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ نَعْظَيْهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْةٍ صَعِدَ أُحُدًا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ، فَقَالَ: «اثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيُّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ»(١).

َ ﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ تَعَطَّىٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِيهًا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا قَطُّ؛ إِلَّا سَلَكَ فَجَّا(٥) خَيْرَ فَجِّكَ»(٦).

### \* عُمَرُ الْمُلْهَمُ:

قَالَ عُمَرُ: «وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ:

١- فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ. فَنَزَلَتْ ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ

(١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: «صَحِيح الْبُخَارِيِّ»، كِتَاب فَضَائِل الصَّحَابَة، بَاب مَنَاقِب عُمَر، حَدِيث (٣٦٨٥). «صَحِيح مُسْلِم»، كِتَاب فَضَائِل الصَّحَابَة، بَاب مِن فَضائلٍ عُمَرَ، حَدِيث (٣٣٨٩).

(٢) "صَحِيح البُخَارِيّ"، كِتَاب فَضَائِل الصّحَابَة، بَاب مَنَاقِب عُمَر حَدِيث (٣٦٨٩)، وَلمُسْلِم نحوه مِنْ حَدِيث عَائِشَة (٢٩٨٠).

(٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: «صَحِيح الْبُخَارِيِّ»، كِتَاب فضائل الصَّحَابَة، بَاب مَنَاقِب عُمَر حَدِيث (٣٦٨٠)، «صَحِيح مُسْلِم»، كِتَاب فَضَائِل الصَّحَابَة، بَاب مِن فَضائِل عُمَرَ، حَدِيث (٢٣٩٤، ٢٣٩٥).

(٤) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: "صَحِيح الْبُخَارِيِّ"، كِتَابَ فَضَائِل الصَّحَابَة، بَابِ مَنَاقِب عُمَر حَدِيث (٣٦٩٧)، "صَحِيح مُسْلِم"، فَضَائِل الصَّحَابَة، بَابِ مِن فَضَائِلِ عُمَرَ حَدِيث (٢٣٩٤).

(٥) «الْفَجُّ»: هُوَ الطَّرِيقُ الْواسعُ بَيْن جَبَلينِ «لِسَان الْعَرَب» (٢/ ٣٣٨).

(٦) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ: «صَحِيح الْبُخَارِيّ»، كِتَابَ فَضَائِل الصَّحَابَة، بَابِ مَنَاقِب عُمَرَ، حد يث (٣٦٨٣)، «صَحِيح مُسْلِم» كِتَابِ فَضَائِل الصَّحَابَة، بَابِ مِن فَضائِلِ عُمَر، حَدِيث (٢٩٩٦).







### إِبْرَهِعَمَ مُصَلِّي ﴾ [البقرة: ١٢٥].

وَآيَةُ الْحِجَابِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ؛ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ
 وَالْفَاجِرُ؛ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ.

٣- وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَ ﴾. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (١) ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَقَكُنَ أَن يُبْدِلَهُۥ أَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَ ﴾ [التحريم: ٥] الآيَة.

#### \* اسْتِشْهَادُ عُمَرَ نَعَالِمُهُ:

قُتِلَ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ يَدِ أَبِي لُؤْلُؤَةَ الْمَجُوسِيِّ حَيْثُ طَعَنَهُ وَهُوَ يُصَلِّي الْفَجْرِ فِي النَّاسِ طَعْنَتَيْنِ بِخَنْجَرِ مَسْمُوم.

وقَالَ عُمَرُ -لَمَّا عَرَفَ قَاتِلَهُ-: «الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ قَاتِلِي مُسْلِمًا، يُحَاجُّنِي عِنْدَ اللهِ بِسَجْدَةٍ سَجَدَهَا» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) "مُصَنَّف ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ " (٣٧٠٧٤) كِتَابِ الْمغازي، بَابِ ماجاء فِي خِلَافَة عُمَر بْن الْخَطَّابِ.



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: "صَحِيح الْبُخَارِيِّ"، كِتَاب الصَّلَاة، بَاب مَا جَاءَ فِي الْقبلة حَدِيث (١٠٢)، "صَحِيح مُسْلِم" مُخْتَصَرًا، كِتَاب فَضَائِل الصَّحَابَة، بَاب مِنْ فَضَائِل عُمَرَ، حَدِيث (٢٣٩٩).





## المبحث الثاني: أهم الأحداث في خلافة عمر بن الخطاب تَعَطَّتُهُ

### \* مَوْقِعَةُ الْقَادِسِيَّةِ فِي مُحَرَّمِ ١٤ هـ:

عَزَمَ عُمَرُ عَلَىٰ غَزْوَ الْعِرَاقِ بِنَفْسِهِ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنِّي أَخْشَىٰ إِنْ كُسِرْتَ أَن يَضْعُفَ الْمُسْلِمُونَ فِي سَائِرِ أَقْطَارِ الْأَرْضِ، وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَبْعَثَ رَجُلًا وَتَرْجِعَ أَنْتَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ.

فَاسْتَصْوَبَ عُمَرُ وَبَاقِي الصَّحَابَةِ رَأْيَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَقَالَ عُمَرُ: فَمَنْ تَرَىٰ أَنْ نَبْعَثَ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَقَالَ عُمَرُ، فَرَضِي عُمَرُ، نَبْعَثُ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: الْأَسَدُ فِي بَرَاثِنِهِ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ. فَرَضِي عُمَرُ، وَخَرَجَ سَعْدٌ إِلَىٰ الْعِرَاقِ فِي أَرْبَعَةِ آلافٍ، وَقِيلَ سِتَّةِ آلافٍ.

وقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَأَرْمِيَنَ مُلُوكَ الْعَجَمِ بِمُلُوكِ الْعَرَبِ. وَأَمَرَ سَعْدًا أَنْ يَجْعَلَ الْأُمَرَاءَ عَلَىٰ الْقَبَائِلِ وَأَن يُوَاعِدَهُمُ الْقَادِسِيَّةَ.

وَكَانَ فِي هَذَا الْجَيْشِ مِنَ الصَّحَابَةِ ثَلاثُوائَةٍ وَبِضْعَةً عَشَرَ، مِنْهُمْ سَبْعُونَ بَدْرِيًّا، وَمَعَهُمْ أَكْثُرُ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ مِنْ أَبْنَاءِ الصَّحَابَةِ، وَاجْتَمَعَ رَأْيُ الْفُرْسِ عَلَىٰ رُسْتُمْ. فَخَرَجَ وَمَعَهُ ثَمَانُونَ أَكْثُرُ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ مِنْ أَبْنَاءِ الصَّحَابَةِ، وَاجْتَمَعَ رَأْيُ الْفُرْسِ عَلَىٰ رُسْتُمْ. فَخَرَجَ وَمَعَهُ ثَمَانُونَ أَلْفًا، وَقِيلَ أَكْثُرُ، وَمَعَهُ ثَلَائَةٌ وَثَلَاثُونَ فِيلًا، وَبَعَثَ سَعْدٌ رِبْعِيَ بْنَ عَامِرٍ إِلَىٰ رُسْتُمْ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَقَدْ زَيَّنُوا مَجْلِسَهُ بِالنَّمَارِقِ الْمُذَهَّبَةِ وَالزَّرَابِيِّ الْحَرِيرِ، وَأَظْهَرُوا الْيَوَاقِيتَ وَاللَّالِئَ التَّمِينَة، وَقَدْ زَيَّنُوا مَجْلِسَهُ بِالنَّمَارِقِ الْمُذَهَّبَةِ وَالزَّرَابِيِّ الْحَرِيرِ، وَأَظْهَرُوا الْيَوَاقِيتَ وَاللَّالِئَ التَّمِينَة، وَقَدْ زَيَّنُوا مَجْلِسَهُ بِالنَّمَارِقِ الْمُذَهَّبَةِ وَالزَّرَابِيِّ الْحَرِيرِ، وَأَظْهُرُوا الْيَوَاقِيتَ وَاللَّالِئَ التَّمِينَة، وَاللَّالِيَّ التَّمِينَة، وَقَدْ جَلَسَ عَلَىٰ سَرِيرِ مِنْ ذَهَبِ، وَالنَّيْنَةِ الْعَظِيمَة، وَعَلَيْهِ سَرِيرِ مِنْ ذَهبِ، وَقَرْسٍ وَفَرَسٍ قَصِيرَةٍ، وَلَمْ يَوْلُ رَاكِبَهَا حَتَّىٰ دَاسَ بِهَا طَرَفَ الْبِسَاطِ، ثُمَّ نَزَلَ وَرَبَطَهَا بِبَعْضِ تِلْكَ الْوَسَائِدِ، وَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ سِلَاحُهُ وَدِرْعُهُ، وَبَيْضَتُهُ عَلَى رَأْسِهِ. فَقَالُوا لَهُ: ضَعْ سِلَاحَكَ .

فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكُمْ، وَإِنَّمَا جِئْتُكُمْ حِينَ دَعَوْتُمُونِي، فَإِنْ تَرَكْتُمُونِي هَكَذَا وَإِلَّا رَجَعْتُ. فَقَالَ رُسْتُمْ: اثْذَنُوا لَهُ. فَأَقْبَلَ يَتَوَكَّأُ عَلَىٰ رُمْحِهِ فَوْقَ النَّمَارِقِ فَخَرَقَ عَامَّتَهَا. فَقَالُوا لَهُ: مَا جَاءَ بِكُمْ؟

َ فَقَالَ: اللهُ ابْتَعَثَنَا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللهِ، وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، فَأَرْسَلَنَا بِدِينِهِ إِلَىٰ خَلْقِهِ لِنَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، فَمَنْ قَبِلَ ذَلِكَ قَبِلْنَا مِنْهُ





وَرَجَعْنَا عَنْهُ، وَمَنْ أَبَىٰ قَاتَلْنَاهُ أَبَدًا حَتَّىٰ نُفْضِيَ إِلَىٰ مَوْعُودِ اللهِ. قَالُوا: وَمَا مَوْعُودُ اللهِ؟

قَالَ: الْجَنَّةُ لِمَنْ مَاتَ عَلَىٰ قِتَالِ مَنْ أَبَىٰ، وَالظَّفَرُ لِمَنْ بَقِيَ.

فَقَالَ رُسْتُمْ: قَدْ سَمِعْتُ مَقَالَتَكُمْ، فَهَلْ لَكُمْ أَنْ تُؤَخِّرُوا هَذَا الْأَمْرَ حَتَّىٰ نَنْظُرَ فِيهِ وَتَنْظُروا؟ قَالَ: نَعَمْ! كَمْ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ: يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ؟

قَالَ: لا، بَلْ حَتَّىٰ نُكَاتِبَ أَهْلَ رَأْيِنَا وَرُؤَسَاءَ قَوْمِنَا.

فَقَالَ: مَا سَنَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُؤَخِّرَ الْأَعْدَاءَ عِنْدَ اللِّقَاءِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ، فَانْظُرْ فِي أَمْرِكَ وَأَمْرِهِمْ وَاخْتَرْ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَاثٍ بَعْدَ الْأَجَل.

فَقَالَ: أَسَيِّدُهُمْ أَنْتَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَالْجَسِدِ الْوَاحِدِ يُجِيرُ أَدْنَاهُمْ عَلَىٰ أَعْلَاهُمْ.

فَاجْتَمَع رُسْتُمْ بِرُؤَسَاءِ قَوْمِهِ فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتُمْ قَطُّ أَعَزَّ وَأَرْجَحَ مِنْ كَلَام هَذَا الرَّجُلِ؟ فَقَالُوا: مَعَاذَ اللهِ أَنْ تَمِيلَ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْ هَذَا وَتَدَعَ دِينَكَ إِلَىٰ هَذَا الْكَلْبِ، أَمَا تَرَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ ثِيَابِهِ. فَقَالُوا: مَعَاذَ اللهِ أَنْ تَمِيلَ إِلَىٰ النِّيَابِ، وَانْظُرُوا إِلَىٰ الرَّأْيِ وَالْكَلَامِ وَالسِّيرَةِ، إِنَّ الْعَرَبَ يَشْتَخِفُّونَ بِالثِّيَابِ وَالْمَأْكُل، وَيَصُونُونَ الأَحْسَابَ.

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ وَغَيْلِللهُ: «كَانَتْ وَقْعَةُ الْقَادِسِيَّة وَقْعَةً عَظِيمَةً لَمْ يَكُنْ بِالْعِرَاقِ أَعْجَبُ مِنْهَا، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا تَوَاجَة الصَّفَّانِ كَانَ سَعْدٌ قَدْ أَصَابَهُ عِرْقُ النَّسَا وَخَرَجَتْ دَمَامِلُ فِي جَسَدِه، فَهُوَ لَا نَسَا وَخَرَجَتْ دَمَامِلُ فِي جَسَدِه، فَهُو لَا يَسْتَطِيعُ الرُّكُوبَ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي قَصْرٍ مُتَكِئٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ فَوْق وِسَادَةٍ وَهُو يَنْظُرُ إِلَىٰ الْجَيْشِ وَيُدَبِّرُ أَمْرَهُ، وَقَدْ جَعَلَ أَمْرَ الْحَرْبِ إِلَىٰ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةً ﴿ ﴾ .

وبَدَأَتِ الْمَعْرَكَةُ وَصَارَ الْقُوَّادُ يَحُثُونَ الْجُنُودَ عَلَىٰ الْقِتَالِ، وَاقْتَتَلَ الْفَرِيقَانِ قِتَالًا شَدِيدًا، وَأَبْلَىٰ جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّجْعَانِ بَلَاء حَسَنًا مِثْلُ: عَمْرِو بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، الْقَعْقَاعِ بْنِ عَمْرِو، جَرِيرِ ابْن عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، خَالِد بْنِ عُرْفَطَةَ، ضِرَارِ بْنِ الْخَطَّابِ، طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيِّ، وَاسْتَمرَّ الْقِتَالُ ثَلاثَةَ أَيَّامِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، خَالِد بْنِ عُرْفَطَةَ، ضِرَارِ بْنِ الْخَطَّابِ، طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيِّ، وَاسْتَمرَّ الْقِتَالُ ثَلاثَةَ أَيَّامِ بِلَيَالِيهَا. وَأَبَادَ الْمُسْلِمُونَ الْفُيلَةَ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَهَبَّتْ رِيَاحٌ شَدِيدَةٌ فَرَفَعَتْ خِيَامَ الْفُرْسِ عَنْ أَمَاكِنِهَا، وَانْتَصَرَ الْمُسْلِمُونَ وَقَتَلُوهُ أَلَى اللهُ لَهُ الْمُسْلِمُونَ وَقَتَلُوهُ أَلَى اللهُ مَنْ لَكِبَ بَعْلَتَهُ يُرِيد الْهَرَبَ، فَأَدْرَكَهُ الْمُسْلِمُونَ وَقَتَلُوهُ أَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُسْلِمُونَ وَقَتَلُوهُ أَلَى اللهُ وَسَالَهُ اللهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

### \* مَوْقِعَةُ أَجْنَادِينَ (١٥ هـ):

مِنَ الْمَعَارِكِ الْفَاصِلَةِ مَعَ الرُّومِ، وَذَلِكَ أَن عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ سَارَ بِجَيْشِهِ إِلَىٰ أَجْنَادِينَ،

<sup>(</sup>٢) «تَاريخ الطَّبَرِيِّ» أَحْدَاث سَنَة ١٤ هـ، وَ «الْبِدَايَة وَالنَّهَايَة» أَحْدَاث سَنَة ١٤ هـ.



<sup>(</sup>١) «الْبدَايَة وَالنِّهَايَة» (٧/ ٤٤)، أَحْدَاث سَنَة ١٤ هـ.





وَخَرَجَتِ الرُّومُ وَقَائِدُهَا الْأَرْطَبُونُ. وَلَمَّا وَصَلَ الْخَبَرُ إِلَىٰ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَدْ رَمَيْنَا أَرْطَبُونَ الرُّوم بِأَرْطَبُونِ الْعَرَبِ، فَانْتَظِرُوا عَمَّا تَنْفَرِجُ.

وَأَقَامَ عَمْرُو عَلَىٰ أَجْنَادِينَ لَا يَقْدِرُ مِنَ الْأَرْطَبُونِ عَلَىٰ سَقْطَةٍ، وَلَا تَشْفِيهِ الرُّسُلُ، فَقَرَّرَ أَنْ يَذْهَبَ بِنَفْسِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ رَسُولٌ مِنْ قِبَلِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَتَّىٰ يَنَظُرُ إِلَىٰ حَالِ أَنْ يَذْهَبَ بِنَفْسِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ رَسُولٌ مِنْ قَبَلِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَتَّىٰ يَنَظُرُ إِلَىٰ حَالِ الْأَرْطَبُونِ، فَسَمِعَ مِنْهُ وَأَسْمَعَهُ، وَخَرَجَ بِمَا يُرِيدُ، فَشَكَّ فِيهِ الْأَرْطَبُونُ فَدَعَا حَارِسًا عِنْده فَأَسَرَ إِلَيْهِ، وَظَنَّ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ كَشَفَ أَمْرَهُ وَأَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ. فَقَالَ لِلْأَرْطَبُونِ: أَيُّهَا الْأَمِيرُ، إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ كَلَامِي، وَإِنِّي وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ بَعَثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِنِكُونَ مَعَ سَمِعْتُ كَلَامِي، وَإِنِّي وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ بَعَثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِنِكُونَ مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ لِنَشْهَدَ أُمُورَهُ، وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ آتِيكَ بِهِمْ لِتَسْمَعَ مِنْهُمْ وَيَسْمَعُوا مِنْكَ. قَالَ الْأَرْطَبُونُ: نَعَمْ، فَاذْهَبْ فَأْتِنِي بِهِمْ.

ثُمَّ دَعَا حَارِسًا آخَرَ وَسَارَّهُ كَمَا سَارً الْأَوَّلَ، وَخَرَجَ عَمْرٌو، وَبعْدَهَا تَحَقَّقَ الْأَرْطَبُونُ أَنَّ الَّذِي دَخَلَ عَلَيْهِ هُوَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَقَالَ: خَدَعَنِي الرَّجُلُ، هَذَا وَاللهِ أَدْهَىٰ الْعَرَبِ.

وَبَعْدَ ذَلِكَ كَانَ الْقِتَالُ بِأَجْنَادِينَ، وَكَتَبَ اللهُ النَّصْرَ لِلْمُسْلِمِينَ. فَخَرَجَ الْأَرْطَبُونُ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ وَتَحَصَّنَ بِهَا (وهي بَيْتُ الْمَقْدِسِ) (١).

### \* فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ:

خَرَجَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِجَيْشِ الْإِسْلَامِ، فَحَاصَرَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَضَيَّقَ عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ أَجَابُوا إِلَىٰ الصُّلْحِ بِشَرْطِ أَنْ يَقْدَمَ إِلَيْهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سَجَالِكُ (٢).

وَلَمَّا وَصَلَ عُمَرُ الشَّامَ تَلَقَّاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ وَرُؤُوسُ الْأُمَرَاءِ، كَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَيَزِيدَ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَتَرَجَّلَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَتَرَجَّلَ عُمَرُ، فَأَشَارَ أَبُو عُبَيْدَةَ لِيُقَبِّلَ يَدَ عُمَرَ، فَهَمَّ عُمَرُ بِتَقْبِيلِ رَجْلِ أَبِي عُبَيْدَة، فَكَفَّ أَبُو عُبَيْدَة فَكَفَّ عُمَرُ، ثُمَّ سَارَ حَتَّىٰ صَالَحَ نَصَارَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ إِجْلاءَ الرُّومِ إِلَىٰ ثَلاثِ، ثُمَّ دَخَلَهَا، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي دَخَلَ مِنْهُ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ إِجْلاءَ الرُّومِ إِلَىٰ ثَلَاثِ، ثُمَّ دَخَلَهَا، فَدَخَلَ الْمَسْجِد مِنَ الْبَابِ الَّذِي دَخَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْلَىٰ فِيهِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ بِمُحْرَابِ دَاوُدَ، وَصَلَّىٰ بِالْمُسْلِمِينَ فِيهِ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنَ الْغَدِ، فَقَرَأَ فِي الْأُولَىٰ بِسُورَةِ (ص) وَسَجَدَ فِيهَا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ (بَنِي إِسْرَائِيلَ)، ثُمَّ جَاءَ إِلَىٰ الصَّخْرَةِ فَاسْتَدَلَّ



<sup>(</sup>١) «الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة» أَحْدَاث سَنَة ١٥ هـ وَقَْعَة أَجْنَادِينَ.

<sup>(</sup>٢) «الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة» (٧/ ٤٤).





عَلَىٰ مَكَانِهَا مِنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، وَأَشَارَ عَلَيْهِ كَعْبُ أَنْ يَجْعَلَ الْمَسْجِدَ مِنْ وَرَائِهِ، فَقَالَ: ضَاهَيْتَ الْيَهُودِيَّةَ. ثُمَّ جَعَلَ الْمَسْجِدَ فِي قِبْلِيِّ بَيْتِ الْمَقْدِسِ - وَهُوَ الْعُمَرِيُّ الْيُوْم - ثُمَّ نَقَلَ التُّرَابَ عَنِ الْمَهْدُرَةِ فِي طَرَفِ رِدَائِهِ وَقَبَائِهِ، وَنَقَلَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ، وَسَخَّرَ أَهْلَ الْأُرْدُنِّ فِي نَقْلِ الصَّخْرَةِ فِي طَرَفِ رِدَائِهِ وَقَبَائِهِ، وَنَقَلَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ، وَسَخَّرَ أَهْلَ الْأُرْدُنِّ فِي نَقْلِ بَقِيَّتِهَا، وَالرُّومُ جَعَلُوا الصَّخْرَة مَزْبَلَة لِأَنَّهَا قِبْلَةُ الْيَهُودِ، حَتَّىٰ إِنَّ الْمَرْأَة كَانَتْ تُرْسِلُ خِرْقَة كَيْتِهِا، وَالرُّومُ جَعَلُوا الصَّخْرَة مَزْبَلَةً لِأَنَّهَا قِبْلَةُ الْيَهُودِ، حَتَّىٰ إِنَّ الْمَرْأَة كَانَتِ الْيَهُودُ عَامَلَتْ بِهِ حَيْفِهِ الْمَصْلُوبَ اللَّذِي كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّهُ عِيسَىٰ حَيْفِهِ الْمَصْلُوبَ الَّذِي كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّهُ عِيسَىٰ الْقُمَامَة، وَهِي الْمَكَانُ الَّذِي كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّهُ عِيسَىٰ الْقُمَامَة، وَالْسَحَبَ الْمُعْلُوبَ الْمَوْدُ صَلَيْوا يُلْقُونَ عَلَىٰ الْمُورُ عَلَىٰ الْمُعْرَةِ الْقَمَامَة، وَالْسَحَبَ الْكَنِيسَةِ الَّتِي بَنَاهَا النَّصَارَىٰ هُنَالِكَ (٢).

### \* فَتْحُ تُسْتَرَ وَالسُّوس، وَأَسْرُ الْهُرْمُزَانِ سَنَةَ (١٧ هـ):

سَبَبُهَا أَن (يَزْدَجِرْدَ) مَلِكَ الْفُرْسِ كَانَ يُحَرِّضُ أَهْلَ فَارِسٍ عَلَىٰ الْعَرَبِ، حَتَّىٰ نَقَضُوا الْعُهُودَ الَّتِي بَيْنَهُمْ بَعْدَ (الْقَادِسِيَّةِ) وَغَيْرِهَا مِنَ الْمَعَارِكِ الصَّغِيرَةِ، وَتَعَاقَدُوا عَلَىٰ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمَّا بَلَغَ الْخَبُرُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصِ أَنْ يَبْعَثَ جَيْشًا إِلَىٰ (الْأَحُواذِ) بِإِزَاءِ الْهُرْمُزَانِ، فَبَعَثَ سَعْدٌ النَّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنِ، فَلَمَّا وَصَلَ النَّعْمَانُ إِلَىٰ (رَامَهُرْمُنَ) (الْأَحُواذِ) بِإِزَاءِ الْهُرْمُزَانُ، وَتَقَاتَلَ مَعَهُ فَهُزِمَ الْهُرْمُزَانُ وَفَرَّ إِلَىٰ (تُسْتَرَ) وَلَحِقَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ حَتَّىٰ قَالَ الْمُسْلِمُونَ لِلْبَرَاءِ –(وَكَانَ مُجَابَ حَاصَرُوهُ هُنَاكَ، وَكَثُر الْقَتْلُ مِنَ الْفُرِيقَيْنِ حَتَّىٰ قَالَ الْمُسْلِمُونَ لِلْبَرَاءِ –(وَكَانَ مُجَابَ عَلَىٰ رَبِّكَ لِيَهْزِمَتَهُمْ لَنَا. فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ لَنَا وَاسْتَشْهِدْنِي. وَكَانَ الْبَرَاءُ يَوْمَئِذِ قَتَلَ أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ رَجُلِ مُبَارَزَةً. فَهَزَمَ اللهُ الْهُرْمُزَانَ وَقَوْمَهُ حَتَىٰ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ الْبَرَاءُ يَوْمَئِذٍ قَتَلَ أَكْثُرَ مِنْ مِئَةٍ رَجُلِ مُبَارَزَةً. فَهَزَمَ اللهُ الْهُرْمُزَانَ وَقَوْمَهُ حَتَىٰ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ الْبَرَاءُ يَوْمَئِذٍ قَتَلَ أَكْثُونَ مِنْ مِئَةٍ رَجُلِ مُبَارَزَةً. فَهُزَمَ اللهُ الْهُرْمُزَانَ وَقَوْمَهُ حَتَىٰ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ الْبَرَاءُ يَوْمَئِذٍ قَتَلَ أَكْثُونَ مِنْ الْفُرْسِ الْأَمَانَ مِنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعِرِي عَلَى مَكَانٍ يَدْخُولُوا إِلَىٰ الْبُوابِينَ عَلَى مَكَانٍ يَدْخُولُوا إِلَى الْبُوابِينَ عَلَى مَكَانٍ يَدْخُوا الْمُسْلِمُونَ فَدَخُلُوا الْبِلَادَ وَذَلِكَ فِي اللَّيْلِ، وَجَاؤُوا إِلَى الْمُسْلِمُونَ فَذَكُوا الْبِلَادَ وَذَلِكَ فِي اللَّيْلِ وَقَلِكَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْفَجْرِ، الْفُهُونَ الْمُسْلِمُونَ فَذَكُوا الْبِلَادَ وَذَلِكَ فِي اللَّيْلِ وَقَلَى الْمُؤْوا إِلَى الْفَهُونَ الْفَعْرِقِ الْفَاعِوا الْفَاعِلَ الْمُؤْمِ الْفَاءِ وَلَاكَ فِي اللَّهُ وَلَى الْمُولِ الْفَعْرِقُ الْفُولِ الْمُولِ الْفَهُونِ الْهُ الْهُولُوا الْمُولِ الْمُعْرَا الْمُعْورِ الْمُعْولِ الْمُعْر

<sup>(</sup>٣) غُرِ فَ أَنَّهُ مُجَابُ الدَّعْوَةِ مِن حَدِيثِ أنسِ بْنِ مالكِ «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ لَأَبَرَهُ، مِنْهُمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ». أَخْرَجَهُ التِّرمذِيّ (٣٨٥٤) وَقَالَ: «حَسَن».



<sup>(</sup>١) مَرافِقُ الدَّار وَمنَافِعُها. «لِسَان الْعَرَب» (٥/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) «الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة» أَحْدَاث سَنَة ١٦ هـ فتح بيت الْمقدس.





وَانْشَغَلُوا بِالقِتَالِ حَتَّىٰ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ وَلَمْ يُصَلُّوا الْفَجْرَ.

قَالَ أَنَسٌ: حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ (تُسْتَرَ) عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ، وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ الصَّلَاةِ، فَلَمْ نُصَلِّ إِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَىٰ، فَفُتِحَ لَنَا. وَقَالَ أَنَسٌ: وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (١).

وَفَرَّ الْهُرْمُزَانُ إِلَىٰ (القَلْعَةِ) فَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَبْطَالِ، فَصَارَ يَرْمِي بِالسَّهَام، فأَصَابَ الْبُرَاءَ بْنَ مَالِكِ وَمَجْزَأَةَ بْنَ ثَوْرٍ فَقَتَلَهُمَا. وَقَالَ لَهُمُ الْهُرْمُزَانُ: إِنَّ مَعِي مِائَةَ سَهْم، وَإِنَّهُ لَا يَتَقَدَّمُ الْبُرَاءَ بْنَ مَالِكِ وَمَجْزَأَةَ بْنَ ثَوْرٍ فَقَتَلَهُمَا. وَقَالَ لَهُمُ الْهُرْمُزَانُ: إِنَّ مَعِي مِائَةَ سَهْم، وَإِنَّهُ لَا يَتَقَدَّمُ إِلَّى مَا يَنْفَعُكُمْ أَسْرِي إِذَا قَتَلْتُ مِنْكُمْ مِائَةَ رَجُل؟ قَالُوا: فَمَاذَا تُرِيدُ؟ قَالَ: تُومِّنُونِي حَتَّىٰ أُسَلِّمكُمْ يَدِي، فَتَذْهَبُوا بِي إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَيْحَكُم فِي بِمَا شَاءَ. قَالُوا: فَمَا وَصَلُوا الْمَدِينَة، قَصَدُوا مَنْزِلَ عُمَرَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، وَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا قَصَدُوا الْمَسْجِد وَجَدُوهُ نَاثِمًا فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُ.

فَقَالَ الْهُرْمُزَانُ: أَيْنَ عُمَرُ؟ فَأَشَارُوا إِلَيْهِ وَخَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ حَتَّىٰ لَا يُوقِظُوهُ.

فَقَالَ: أَيْنَ حُجَّابُهُ وَأَيْنَ حَرَسُهُ؟

قَالُو: لَيْسَ لَهُ حَاجِبٌ وَلَا حَارِسٌ. فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ وَاسْتَوَىٰ جَالِسًا، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا الْهُرْمُزَانُ.

فَقَالَ عُمَرُ: مَا حُجَّتُكَ وَمَا عُذْرُكَ فِي نَقْضِكَ الْعَهْدَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ؟

فَقَالَ الْهُرْمُزَانُ: أَخَافُ أَنْ تَقْتُلَنِي قَبْلَ أَنْ أُخْبِرَكَ. قَالَ: لَا تَخَفْ ذَلِكَ.

فَطَلَبَ الْهُرْمُزَانُ الْمَاءَ لِيَشْرَبَ، فَأُتِي بِالْمَاءِ فَأَخَذَهُ وَجَعَلَتْ يَدُهُ تَرْعَدُ، وَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُقْتَلَ وَأَنَا أَشْرَبُ. فَقَالَ عُمَرُ: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ حَتَىٰ تَشْرَبَ. فَأَلْقَىٰ الْقَدَحَ وَالْمَاءُ فِيهِ وَلَمْ يَشْرَبُ. فَقَالَ عُمَرُ: أَحْضِرُوا لَهُ مَاءً وَلَا تَجْمَعُوا عَلَيْهِ الْقَتْلَ وَالْعَطَشَ. فَرَفَضَ أَنْ يَشْرَبَ الْمَاءَ. يَشْرَبُ الْمَاءَ فَقَالَ الْهُرْمُزَانُ: إِنَّكَ أَمَّنْتَنِي حَتَّىٰ أَشْرَبَ وَلَمْ أَشْرَبُ بَعْدُ. فَقَالَ أَنسُ اللهُرْمُزَانُ وَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَيْحَكَ يَا أَنسُ، أَنَا أُوْمِّنُ مَنْ قَتَلَ مَجْزَأَةَ اللّهُرْمُزَانِ وَقَالَ لَهُ: خَدَعْتَنِي وَاللّهِ لَا أَنْخَدِعُ إِلّا أَنْ تُسْلِمَ. فَأَسْلَمَ وَالْهُرْمُزَانُ وَقَالَ لَهُ: خَدَعْتَنِي وَاللّهِ لَا أَنْخَدِعُ إِلّا أَنْ تُسْلِمَ. فَأَسْلَمَ وَاللّهُ مُزَانُ وَقَالَ لَهُ: خَدَعْتَنِي وَاللّهِ لَا أَنْخَدِعُ إِلّا أَنْ تُسْلِمَ. فَأَسْلَمَ وَلَى اللّهُ مُزَانِ وَقَالَ لَهُ: خَدَعْتَنِي وَاللّهِ لَا أَنْخَدِعُ إِلّا أَنْ تُسْلِمَ. فَأَسْلَمَ وَلَا مِنَ السَّيْفِ (٢). وَلَالَ لَهُ عُشِيتُ أَنْ يُقَالَ أَسْلَمَ خَوْفًا مِنَ السَّيْفِ (٢).

<sup>(</sup>٢) «تَارِيخ الطَّبَرِيِّ» أَحْدَاث سَنَة ١٧ هـ، وَانْظُرْ: «تَارِيخ الْإِسْلَامِ " لِلذَّهَبِيِّ أَحْدَاث سَنَة ٢٠ هـ، غَزْوَة تُسْتَر.



<sup>(</sup>١) رَوَاه الْبُخَارِيُّ مُعَلقًا، كِتَابِ الْحَوف، بَابِ الصَّلَاة عِنْد مناهضة الْحُصُون قبيل الْحَدِيث (٩٤٥).





#### \* عَامُ الرَّمَادَةِ سَنَة (١٨ هـ):

سُمِّي بِعَامِ الرَّمَادَةِ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ اسْوَدَّتْ مِنْ قِلَّةِ الْمَطَرِ حَتَّىٰ عَادَ لَوْنُهَا شَبِيهًا بِالرَّمَادِ، وَاسْتَمَرَّ هَذَا الْحَالُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ بِالْبَصْرَةِ، وَإِلَىٰ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُول: «يَا غَوْثَاهُ لِأُمَّةِ مُحَمَّدِ».

• وَخَرَجَ النَّاسُ لِلاسْتِسْقَاءِ، وَأَخْرَجَ عُمَرُ مَعَهُ الْعَبَّاسَ عَمَّ النَّبِيِّ ﷺ لِيَسْتَسْقِيَ لِلنَّاسِ، فَقَامَ الْعَبَّاسُ فَخَطَبَ وَأَوْجَزَ وَصَلَّىٰ، ثُمَّ جَثَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ وَاجْعِينَ حَتَّىٰ نَسْتَعِينُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَا. ثُمَّ انْصَرفَ، فَمَا بَلَغُوا الْمَنَاذِلَ رَاجِعِينَ حَتَّىٰ خَاضُوا بِالْغُدْرَانِ (١).

عَن أَنسِ بْنِ مَالِكِ تَعَرِّلْتُهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَعَرِّلْتُهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَىٰ بِالْعَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسُقِينَا، وَإِنَّا نَتَوسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا

#### \* مَعْرَكَةُ نَهَاوَنْدَ (٢١ هـ):

الْمُسْلِمُونَ ثَلَاثِينَ أَلْفًا بِقِيَادَةِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ. وَكَانَ الْفُرْسُ قَدْ تَحَصَّنُوا وَلَمْ يَخْرُجُوا لِقِتَالِ الْمُسْلِمينَ.

وَتَكَلَّمَ طُلَيْحَةُ الْأَسَدِيُّ فَقَالَ: إِنِّي أَرَىٰ أَنْ تَبْعَثَ سَرِيَّةً فَتُحَدِّقَ بِهِمْ، وَيُنَاوِ شُوهُمْ بِالقِتَالِ وَيُحْمِشُوهُمْ وَانْتَهَوْ الْإِلَيْنَا عَزَمْنَا أَيْضَا وَيُحْمِشُوهُمْ وَانْتَهَوْ الْإِلَيْنَا عَزَمْنَا أَيْضَا عَلَىٰ الْفِرَارِ كُلُّنَا، فَإِذَا بَرَزُوا فَلْيَفِرُوا إِلَيْنَا هُرَّابًا، فَإِذَا اسْتَطْرَدُوا وَرَاءَهُمْ وَانْتَهَوْ الْإِلَيْنَا عَزَمْنَا أَيْضًا عَلَىٰ الْفِرَارِ كُلُّنَا، فَإِنَّهُمْ حِينَئِذِ لَا يَشُكُّونَ فِي الْهَزِيمَةِ، فَيَخْرُجُونَ مِنْ حُصُونِهِمْ عَنْ بَكْرَةِ أَبِيهِمْ، فَجَالَدْنَاهُمْ حَتَّىٰ يَقْضِي اللهُ بَيْنَنَا.

فَاسْتَجَادَ النَّاسُ هَذَا الرَّأْيَ ، وَأَمَّرَ النَّعْمَانُ عَلَىٰ الْمُجَرَّدَةِ الْقَعْقَاعَ بْنَ عَمْرِو، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَدْهَبُوا إِلَىٰ الْبَلَدِ فَيُحَاصِرُوهُمْ وَحْدَهُمْ وَيَهْرُبُوا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ إِذَا بَرَزُوا إِلَيْهِمْ. فَفَعَلَ الْقَعْقَاعُ يَذْهَبُوا إِلَىٰ الْبَلَدِ فَيُحَاصِرُوهُمْ وَحْدَهُمْ وَيَهْرُبُوا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ إِذَا بَرَزُوا إِلَيْهِمْ. فَفَعَلَ الْقَعْقَاعُ ذَلِكَ، فَلَمَّا بَرَزُوا مِنْ حُصُونِهِمْ نَكَصَ الْقَعْقَاعُ بِمَنْ مَعَهُ فَاغْتَنَمَهَا الْأَعَاجِمُ، فَفَعَلُوا مَا ظَنَّ طَلَيْحَةُ، وَقَالُوا: هِي هِي، فَخَرَجُوا بِأَجْمَعِهِمْ وَلَمْ يَبْقَ بِالْبَلَدِ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ إِلَّا مَنْ يَحْفَظُ لَهُمُ



<sup>(</sup>١) «الْبدايه وَالنِّهَايَة» أَحْدَاث سَنَة ١٨ هـ.

<sup>(</sup>١) رَوَاه الْبُخَارِيّ كِتَاب الاسْتِسْقَاء، بَاب سؤال الْإِمَام الاسْتِسْقَاء، حَدِيث (١٠١٠).

<sup>(</sup>٣) أي: يغضبوهم.





الْأَبْوَابَ، حَتَّىٰ انْتَهَوْا إِلَىٰ الْجَيْشِ، وَالنَّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ عَلَىٰ تَعْبِتَتِهِ. وَذَلِكَ فِي صَدْرِ نَهَارِ جُمُعَةٍ، فَعَزَمَ النَّاسِ عَلَىٰ مُصَادَمَتِهِمِ، فَنَهَاهُمُ النَّعْمَانُ وَأَمَرَهُمْ أَن لَا يُقَاتِلُوا حَتَّىٰ تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الْأَرْوَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَعَلُ. وَأَلَحَ النَّاسُ عَلَىٰ النَّعْمَانِ فِي الْحَمْلَةِ فَلَمْ يَفْعَلُ - وَكَانَ رَجُلًا ثَابِتًا-، فَلَمَّا حَانَ الزَّوَالُ صَلَّىٰ بِالْمُسْلِمِينَ ثُمَّ رَكِبَ بِرْذَوْنَا لَهُ أَحْوَىٰ (١) يَفْعَلُ - وَكَانَ رَجُلًا ثَابِتًا-، فَلَمَّا حَانَ الزَّوَالُ صَلَّىٰ بِالْمُسْلِمِينَ ثُمَّ رَكِبَ بِرْذَوْنَا لَهُ أَحْوَىٰ (١) قَرِيبًا مِنَ الْأَرْضِ، فَجَعَلَ يَقِفُ عَلَىٰ كُلِّ رَايَةٍ وَيَحُثُّهُمْ عَلَىٰ الصَّبْرِ وَيَأَمُرُهُمْ بِالثَّبَاتِ، وَيُقَدِّمُ إِلَىٰ اللَّالِيَةَ وَيَحُثُّهُمْ عَلَىٰ الصَّبْرِ وَيَأَمُرُهُمْ بِالثَّبَاتِ، وَيُقَدِّمُ إِلَىٰ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ يُكَبِّرُ الْأُولَىٰ فَيَتَأَهَّبُ النَّاسُ لِلْحَمْلَةِ، وَيُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ فَلَا يَبْقَىٰ لِأَحَدٍ أُهْبَةً، ثُمَّ التَّالِئَةَ وَمَعَهَا الْحَمْلَةُ الصَّادِقَةُ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ مَوْقِفِهِ.

وَتَعَبَّأَتِ الْفُرْسُ تَعْبِأَةً عَظِيمَةً وَاصْطَفُّوا صُفُوفًا هَائِلَةً فِي عَدَدٍ وَعُدَدٍ لَمْ يُرَ مِثْلُهَا، وَقَدْ تَعَلْغُلَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ، وَأَلْقَوْا حَسَكَ الْحَدِيدِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ حَتَّىٰ لَا يُمْكِنَهُمُ الْهُرَبُ وَلَا الْفِرَارُ، وَلَا التَّحَيُّرُ. ثُمَّ إِنَّ النَّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ نَعَظَّتُهُ كَبَّرَ الْأُولَىٰ وَهَزَّ الرَّايَةَ فَتَأَهَّبُوا أَيْضًا، ثُمَّ كَبَّرَ الثَّالِئَة وَحَمَلَ وَحَمَلَ النَّاسُ عَلَىٰ النَّاسُ عَلَىٰ النَّاسُ عَلَىٰ النَّاسُ عَلَىٰ الْفُرْسِ كَانْقِضَاضِ الْعُقَابِ (٢) عَلَىٰ الْفَرِيسَةِ، الْمُشْرِكِينَ، وَجَعَلَتْ رَايَةُ النَّعْمَانِ تَنْقَضُّ عَلَىٰ الْفُرْسِ كَانْقِضَاضِ الْعُقَابِ (٢) عَلَىٰ الْفَرِيسَةِ، المُشْرِكِينَ، وَجَعَلَتْ رَايَةُ النَّعْمَانِ تَنْقَضُّ عَلَىٰ الْفُرْسِ كَانْقِضَاضِ الْعُقَابِ (٢) عَلَىٰ الْفَرِيسَةِ، حَتَّىٰ تَصَافَحُوا بِالسُّيُوفِ فَاقْتَتَلُوا اقْتِتَالًا شَدِيدًا لَمْ يُعْهَدْ مِثْلُهُ فِي مَوْقِفٍ مِن الْمَوَاقِفِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَلَا سَمِعَ السَّامِعُونَ بِوَقْعَةٍ مِثْلِهَا. وَكَتَبَ الله النَّصْرَ لِلْمُسْلِمِينَ.

#### الله وَفَاةُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ سَيَالِكُهُ (٢١ هـ):

قَالَ خَالِدٌ وَهُوَ عَلَىٰ فِرَاشِ الْمَوْتِ: «لَقَدْ حَضَرْتُ كَذَا وَكَذَا زَحْفًا، وَمَا فِي جَسَدِي شِبْرٌ إِلَّا وَفِيهِ ضَرْبَةٌ بِسَيْفٍ، أَوْ طَعْنَةٌ بِرُمْحٍ أَوْ رَمْيَةٌ بِسَهْمٍ، وَهَا أَنَا أَمُوتُ عَلَىٰ فِرَاشِي حَتْفَ أَنْفِي كَمَا يَمُوتُ الْبَعِيرُ، فَلا نَامَتْ أَعْيُنُ الْجُبَنَاءِ».

وقَالَ أَيْضًا: «مَا لَيْلَةٌ يُهْدَىٰ إِلَيَّ فِيهَا عَرُوسٌ أَوْ أُبَشَّرُ فِيهَا بِغُلَامٍ بِأَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ لَيْلَةٍ شَدِيْدَةِ الْجَلِيدِ، فِي سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُهَاحِرِينَ أُصَبِّحُ بِهِمُ الْعَدُقَ» (٣).

<sup>(</sup>٣) «الْبِدَايَة وَالنَّهَايَة » ذكر مَنْ مَاتَ سَنَة ٢١ هـ.



<sup>(</sup>١) الأحوىٰ »: الَّذِي اشتدّ احمرارُه حَتَّىٰ قربَ مِنَ السّوادِ. «لِسَان الْعَرَبِ» (١١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢)الْعُقَاب: طير مَشْهُور مِنَ الْجوارح.



# الفصل الثالث. خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان تَعَالَّيُّهُ مِنْ سَنَةِ ٢٣ إِلَى ٣٥ هـ







# المبحث الأول: كيفية تولي عثمان بن عفان تَعَالِثُنُهُ الخلافة

### \* قِصَّةُ الشُّورَى:

لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ نَعَظِيْهُ، جَعَلَ الْخِلَافَةَ فِي سِتَّةِ نَفَرِ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب، طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَقِصَّةُ الشَّورَىٰ رَوَاهَا الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (حَتَّىٰ نَعْلَمَ أَنَّ التَّارِيخَ لَا يَضِيعُ) فَهَذَا الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَوَىٰ لَنَا أَعْظَمَ قِصَّتَيْنِ كَثُرَ حَوْلَهُمَا الْجَدَلُ.

وَلَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ قِصَّةً طَوِيلَةً فِي مَقْتَلِ عُمَرَ تَقِطُّتُهُ حَتَّىٰ وَصَلَ إِلَىٰ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ تَقَطِّتُهُ: أَوْصِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَخْلِفْ.

قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ، أَوِ الرَّهْطِ الَّذِينَ تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ عَيْنَةُ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، فَسَمَّىٰ عَلِيًّا، وَعُثْمَانَ، وَالزُّبُيْرَ، وَطَلْحَةَ، وَسَعْدًا، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ.

وَقَالَ: «يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، فَإِنْ أَصَابَتِ الْإِمْرَةُ سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ، وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيْكُمْ مَا أُمِّرَ، فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْزِ وَلَا خِيَانَةٍ»(١).

فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعُوا نَهَا اللَّهِم، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: «أَجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَىٰ ثَلاَثَةٍ مِنْكُمْ».

فَقَالَ الزُّبيُّرُ: جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَىٰ عَلِيِّ (٢).

وَقَالَ طَلْحَةُ:جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَىٰ عُثْمَانَ.

وَقَالَ سَعْدٌ: جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ».

وَهَكَذَا تَنَازَلَ ثَلَاثَة: تَنَازَلَ طَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ.

الْمُرَشَّحُونَ إِذًا ثَلَاثَةٌ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ.

«فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَيُّكُمَا تَبَرَّأُ مِنَ الْأَمْرِ فَنَجْعَلُهُ إِلَيْهِ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْإِسْلَامُ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ». فَأَسْكَتَ الشَّيْخَانِ.

<sup>(</sup>٢) هَذِهِ الرَّوَايَةُ تُبِينُ لَنَا حَقِيقَةَ الْأَمْرِ بصوَّرَةٍ دَّامِغةٍ، وَهِيَ أَنَّ الزُّبَيرَ بْنَ الْعَوَّامِ لَم يَكُنْ مِنْ مُبغضي عَلِيٍّ، كَيْفَ وَهُوَ ابْنُ عَمَّتِهِ صَفِيَّةً، وَقَدْ رشَّحَهُ لِلخِلافَةِ كَمَا هُوَ ظاهر مِنْ هَذِهِ الرَّوَايَةِ.



<sup>(</sup>١) وَكَانَ عُمَر قَدْ عزل سَعْد بْن أَبِي وَقَاصٍ عَنِ الْكُوفَة.





فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ وَاللهُ عَلَيَّ أَنْ لَا ٱلُّو عَنْ أَفْضَلِكُمَا.

قَالَا: نَعَمْ. فَأَخَذَ بِيدِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ: لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْقَدَمُ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَاللهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ، وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ.

ثُمَّ خَلَا بِالْآخِرِ - وَهُوَ عُثْمَانُ- فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.

فَكَمَّا أَخَدُ الْمِيْثَاقَ قَالَ: ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ، فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ، وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَنَايَعُهُ هُ وَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ، وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَنَايَعُوهُ ﴾ (١).

هَذِهِ رِوَايَةُ الْبَيْعَةِ لِعُثْمَانَ تَعَلِّلُتُهُ كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ.

وَهُنَاكَ تَفْصِيلَاتٌ أُخْرَىٰ فِي الصَّحِيحِ أَن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَلَسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَسْأَلُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ حَتَّىٰ قَالَ تَعَالَىٰ اللَّهُ اللَّهُ:

ُ وَاللهِ مَا تَرَكْتُ بَيْتًا مِنْ بُيُوتِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِلَّا وَسَأَلْتُهُمْ فَمَا رَأَيْتُهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ أَحَدًا» (1).

أَيْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَمْ يَكُنْ مُبَاشَرَةً فِي الْبَيْعَةِ، وَإِنَّمَا جَلَسَ بَعْدَ أَنْ أَخَذَ الْعَهْدَ عَلَيْهِمَا ثَلَاثَةَ أَيْ أَيْ أَخَذَ الْعَهْدَ عَلَيْهِمَا ثَلَاثَةَ أَيَّام، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ اخْتَارَ عُثْمَانَ.

وَمِنَ الْمُحْزِنِ أَنَنَا نَرَىٰ كُتُبَ التَّارِيخِ الْحَدِيثَةِ الَّتِي تَتَكَلَّمُ عَنْ حَيَاةِ الصَّحَابَةِ تُعْرِضُ عَنْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ، وَهَذَا نَصُّهَا: رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ، وَهَذَا نَصُّهَا:

«لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قِيلَ لَهُ: يَا أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ لَوِ اسْتَخْلَفْتَ، قَالَ: مَنْ أَسْتَخْلِفُ؟ لَوْ كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ حَيًّا اسْتَخْلَفْتُهُ، فَإِنْ سَأَلَنِي رَبِّي قُلْتُ: سَمِعْتُ نَبِيَّكَ يَقُولُ: إِنَّهُ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

وَلَوْ كَانَ سَالِمٌ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ حَيَّا اسْتَخْلَفْتُهُ، فَإِنْ سَأَلَنِي رَبِّي قُلْتُ: سَمِعْتُ نَبِيَّكَ يَقُولُ: إِنَّ سَالِمًا شَدِيدُ الْحُبِّ لِلهِ. فَقَالَ لَهُ رَجُلِّ: أَذَلَكَ عَلَيْهِ؟ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر، فَقَالَ: قَاتَلَكَ اللهُ، وَاللهِ مَا أَرَدْتَ اللهَ بِهَذَا، وَيْحَكَ كَيْفَ أَسْتَخْلِفُ رَجُلًا عَجَزَ عَنْ طَلَاقِ امْرَأَتِه، لَا أَرَبَ لَنَا فِي أُمُورِكُمْ، مَا حَمِدْتُهَا فَأَرْغَبُ فِيهَا لِأَحَدِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، إِنْ كَانَ خَيْرًا فَقَدْ أَصَبْنَا مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي أُمُورِكُمْ، مَا حَمِدْتُهَا فَأَرْغَبُ فِيهَا لِأَحَدِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، إِنْ كَانَ خَيْرًا فَقَدْ أَصَبْنَا مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ

<sup>(</sup>٢) «صَحِيع الْبُخَارِيِّ»، كِتَاب الْأحكام، بَاب كَيْفَ يُبَايع الْإِمَام النَّاس، حَدِيث (٧٠٠٧).



<sup>(</sup>١) «صَحِيح الْبُخَارِيِّ»، كِتَاب فَضَائِل الصَّحَابَة، بَاب قِصّة الْبَيْعَة، حَدِيث (٣٧٠٠).





شَرًّا فَشَرُّ عَنَّا () آل عُمَرَ، بِحَسْبِ آلِ عُمَرَ أَنْ يُحَاسَبَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَيُسْأَلَ عَنْ أَمْرِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ، أَمَا لَقَدْ جَهَدْتُ نَفْسِي وَحَرَمْتُ أَهْلِي، وَإِنْ نَجَوْتُ كَفَافًا لَا وِزْرَ وَلَا أَجْرَ إِنِّي لَسَعِيدٌ، وَانْظُرْ فَإِنِ اسْتَخْلَفْتُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي (يَعْنِي: أَبَا بَكْرٍ)، وإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي (يَعْنِي: أَبَا بَكْرٍ)، وإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي (يَعْنِي: أَبَا بَكْرٍ)، وإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي (يَعْنِي: رَسُولَ اللهِ عَنِي )، وَلَنْ يُضَيِّعَ اللهُ دِينَهُ.

فَخُرَجُوا ثُمَّ رَاحُوا فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ عَهِدْتَ عَهْدًا؟ فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَجْمَعْتُ بَعْدَ مَقَالِتِي لَكُمْ أَنْ أَنْظُرَ فَأُولِّي رَجُلَا أَمْرَكُمْ هُو أَحْرَاكُمْ أَنْ يَحْمِلَكُمْ عَلَىٰ الْحَقِّ وَأَشَارَ إِلَىٰ عَلِيٍّ، وَرَهَقَتْنِي غَشْيَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلًا دَخَلَ جَنَّةً قَدْ غَرَسَهَا فَجَعَلَ يَقْطِفُ كُلَّ غَضَةٍ وَيَانِعَةٍ فَيَضُمُّهُ إِلَيْهِ وَيُصَيِّرُهُ تَحْتَهُ، فَعَلِمْتُ أَنَّ الله غَالِبُ أَمْرِهِ وَمُتَوَفِّ عُمَرَ، فَمَا أُرِيدُ أَنْ أَتَحَمَّلُهَا حَيَّا وَمَيَّتًا، وَيُصَيِّرُهُ تَحْتَهُ، فَعَلِمْتُ أَنَّ الله عَالِبُ أَمْرِهِ وَمُتَوَفِّ عُمَرَ، فَمَا أُرِيدُ أَنْ أَتَحَمَّلُهَا حَيَّا وَمَيَّتًا، عَلَيْحُمْ هَؤُلاءِ الرَّهُطَ الَّذِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى الْجَنَّةِ »: سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنُ عَمْرِه عَلَيْحُمْ هَؤُلاءِ الرَّهُمُ وَلَسْتُ مُدْخِلَهُ، وَلَكِنِ السِّيَّةُ: عَلِيٍّ، وَعُثْمَانُ ابْنَا عَبْدِ مَنَافٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ حَوَارِيُّ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَالْوَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَالْوَلَعُ وَالْوَلَا وَالِيًا فَأَحْسِنُوا مُؤَاذِرَتَهُ وَأَعِينُوهُ، وَإِنِ اثْتَمَنَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْولُ اللهِ عَلَى وَسُعَدٌ خَالًا وَالْيَا فَأَحْسِنُوا مُؤَاذِرَتَهُ وَأَعِينُوهُ، وَإِنِ اثْتَمَنَ أَحْدَارُوا مِنْهُمْ رَجُلًا فَإِذَا وَلَوْا وَالِيًا فَأَحْسِنُوا مُؤَاذِرَتَهُ وَأَعِينُوهُ، وَإِنِ اثْتَمَنَ أَحْدُارُوا مِنْهُمْ وَجُلًا فَإِذَا وَلَوْا وَالِيًا فَأَحْسِنُوا مُؤَاذِرَتَهُ وَأَعِينُوهُ، وَإِنِ اثْتَمَنَ أَنْ الْعَوْمُ وَالِكُا فَأَحْسِنُوا مُؤَاذِرَتَهُ وَأَعِينُوهُ، وَإِن اثْتَمَنَ اللهُ عَلَيْ مَا أَوالِي اللهِ اللهِ عَلَيْ وَالْوَلِي اللهُ اللهُ اللهُ الْمَانِتَهُ وَالْوالِي اللهِ اللهُ الْولِي اللهُ اللهُ الْمُؤَلِّ إِلَيْهِ أَمَانَتَهُ وَالْمَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْولُولُ وَاللّهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

فَخَرَجُوا فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِعَلِيٍّ: لَا تَدْخُلْ مَعَهُمْ.

قَالَ: أَكْرَهُ الْخِلَافَ. قَالَ: إِذًا تَرَىٰ مَا تَكْرَهُ.

فَلَمَّا أَصْبَحَ عُمَرُ دَعَا عَلِيًّا، وَعُثْمَانَ، وَسَعْدًا، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، فَقَالَ: إِنِّي نَظَرْتُ فَوَجَدْتُكُمْ رُؤَسَاءَ النَّاسِ وَقَادَتَهُمْ، وَلَا يَكُونُ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا فِيكُمْ، وَلَا يَكُونُ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا فِيكُمْ، وَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ، إِنِّي لَا أَخَافُ النَّاسَ عَلَيْكُمْ إِنِ اسْتَقَمْتُمْ، وَلَكِنِّي وَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو عَنْكُمْ وَاضٍ، إِنِّي لَا أَخَافُ النَّاسُ، فَانْهَضُوا إِلَىٰ حُجْرَةِ عَائِشَةَ بِإِذْنٍ مِنْهَا أَخَافُ النَّاسُ، فَانْهَضُوا إِلَىٰ حُجْرَةِ عَائِشَةَ بِإِذْنٍ مِنْهَا فَتَشَاوَرُوا وَاخْتَارُوا رَجُلًا مِنْكُمْ.

ثُمَّ قَالَ: لَا تَدْخُلُوا حُجْرَةَ عَائِشَةً وَلَكِنْ كُونُوا قَرِيبًا، وَوَضَعَ رَأْسَهُ وَقَدْ نَزَفَهُ الدَّمُ.

فَدَخَلُوا فَتَنَاجَوْا ثُمَّ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر:

سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يَمُتْ بَعْدُ، فَأَسْمَعَهُ فَانْتَبَهَ، فَقَالَ: أَلا أَعْرِضُوا عَنْ هَذَا

<sup>(</sup>١) هَكَذَا فِي الْأَصْل، وَلعلَّ معناهُ: فشَر يبعدُ عنا.







أَجْمَعُونَ، فَإِذَا مِتُ فَتَشَاوَرُوا ثَلَاثَة أَيَّامٍ وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ صُهَيْبٌ، وَلَا يَأْتِينَ الْيُوْمُ الرَّابِعُ إِلَّا وَعَلَيْكُمْ أَمِيرٌ مِنْكُمْ، وَيَحْضُرُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُشِيرًا وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ، وَطَلْحَةُ شَرِيكُكُمْ فِي الْأَمْرِ، فَإِنْ قَدِمَ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ فَأَحْضِرُوهُ أَمْرَكُمْ، وَإِنْ مَضَتِ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ قَبْلَ قُدُومِهِ فِي الْأَمْرِ، فَإِنْ قَدِمَ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ فَأَحْضِرُوهُ أَمْرَكُمْ، وَإِنْ مَضَتِ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ قَبْلَ قُدُومِهِ فَا الْأَمْرِ، فَإِنْ قَدِمَ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ فَأَحْضِرُوهُ أَمْرَكُمْ، وَإِنْ مَضَتِ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ قَبْلَ قُدُومِهِ فَا الْأَمْرِ اللَّا اللَّا اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرُ: أَرْجُو أَنْ لَا يُخَالِفَ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَمَا أَظُنُّ أَنْ يَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ إِلَّا أَحَدُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَلَالَ عُمَرُ: أَرْجُو أَنْ لَا يُخَالِفَ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَمَا أَظُنُّ أَنْ يَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ إِلَّا أَحَدُ هَذَيْنِ الرَّجُلَافِ عَلَى اللهُ عُمُونَ أَنْ لَا يُخَالِفَ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَمَا أَظُنُ أَنْ يَلِي هَذَا الْأَمْرَ إِلَّا أَحَدُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، عَلِي عَمْرَانُ أَنْ يَلِي عَلَا اللهُ مُنَانُ .

فَإِنْ وَلِي عُثْمَانُ فَرَجُلٌ فِيهِ لِينٌ، وَإِنْ وَلِي عَلِيٌّ فَفِيهِ دُعَابَةٌ، وَأَحْرَىٰ بِهِ أَنْ يَحْمِلَهُمْ عَلَىٰ طَرِيقِ الْحَقِّ.

وَإِنْ تُوَلُّوا سَعْدًا فَأَهْلُهَا هُوَ، وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ الْوَالِي فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ خِيَانَةٍ وَلَا ضَعْفٍ، وَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، مُسَدَّدٌ رَشِيدٌ لَهُ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، فَاسْمَعُوا مِنْهُ.

وَقَالَ لِأَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ: يَا أَبَا طَلْحَة إِنَّ اللهَ ﷺ طَالَمَا أَعَزَّ الْإِسْلَامَ بِكُمْ، فَاخْتَرْ خَمْسِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَاسْتَحِثَ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ حَتَّىٰ يَخْتَارُوا رَجُلًا مِنْهُمْ.

وقَالَ لِلْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ: إِذَا وَضَعْتُمُونِي فِي حُفْرَتِي فَاجْمَعْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ حَتَّىٰ يَخْتَارُوا رَجُلًا مِنْهُمْ.

وَقَالَ لِصُهَيْبٍ: صَلِّ بِالنَّاسِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَأَدْخِلْ عَلِيًّا، وَعُثْمَانَ، وَالزُّبَيْر، وَسَعْدًا، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ، وَقُمْ عَلَىٰ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَطَلْحَةَ إِنْ قَدِمَ، وَأَحْضِرْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ، وَقُمْ عَلَىٰ رُؤُوسِهِم، فَإِنِ اجْتَمَع خَمْسَةٌ وَرَضُوا رَجُلًا وَأَبَىٰ وَاحِدٌ، فَاشْدَخْ رَأْسَهُ، أو اضْرِبْ رَأْسَهُ بالسَّيْفِ. بالسَّيْفِ.

وإِنِ اتَّفَقَ أَرْبَعَةٌ فَرَضُوا رَجُلًا مِنْهُمْ، وَأَبَىٰ اثْنَانِ فَاضْرِبْ رُؤُوسَهُمَا.

فَإِنْ رَضِيَ ثَلَاثَةٌ رَجُلًا مِنْهُمْ، وَثَلَاثَةٌ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَحَكِّمُوا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ حُكِمَ لَهُ فَلْيَخْتَارُوا رَجُلًا مِنْهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا بِحُكْمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَكُونُوا مَعَ الْفَرِيقَيْنِ حُكِمَ لَهُ فَلْيَخْتَارُوا رَجُلًا مِنْهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا بِحُكْمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَكُونُوا مَعَ اللَّهِ مِنْ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ، وَاقْتُلُوا الْبَاقِينَ إِنْ رَغِبُوا عَمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ (١).

قُلْتُ: هَذِهِ رِوَايَةُ أَبِي مِخْنَفٍ وَفِيهَا مُخَالَفَاتٌ ظَاهِرَةٌ لِلرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي أَخْرَجَهَا



<sup>(</sup>١) «تَارِيخ الطَّبَرِيِّ» (٣/ ٢٩٢).





الْبُخَارِيُّ، ثُمَّ فِيهَا زِيَادَاتٌ مُنْكَرَةٌ، مِنْهَا:

اَسْتِبَاحَةُ عُمَرَ دِمَاءَ مَنْ قَالَ هُوَ عَنْهُمْ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ مَاتَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضِ»!!

سُبْحَانَ الله! كَيْفَ يَسْتَحِلُّ عُمَرُ سَجَالِئَهُ رِقَابَ أُولَئِكَ الصَّحَابَةِ الْأَجِلَّةِ: عُشْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَطَلْحَةَ، وَالزُّبَيْرِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَهَذَا يُظْهِرُ لَكَ كَذِبَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، ثُمَّ مَنْ سَيَجْرُؤُ عَلَىٰ التَّنْفِيذِ؟ وَهَلْ سَيُتْرَكُ؟

إِنَّهُ التَّلْفِيقُ، وَلَا شَيْءَ غَيْرُ التَّلْفِيقِ ثُمَّ التَّلْمِيحُ بَلِ التَّصْرِيحُ بِأَن عَلِيًّا هُوَ الْأَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ.

## \* عُثْمَانُ أَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ:

فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ عُثْمَانَ وَبَايَعُوهُ، وَهُو أَفْضَلُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ تَعَلِّيْهِا قَالَ: مَا كُنَّا نَعْدِلُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا، ثُمَّ عُمُرَ، وَعُمْرَ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ تَعَلِّيْهِا قَالَ: مَا كُنَّا نَعْدِلُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ لِا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ (۱)
ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَثْرِكُ بَقِيَّةً أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ لَا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ (۱)

وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْمَعُنَا وَلَا يُنْكِرُهُ ﴿ ٢)

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ بَيْعَةِ عُثْمَانَ: وَلينا أَعْلَاهَا ذَا فَوق (٣)

وَلِذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ السِّخْتِيَانِيُّ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْإِمَامُ الدَّارَقُطْنِيُّ: مَنْ قَدَّمَ عَلِيًّا عَلَىٰ عُثْمَانَ فَقَدْ أَزْرَىٰ بِالْمُهَاجِرِينَ والْأَنْصَارِ. وَذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنْ عَوْفٍ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ بُيُوتِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ بَيْتًا إِلَّا طَرَقْتُهُ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَعْدِلُ بِعُثْمَانً أَحَدًا. كُلُّهُمْ يُفَضِّلُون عُثْمَانَ.

وَبُوْيِعَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِالْخِلَافَةِ بَيْعَةً عَامَّةً.

قالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ رَخِيَّلَلْهُ: «مَا كَانَ فِي الْقَوْمِ أَوْكَدَ بَيْعَةٍ مِنْ عُثْمَانَ كَانَتْ بِإِجْمَاعِهِمِ» (٤٠).

وَٱلَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ: أَنَّ مَنْ قَدَّمَ عَلِيًّا عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فإِنَّه ضَالُّ مُبْتَدِعٌ، وَمَنْ قَدَّمَ



<sup>(</sup>١) «صَحِيح الْبُخَارِيّ»، كِتَاب فَضَائِل الصّحَابَة، بَاب مَنَاقِب عُثْمَان، حَدِيث (٣٦٩٧).

 <sup>(</sup>٢) «الْمُعْجَم الْكَبِيرَ» للطّبَراني (١٢/ ١٣١٣٢)، و «السُّنَّة» للخلّالِ (ص ٣٩٨) و «السّنة» لابْنِ أبِي عَاصم (٥٥٣) وَقَالَ مُحقّقُهُ الْعلّامةُ الْأَلْبَانِي ﴿إِسْنَادُه صَحِيح».

<sup>(</sup>٣) «السُّنَّة» للخلالِ (ص ٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) «السُّنَّة» للخلالِ (ص ٣٢٠).





عَلِيًّا عَلَىٰ عُثْمَانَ فَإِنَّهُ مُخْطِئٌ، وَلَا يُضَلِّلُونَهُ وَلَا يُبَدِّعُونَهُ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ تَكَلَّمَ بِشِدَّةٍ عَلَىٰ عُثْمَانَ فَإِنَّهُ عُثْمَانَ بِأَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَدَّمَ عَلِيًّا عَلَىٰ عُثْمَانَ قَدْ زَعَمَ أَنَّ أَصْحَابَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْهُمَا». الرَّسُولِ ﷺ خَانُوا الْأَمَانَةَ حَيْثُ اخْتَارُوا عُثْمَانَ عَلَىٰ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْهُمَا».







# المبحث الثاني. عثمان بن عفان يَعِالْيُّهُ في سطور

#### السمه وَنسَبه:

هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنْ أُميَّة بْن عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، فَهُوَ يَلْتَقِي مَعَ النَّبِيِّ عَيْدٍ مَنَافٍ، فَهُوَ يَلْتَقِي مَعَ النَّبِيِّ عَيْدٍ فَيْ عَبْدِ مَنَافٍ.

أُمُّه: أَرْوَىٰ بِنْتُ كُرَيْزِ بْنِ رَبِيعَةً.

وَجَدَّتُهُ: أُمُّ حَكِيم بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّةُ النَّبِيِّ عَيْقٍ (١).

## \* لَقَبَهُ وَكُنْيَتُهُ:

لُقِّبَ بِذِي النُّورَيْنِ؛ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ النَّبِيِّ عَيْقَ رُقَيَّةَ، فَلَمَّا تُوْفِيَتْ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْتُومٍ (٢). وكُنْيَتُه: أَبُو عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو عَمْرٍو، أَسْلَمَ قَدِيمًا عَلَىٰ يَدِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَعَظِّنُهُ (٣)، هَاجَرَ إِلَىٰ

٢- أُمُّ كُلْثُوم بِنْتُ رَسُولِ اللهِ.

الله عُمْرِوَ بِنْتُ جُنْدُبٍ.

- أُمُّ الْبَنِينَ بِنْتُ عُيَيْنَةَ.

٨- نَائِلَةُ بِنْتُ الْفَرَافِصَة

# الْحَبَشَةِ ثُمَّ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ. \* أَزْوَاجُهُ وَأُوْلَادُهُ:

أَمَّا أَزْوَاجُ عُثْمَانَ:

١- رُقَيَّةُ بنْتُ رَسُولِ اللهِ.

٣- فَاخِتَةُ بِنْتُ غَزْوَانَ.

٥- فَاطِمَةُ بِنْتِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ.

٧- رَمْلَةُ بِنْتُ شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ

#### ٧- رمله بِن سيبه بن ربيعه \* أَوْ لَادُهُ:

الذُّكُور: عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ الْأَصْغَرُ – خَالِدٌ – أَبَانُ – عُمَرُ – سَعِيدٌ – عَبْدُ الْمَلِكِ – عَمْرٌ و ننُسَةُ.

(٣) «الْإِصابة» (٢/ ٤٥٥).



<sup>(</sup>١) «مَعرفة الصّحَابَة» (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) «مَعرفة الصّحَابَة» (٢/ ٢٤٥).





# الْإِنَاثُ: مَرْيَمُ - أُمُّ سَعِيدٍ - عَائِشَةُ - مَرْيَمُ (أُخْرَىٰ) - أُمُّ الْبَنِينَ.

#### \* فَضْلُهُ:

ا-عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن سَمُرَةَ قَالَ: جَاءَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ بَالْفِ دِينَادٍ فِي ثَوْبِهِ حِينَ جَهَّزَ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُومِ» يُودِّدُ ذَلِكَ مِرَارًا (١). يَقُولُ: «مَا ضَرَّ ابْنَ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ» يُرَدِّدُ ذَلِكَ مِرَارًا (١).

الْمَانُ عَلَىٰ النَّبِيِّ مَّوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: اسْتَفْتَحَ عُثْمَانُ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «افْتحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَىٰ بَلُوَىٰ تَكُونُ» (١).

٣- عَنْ أَنَسٍ تَعَالَىٰكُ قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُ عَلَیْمُ أُحُدًا وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ، فَقَالَ: «أُسْكُنْ أُحُدُ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ، وَصِدِّيقٌ، وَشَهِيدَانِ» (٣).

المُو عَوْنَ ابْنِ عُمَرَ تَعَالَيْهَا قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ آنِفًا كَأَنِّي أَعْطِيْتُ الْمَقَالِيدَ، وَالْمَوَازِينَ، فَأَمَّا الْمَقَالِيدُ فهي الْمَفَاتِيحُ، فَوُضِعْتُ فِي كِفَّةٍ، وَوضِعَتْ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ فَرَجَحْتُ بِهِمْ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمْمَانَ كَفَّةٍ فَرَجَحْتُ بِهِمْ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمْمَانَ وَرَجَحَ بِهِمْ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمْمَانَ فَرَجَحَ بِهِمْ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمْمَانَ فَرَجَحَ بَهِمْ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمْمَانَ فَرَجَحَ، ثُمَّ رُوعَتْ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: فَأَيْنَ نَحْنُ؟ قَالَ: أَنْتُمْ حَيْثُ جَعَلْتُم أَنْفَسَكُمْ اللهُ رَجُلٌ: فَأَيْنَ نَحْنُ؟ قَالَ: أَنْتُمْ حَيْثُ جَعَلْتُم أَنْفَسَكُمْ الْهُ رَجُلٌ:

#### \* وَمِنْ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ:

عَنْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ تَعَطِّتُهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَنْدُكُو الْفِتَنَ فَقَرَّبَهَا فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فِي ثَوْبِ، فَقَالَ ﷺ هَذَا يَوْمَئِذٍ عَلَىٰ الْهُدَىٰ، يَقُولُ مُرَّةُ بْنُ كَعْبِ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ (٥).

<sup>(</sup>٥) أُخْرَجَهُ التّرمذي، كِتَاب: الْمَنَاقِب، بَاب مَنَاقِب عُثْمَان، حَدِيث (٣٧٠٤) بإِسْنَادٍ صَحِيح.



<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي «الْمُسْند» (٥/ ٦٣)، وَفيه كَثِيرُ بْنُ أَبِي كثيرٍ مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سمُرةَ» وَهُوَ مجهولٌ. وَقَدْ حسنهُ الْعلامةُ الْأَلْبَانِيّ فِي «مشكاة الْمصابيح» (٦٠٦٤).

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: «صَحِيح الْبُخَارِيِّ»، كِتَاب الْمَنَاقِب، بَاب مَنَاقِب عُثْمَان، حَدِيث (٣٦٩٥)، «صَحِيح مُسْلِم»، كِتَاب فصائل الصّحَابَة، بَاب مِنْ فَضَائِل عُثْمَان بْن عَفَّانَ، حَدِيث (٢٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: «صَحِيح البُخَارِيِّ»، كِتَاب فَضَائِل الصَّحَابَة، بَاب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ «لَوْ كُنْت مُتَّخِذًا خليلا» حَدِيث (٣٦٧٥). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي «صَحِيحه»، كِتَاب فَضَائِل الصَّحَابَة، بَاب مِن فَضَائِلِ طَلَحَةً وَالزُّبَيرِ، مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةً (٢٤١٧).

<sup>(</sup>٤) أُخْرَجَهُ أَحْمَد فِي «الْمُسْند» (٢/ ٧٦)، وَفيه عُبَيْد اللهِ بْن مَرْوَان مجهول، والحَدِيث صححه الشّيخ أَحْمَد شاكر، حَدِيث (٤٦٩).





وَعَنْ عَائِشَةَ تَغَلِّظُتُهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا عُثْمَانُ إِنْ وَلَاكَ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ يَوْمًا فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَخْلَعَ قَمِيصَكَ اللَّذِي قَمَّصَكَ اللهُ فَلَا تَخْلَعْهُ» (١).

إِنَّ عَهْدَ الْخَلِيفَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يُعْتَبُرُ الْعَصْرَ الذَّهِبَيَّ لِلْخِلَافَةِ الرَّاشِدَةِ عَلَىٰ الرُّغْمِ مِنْ تَشُويهِهِ مِنْ قِبَلِ الْمُفْتَرِينَ وَالْمُصْلِّلِينَ وَالْجَهَلَةِ، فَفِي زَمَنِهِ امْتَدَّتْ رُقْعَةُ الْإِسْلَامِ امْتِدَادًا عَظِيمًا، وَعَمَّ الرَّخَاءُ وَالْأَمْنُ وَازْدَادَتِ الْأَعْطِيَاتُ.

واسْتَمَرَّ هَذَا الرَّخَاءُ وَهَذِهِ الْفُتُوحَاتُ مُدَّةَ خِلَافَةِ عُثْمَانَ زُهَاءَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ كَانَتِ الْفِتْنَةُ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ حِينَ خَرَجَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُجْرِمِينَ الظَّلَمَةِ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَقَتَلُوهُ فِي بَيْتِهِ، وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

(١)سنن ابْن مَاجَة الْمُقَدَّمَة، بَابِ فَضَائِل أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيث (١١٢) وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ في (صحيح السنن).







# المبعث الثالث: أهم الأحداث في خلافة عثمان

لَقَدْ كَانَ عَهْدُ عُثْمَانَ مَلِينًا بِالفُتُوحَاتِ، وَاسْتَمرَّتْ لِمُدَّةِ عَشَرَةِ أَعْوَامٍ وَكَانَتْ مِنْ أَجَلِّ السَّنَوَاتِ، وَاسْتَمرَّتْ لِمُدَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، فَفِيهَا غَزَا مُعَاوِيَةُ قُبْرُصَ، السَّنَوَاتِ، وَتَمَّ خِلَالَ هَذِهِ السَّنَوَاتِ نَشْرُ بِسَاطِ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، فَفِيهَا غَزَا مُعَاوِيَةُ قُبْرُصَ، وَكَانَ عُمْرُ قَدْ مَنَعَ الْغَزْوَ عَنْ طَرِيقِ الْبَحْرِ وَأَذِنَ عُثْمَانُ بِهِ، وَفَيْتَحَتْ أَذْرَبِيجَانُ، وَإِرْمِينِيَةُ، وَكَانَ عُمْرُ قَدْ مَنَعَ الْغَزْوَ عَنْ طَرِيقِ الْبَحْرِ وَأَذِنَ عُثْمَانُ بِهِ، وَفَيْتَحَتْ أَذْرَبِيجَانُ، وَإِرْمِينِيَةُ، وَكَابُلُ، وَسِجِسْتَانُ، وَغَيْرُهَا كَثِيرٌ، وَفِي خِلَافَتِهِ كَانَتِ الْغَزْوَةُ الْعَظِيمَةُ «ذَاتُ الصَّوَارِي».

و أَكْبَرُ تَوَسُّعِ لِلْإِسْلَامِ فِي عَهْدِ الْخِلَافَةِ الرَّاشِدَةِ كَانَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ تَعَظِّئُهُ، فَقَدْ قَامَ عُثْمَانُ بِتَوْسِعَةِ الْمَسْجِدِ النَّبُوِيِّ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام.

# ١- غَزْوُ إِفْرِيقِيَةَ سَنَةَ ٢٧ هـ(١):

أَمَرَ عُثْمَانُ تَعَلِّلُتُهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ أَنْ يَغْزُوَ بِلَادَ إِفْرِيقِيَةَ فَإِذَا افْتَتَحَهَا اللهُ عَلَيْهِ فَلَهُ خُمْسُ الْخُمْسِ مِنَ الْغَنيمَةِ نَفْلًا.

فَسَارَ إِلَيْهَا فِي عَشْرَةِ آلَافٍ فَافْتَتَحَهَا سَهْلَهَا وَجَبَلَهَا وَدَحَلَ أَهْلُهَا فِي الْإِسْلَامِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ خُمْسَ الْخُمْسِ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَبَعَثَ بأَرْبَعةِ أَخْمَاسِهِ إِلَىٰ عُثْمَانَ، وَقَسَّمَ أَرْبَعةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ خُمْسَ الْخُمْسِ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَبَعَثَ بأَرْبَعةِ أَلْفَ إِلَىٰ عُثْمَانَ، وَقَسَّمَ أَرْبَعة أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ الجَيْشِ، فأصابَ الْفَارِسَ ثَلَاثَةُ آلَافٍ: أَلْفٌ لَهُ، وَأَلْفَانِ لِفَرَسِهِ وَأَصَابَ النَّاجِلَ أَلْفٌ. الرَّاجِلَ أَلْفٌ.

# ٢- وَقْعَةُ جَرْجِيرَ وَالبَرْبِرِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ٢٧ هـ:

لَمَّا قَصَدَ الْمُسْلِمُونَ وَهُم عِشْرُونَ أَلْفًا إِفْرِيقِيَةَ، وَعَلَيْهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّرْحِ، وَفِي جَيْشِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ صَمَدَ إِلَيْهِمْ مَلِكُ الْبَرْبِرِ جَرْجِيرُ فِي عِشْرِينَ وَمِثَةِ أَلْفٍ، وَقِيلَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ صَمَدَ إِلَيْهِمْ مَلِكُ الْبَرْبِرِ جَرْجِيرُ فِي عِشْرِينَ وَمِثَةِ أَلْفٍ، وَقِيلَ: مِثْنَى أَلْفٍ، فَوقَفَ الْمُسْلِمُونَ فِي مَوْقِفٍ مِثْنَى أَلْفٍ، فَلَمَّ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَلِكِ جَرْجِيرَ مِنْ وَرَاءِ لَمُ مُنِهُ، وَلَا أَخْوَفَ عَلَيْهِمْ مِنْهُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَلِكِ جَرْجِيرَ مِنْ وَرَاءِ الشَّهِ بْنُ الشَّالِقُولِ وَهُو رَاكِبٌ عَلَىٰ بِرْ ذَوْنٍ (٢)، وَجَارِيَتَانِ تُظِلَّذِهِ بِرِيشِ الطَّوَاوِيسِ، فَذَهَبْتُ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ

<sup>(</sup>٢) هُوَ الْخيلُ غَيْر الْعَرَبِيِّ. «لِسَان الْعَرَبِ» (١٣/ ٥١).



<sup>(</sup>۱) «الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة» (٧/ ١٥٧).





سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ فَسَأَلْتُه أَنْ يَبْعَثَ مَعِي مَنْ يَحْمِي ظَهْرِي فَأَقْصِدَ الْمَلِكَ، فَجَهَّزَ مَعِي جَمَاعَةً مِنَ الشُّجْعَانِ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِمْ فَحَمَوْا ظَهْرِي، وَذَهَبْتُ حَتَىٰ خَرَقْتُ الصُّفُوفَ إِلَيْهِ - وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنِّي فِي الشَّرَ فَقَرَّ عَلَىٰ بِرْذَوْنِهِ، فَلَحِقْتُهُ فَطَعَنْتُه بِرُمْحِي، رِسَالَةٍ إِلَىٰ الْمَلِكِ - فَلَمَّا اقْتَرِبْتُ مِنْهُ أَحَسَّ مِنِّي الشَّرَ فَفَرَّ عَلَىٰ بِرْذَوْنِهِ، فَلَحِقْتُهُ فَطَعَنْتُه بِرُمْحِي، وَذَفَقْتُ عَلَيْه بِسَيْفِي، وَأَخَذْتُ رَأْسَهُ فَنَصَبْتُهُ عَلَىٰ رَأْسِ الرُّمْحِ وَكَبَّرْتُ فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ الْبَرْبُرُ فَرَقُوا (١) وَذَلِكَ الْبَرْبُرُ فَرَقُوا (١) وَفَلْ مَوْ فَلَا مَا مُنْكَبِهُ مُ الْمُسْلِمُونَ يَقْتَلُونَ وَيَأْسِرُونَ، فَغَنِمُوا غَنَائِمَ جَمَّةً وَأَمْوَالًا كَثِيرَةً، وَسَبِيًّا وَفَرُوا كَفِرَادِ الْقَطَا، وَأَنْبَعَهُمُ الْمُسْلِمُونَ يَقْتَلُونَ وَيَأْسِرُونَ، فَغَنِمُوا غَنَائِمَ جَمَّةً وَأَمْوَالًا كَثِيرَةً، وَسَبِيًا عَظِيمًا، وَذَلِكَ بِبَلَدِ يُقَالُ لَهُ «سُبَيْطِلَةً» - عَلَىٰ يَوْمَيْنِ مِنَ الْقَيْرُوانِ - فَكَانَ هَذَا أَوَّلَ مَوْقِفِ اشْتُهرَ فِيهِ أَمْرُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ تَعَالَىٰ هَذَا أَوَّلَ مَوْقِفِ اشْتُهرَ فِيهِ أَمْرُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ تَعَالَىٰ هَذَا أَوْلَ مَوْقِفِ اشْتُهرَ فِيهِ

## ٣- ذَاتُ الصَّوَارِي سَنَةَ ٣١ هـ:

جمعَ قُسْطَنْطِينُ بْنُ هِرَقْلَ الرُّومَ وَمَعَهُمُ الْبَرْبَرُ لِقِتَالِ عَبْدِ اللهِ بْن سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ، وَسَارُوا إِلَىٰ الْمُسْلِمِينَ فِي جَمْعٍ لَمْ يُرَ مِثْلُهُ، وَقَدْ خَرَجُوا فِي خَمْسِمِائَةِ مَرْكَبٍ، وَقَصَدُوا عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي السَّرْحِ فِي أَصْحَابِهِ بِبِلَادِ الْمَغْرِبِ.

فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ، بَاتَ الرُّومُ يُصَلِّبُونَ، وَبَاتَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ. فَلَمَّا أَصْبَحُوا صَفَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّرْحِ أَصْحَابَهُ صُفُوفًا فِي الْمَرَاكِبِ، وَأَمَرَهُمْ بِذِكْرِ اللهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ.

وكَانَتِ الرِّيحُ مَعَ الرُّومِ وَالْبَرْبِرِ، ثُمَّ سَكَنَتِ الرِّيحُ، فَقَالَ لَهُمُ الْمُسْلِمُونَ إِنْ شِئْتُمُ الْقِيتَالُ. ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ نَصْرَهُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ، فَهَرَبَ قُسْطَنْطِينُ وَجَيْشُهُ. وَأَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّرْحِ بِذَاتِ الصَّوَارِي أَيَّامًا، ثُمَّ رَجَعَ مَنْصُورًا مُظَفَّرًا (٣).

٤- - عَدُ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ.

٥- بِنَاءُ أَوَّلِ أُسْطُولٍ بَحْرِيِّ.

٦- جَمْعُ النَّاسِ عَلَى مُصْحَفٍ وَاحِدٍ.

وكَلَّفَ أَرْبَعةً: ثَلَاثَةً مِنْ قُرَيْشٍ، وَوَاحِدًا مِنَ الْأَنْصَارِ.

<sup>(</sup>٣) «الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة» أَحْدَاث سَنَة ٣١ هـ.



<sup>(</sup>١) أي خافوا. «لِسَان الْعَرَب» (١٠/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) «الْبِدَايَة وَالنَّهَايَة» أَخْدَاث سَنَة سبع وَعِشْرِينَ وَقْعَة جَرِجير وَالبربر. وَانْظُرُ: «تَارِيخ خَلِيفَة بْن خَيَّاطٍ» (١/ ٣٤).





أَمَّا الْقُرَشِيُّونَ فَهُمْ: عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ. وَأَمَّا الْأَنْصَارِيُّ فَهُوَ: زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ.

وَلَمَّا كُتِبَتِ الْمَصَاحِفُ الْعُثْمَانِيَّةُ أُرْسِلَتْ إِلَىٰ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ، لَمْ يَكْتَفِ عُثْمَانُ بِإِرْسَالِهَا إِلَىٰ الْإَسْلَامِيَّةِ، لَمْ يَكْتَفِ عَالِمًا مِنْ بِإِرْسَالِهَا إِلَىٰ الْأَمْصَارِ وَحْدَهَا لِتَكُونَ الْمَلْجَأَ وَالْمَرْجِعَ بَلْ أَرْسَلَ مَعَ كُلِّ مُصْحَفِ عَالِمًا مِنْ عُلَمًا الْمُصْحَفِ وَعَلَىٰ مُقْتَضَاهُ.

فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَنْ يُقْرِئَ بِالْمَدِينَةِ، وَبَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ السَّائِبِ إِلَىٰ مَكَّةَ، وَالْمُغِيرَةَ بْنَ شَهَابٍ إِلَىٰ السَّلَمِيَّ إِلَىٰ الْكُوفَةِ. شِهَابٍ إِلَىٰ الشَّلَمِيَّ إِلَىٰ الْكُوفَةِ. وَتَرَكَ عِنْدَهُ فِي الْمَدِينَةِ مُصْحَفًا سَادِسًا وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّىٰ بالْمُصْحَفِ الْإِمَام.







### المبحث الرابع. مدء الفتنة

بَدَأَتِ الْفِئْنَةُ فِي سَنَةِ ٣٤ مِنَ الْهِجْرَةِ عِنْدَمَا حَاوَلَ بَعْضُ الْجَهَلَةِ الطَّغَامِ أَنْ يَخْرُجُوا عَلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ تَعَلَّىٰ فِي سَنَةِ ٣٤ مِنَ الْهِجْرَةِ عِنْدَمَا حَاوَلَ بَعْضُ الْجَهَمْ (١)، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَصْبِرُوا بَلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ تَعَلِّىٰ فَأَمْسَكَ بِهِمْ ثُمَّ أَنَّبُهُمْ عَلَىٰ فِعْلِهِمْ وَتَرَكَهُمْ (١)، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَصْبِرُوا بَلِ السَّعَدُّوا أَكْثَرَ وَخَرَجُوا مَرَّةً ثَانِيَة فِي سَنَةِ ٣٥ مِنَ الْهِجْرَةِ مِنْ دِيَارِهِمْ كَأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ الْحجَ، وَمَرُوا عَلَىٰ مَدِينَةِ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ ثُمَّ حَاصَرُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي بَيْتِهِ حَتَّىٰ قَتَلُوهُ وَمَرُوا عَلَىٰ مَدِينَةِ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ ثُمَّ حَاصَرُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي بَيْتِهِ حَتَّىٰ قَتَلُوهُ شَهِيدًا بَعْدَ حِصَارٍ دَامَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَمُنِعَ خِلَالَهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ. أَسُماكُ الْفَتْنَة:

# السَّبَبُ الْأَوَّلُ: وَهُوَ سَبَبٌ رَئِيسٌ، رَجُلٌ يهُودِيٌّ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَبَأٍ (٢).

وَقَدْ تَسَالَمَ الْمُتَقَدِّمُونَ عَلَىٰ إِثْبَاتِ هَذِهِ الشَّخْصِيَّةِ، بَلْ وَنَسَبُوا فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَبَإْ فَسَمَّوْهَا السَّبَيِّيَّةَ أَوِ السَّبَائِيَّةَ، وَنَسَبُوا إِلَيْهَا مُعْتَقَدَاتٍ خَاصَّةً بِهَا، وَمِمَّنْ أَنْكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ مُرْتَضَىٰ الْعَسْكَرِيُّ، فِي كِتَابِ لَهُ أَسْمَاهُ: «عَبْدُ اللهِ بْنُ سَبَأٍ، وَأَسَاطِيرُ أُخْرَىٰ».

وَمِمَّنْ أَنْكَرَ ابْنَ سَبَأٍ أَيْضًا «طه حُسَيْن» فِي كِتَابِهِ «عَلِيٌّ وَبنوه» وَغَيْرُهُمَا؛ أمَّا طه حُسَيْن فَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ طَرِيقَتِهِ الْمُعْتَادَةِ فِي إِنْكَارِ الْيَقِينِيَّاتِ وَالْمُسَلَّمَاتِ كَمَا فِي كِتَابِهِ فِي الشَّعْرِ الْجَاهِلِيِّ، حَيْثُ أَنْكَرَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ الْمُسَلِّقَدْ بَنَيَا الْكَعْبَةَ قَائِلًا:

(لِلْقُرْآنِ أَنْ يُحَدِّثْنَا عَنْ هَذَا، وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ أَنَّهُ وَقَعَ) فَهُوَ قَدْ سَارَ عَلَىٰ طَرِيقَةِ الشَّكِّ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

وَأَمَّا هَذَا الْعَسْكَرِيُّ فَحَاوَلَ أَن يُلَبِّسَ عَلَىٰ النَّاسِ، إِذْ زَعَمَ أَنَّ طَرِيقَتَهُ عِلْمِيَّةٌ وَأَنَّهُ جَمَعَ الْأَحَادِيثَ وَالرِّوَايَاتِ الَّتِي ذَكَرَتِ ابْنَ سَبَأٍ وَثَبَتَتْ عِنْدَهُ أَنَّهَا مِنْ طَرِيقِ سَيْفِ بْنِ عُمَرَ، وَسَيْفٌ كَذَّابٌ فَلَا وُجُودَ إِذَنْ لِابْنِ سَبَأٍ. وَهَذَا بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهِ:

الوَجْهُ الأَوَّل: جَاءَ عِنْد ابْنِ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقِ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ كِتَاب: «عَبْدُ الله بْنُ سبأ هَلْ هُوَ حَقِيقَة أم خيال؟».



<sup>(</sup>١) وَليته لَمْ يتركهم. وَلَكِنَّهُ قدر الله.





عَنْ سَلَمَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ذَكَرَ ابْنَ سَبَأٍ لَمَّا جِيءَ بِهِ إِلَىٰ عَلِيٍّ وَلَيْسَ مِنْ طَرِيق سَيْفِ بْنِ عُمَرَ (١).

الوَجْهُ الثَّانِي: أَثْبَتَ كَثِيرٌ مِنْ مُؤَرِّخِي الشَّيعَةِ وَجَامِعِي مَقَالَاتِهِمِ وَمُحَدِّثِيهِمْ هَذِهِ الشَّخْصِيَّة فِي كُتُبِهِمْ.

- فهَذَا النُّوبَخْتِيُّ فِي كِتَابِه «فِرَقُ الشِّيعَةِ» بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَقْوَالَ ابْنِ سَبَأٍ قَالَ: وَهَذِهِ الْفِرْقَةُ تُسَمَّىٰ «السَّبَئِيَّة» أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَبَأٍ (٢) (وَقَدْ تُوُفِّي النُّوبَخْتِيُّ فِي الْقَرْنِ الثَّالِثِ الْهِجْرِيِّ).

- رَوَى الْكِشِّيُّ فِي كِتَابِه «رِجَالُ الشِّيعَةِ» عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْن سَبَأٍ كَانَ يَدَّعِي النُّبُوَّةَ، وَيَزْعُمُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ هُوَ اللهُ (٣).

وَرَوَىٰ رِوَايَاتٍ أُخْرَىٰ عَنْ جَعْفَرِ الصَّادِقِ ﷺ فِي ذِكْرِ ابْنِ سَبَأٍ حَتَّىٰ ذَكَرَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْس رَوَايَاتٍ.

- الصَّدُوقُ فِي كِتَابِه مَنْ لَا يَحضُرُهُ الْفَقِيهُ<sup>(1)</sup>.
  - الطُّوسِيُّ شَيْخُ الطَّائِفَةِ (٥).
  - الْمَجْلِسيُّ بَاقِرُ عُلُوم الْأَئِمَّةِ عِنْدَهُمْ (1).
    - النُّورِيُّ الطَّبْرَسِيُّ (٧).
    - وَغَيْرُهُمْ كَثِيرٌ تَرَكْتُهُمْ لِعَدَم الْإِطَالَةِ.

الوَّجْهُ النَّالِثُ: وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ: فَكُلُّ مَنْ أَرَّخَ هَذِهِ الْحِقْبَةَ ذَكَرَ ابْنَ سَبَأٍ وَأَثَرَهُ فِيهَا. عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ وُجُودَ ابْنِ سَبَأٍ إِلَّا الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ كُتَّابِ الشِّيعَةِ، وَتَابَعَهُمْ عَلَيْهِ كُتَّابُ السُّنَّةِ الَّذِينَ يَجْهَلُونَ مَا يَرْمِي إِلَيْهِ الشَّيعَةُ فِي إِنْكَارِهِمْ لِهَذِهِ الشَّخْصِيَّةِ.

وعَبْدُ اللهِ بْنُ سَبَأٍ هُوَ يَمَانِيُّ يَهُودِيُّ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ، ثُمَّ انْتَهَجَ التَّشَيُّعَ لِعَلِيٍّ تَعَلِّكُهُ، وَهُوَ

<sup>(</sup>٧) فِي كِتَابِهِ «مستدرك النوسائل» (١٨/ ١٦٩).



<sup>(</sup>١) «تَارِيخ دِمَشْق» (٢٩/ ٦) فِي تَرْجَمَة عَبْد اللهِ بْن سبأ.

<sup>(</sup>٢) «فرق الشَّيعَة» (ص ٢٢).

<sup>(</sup>٣) «رِجَال الْكشي» (ص ٩٨).

<sup>(</sup>١) رِوَايَة رقم (٩٥٥).

<sup>(</sup>٥) فِي كِتَابِهِ "رِجَال الطّوسي" (ص١).

<sup>(</sup>٦) فِي كِتَابِهِ «بِحَارِ الْأَنْوَارِ» (٥١/ ٢١٠) وَ (١٤٦ /١٤).





الَّذِي تُنْسَبُ إِلَيْهِ فِرْقَةُ السَّبَئِيَّةِ الَّذِينَ قَالُوا بِأُلُوهِيَّةِ عَلِيٍّ سَجَاعُوا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالُوا لَهُ: أَنْتَ هُوَ. قَالَ: وَمَنْ هُوَ؟ قَالُوا: أَنْتَ اللهُ. فَأَمَرَ مَوْلَاهُ قَنْبَرًا بِأَنْ يَحْفِرَ حُفْرَةً، وَيُشْعِلَ فِيهَا النَّارَ، وَقَالَ:

# لَمَّا رَأَيْتُ الْأَمْرَ أَمْرًا مُنْكَرا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ أَحْرَقْتُهُ بِالنَّارِ، فَأَحْرَقَ الْكَثِيرِينَ مِنْهُمْ، وَفَرَّ مِنْهُمْ مَنْ فَرَّ، وَمِنْهُمْ عَنْدُ اللهِ بْنُ سَبَأٍ، وَقِيلَ: إِنَّهُ قُتِلَ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ.

وَأَظْهَرَ ابْنُ سَبَأٍ بَعْضَ الْعَقَائِدِ الْيَهُودِيَّةِ، كَالْقَوْلِ بِالرَّجْعَةِ وَالْوَصِيِّ، وَأَنَّ الْإِمَامَةَ تَكُونُ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

واسْتَغَلَّ الْأَعْرَاب، فَأَخَذَ يُشِيعُ عِنْدَهُمُ الْأَكَاذِيبَ مُدَّعِيًا أَنَّ عُثْمَانَ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، وَكَتَبَ كُتُبًا مُزَوَّرةً (هُوَ وَمَنْ سَاعَدَهُ) عَلَىٰ الزُّبَيْرِ، وَعَلِيِّ، وَطَلْحَة، وَعَائِشَة، وَغَيْرِهِمْ مِنْ وَكَتَبَ كُتُبًا مُزَوَّرة (هُوَ وَمَنْ سَاعَدَهُ) عَلَىٰ الزُّبَيْرِ، وَعَلِيِّ، وَطَلْحَة، وَعَائِشَة، وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ عُثْمَانَ وَالتَّذَمُّر مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ عَلَىٰ وَيُصَدِّقُونَهَا بِأَخْتَامِهِمُ الْمُزَوَّرَةِ، كُلُّهَا فِيها الْإِنْكَارُ عَلَىٰ عُثْمَانَ وَالتَّذَمُّر مِنْ سَيَاسَتِهِ، وَفِي السَّابِقِ لَا تُوجَدُ أَجْهِزَةُ اتَّصَالَاتٍ حَدِيثَةٌ كَمَا هُوَ الْآنَ، وَالْمُتَلَقُّونَ أَعْرَابٌ تَأْتِيهِمْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ فَيَقْبَلُونَ وَيُصَدِّقُونَ، فَصَباً إِلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ ذَوِي الشِّقَاقِ وَالنَّفَاقِ، وَكَانَ يَقُولُ لِحَدِيثِي السِّنِّ وَقَلِيلِي التَّجْرِيةِ: ﴿ عَجَبًا لِمَنْ يَزْعُمُ أَنَّ عِيسَىٰ يَرْجِعُ وَيُكَذِّبُ بِأَنَّ مُحمَّدًا يَرْجِعُ وَيُكَذِّبُ بِأَنَّ مُحمَّدًا يَرْجِعُ وَيُكَذِّبُ بِلَّ مُعَادٍ ﴾ [القصص: ٨٥]، فَمُحَمَّدُ وَقَدْ قَالَ عَبَوَيُنَ : ﴿ إِنَّ اللَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْفُرْءَاتِ فَالَّ عَلَيْكَ الْفُونَ وَيُعَامِ الْمُؤْمَا أَنْ فِيمَا مَضِى أَلْفُ نَبِعِ وَلِكُلِّ نَبِعِ وَصِيٍّ، وَإِنَّ عَلِيًا وَصَيْءً وَصِيْءً وَلِكُلِّ نَبِع وَصِيْء وَمِنْ عِيسَىٰ عَرْجُع مُ اللَّهُ فَصَارُوا يَدْعُونَ إِلَيْهِ عَنْ عَمَايةٍ.

## وَمِنْ دُعَاتِهِ الَّذِينَ سَاهَمُوا فِي نَشْرِ دَعُوتِهِ:

الغَافِقيُّ بْنُ حَرْبٍ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن عُدَيْسٍ الْبَلَوِيُّ - كِنَانَةُ بْنُ بِشْرٍ - سودَانُ بْنُ حُمْرَانَ، عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ وَرْقَاءَ - عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيُّ - حُرْقُوصُ بْنُ زُهَيْرٍ - حُكَيْمُ ابْنُ جَبَلَةَ -

<sup>(</sup>١) أصلُه فِي «صَحِيح الْبُخَارِيِّ»، كِتَاب استتابة الْمُرْتَدِّينَ، بَاب حكم الْمرتدِّ وَالْمرتدة وَاستتابتهم، حَدِيث (٦٩٢٢)، وَتَفْصِيل الْقِصَّة ذكرهَا الْحَافِظُ ابْنُ حَجرٍ يَثْمَاللهُ فِي شرحه لهَذَا الْحَدِيث، وَقَالَ: «رويناه فِي الْجزءِ الثَّالِثِ مِنْ «حَدِيثِ أَبِي طَاهرِ الْمخلص» وَسندُه حسنٌ».







قُتَيْرَةُ السَّكُونِيُّ وَغَيْرُهُمْ (١).

وَأَمَّا تَزْوِيرُ الْكُتُبُ فَقَدْ قَالَ مَسْرُوقٌ: قَالَتْ عَائِشَةُ: تَرَكْتُمُوُه (أَيْ: عُثْمَان) كَالثَّوْبِ النَّقِيِّ مِنَ الدَّنَس، ثُمَّ قَرَّبْتُمُوهُ تَذْبَحُونَهُ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ.

. فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ: هَذَا عَمَلُكِ كَتَبْتِ إِلَىٰ النَّاسِ تَأْمُرِينَهُمْ بِالْخُرُوجِ عَلَيْهِ.

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَالَّذِي آمَنَ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ وَكَفَرَ بِهِ الْكَافِرُونَ، مَا كَتَبْتُ لَهُمْ سَوَادًا فِي بَيَاضِ، حَتَّىٰ جَلَسْتُ مَجْلِسِي هَذَا.

قَالَ الْأَعْمَشُ: فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ كُتِبَ عَلَىٰ لِسَانِهَا(٢).

فَكُتِبَتْ كُتُبُ مُزَوَّرَةٌ عَلَىٰ ٱلْسِنَةِ ٱصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلُّهَا تَذُمُّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ، فَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَبَأٍ هَذَا لَهُ ٱتْبَاعٌ فِي شَتَىٰ الْوِلَايَاتِ، وَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَيْهِ، وَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ، وَيُرْسِلُ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَبَأٍ هَذَا لَهُ ٱتْبَاعٌ فِي شَتَىٰ الْوِلَايَاتِ، وَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَيْهِ، وَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ، وَيُرْسِلُ الْعَضَهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ: فَعَلَ بِنَا الْوَالِي كَذَا بِأَمْرِ عُثْمَانَ، وَفَعَلَ بِنَا الْوَالِي كَذَا بِأَمْرِ عُثْمَانَ، ذَهَبْنَا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ فَفَعَلَ عُثْمَانُ بِنَا كَذَا، وَعُثْمَانُ فَعَلَ بأَصْحَابِ مُحمَّدٍ كَذَا، وَجَاءَتْنَا رِسَالَةٌ مِنَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، جَاءَنَا كِتَابٌ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، جَاءَنَا كِتَابٌ مِنْ عَائِشَةَ، جَاءَنَا كَذَا، فَصَارَ الْأَعْرَابُ اللَّيْ عَنْ خَلَابٌ مِنْ عَلِيِّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِلَّا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ يَتَأَثَّرُونَ بِهَذِهِ الْأُمُورِ، اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِلَّا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ يَتَأَثَّرُونَ بِهَذِهِ اللْأَمُورِ، وَغَلَى عُنْمَانَ - رَضِيَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْهُ - الْقُلُوبُ.

# السَّبَبُ الثَّانِي: الرَّخَاءُ الَّذِي أَصَابَ الْأُمَّةَ الإِسْلَامِيَّةَ:

قَالَ الْحَسَنُ الْبَصِرْيُّ وَخِيْلَالُهُ: قَلَّمَا يَأْتِي عَلَىٰ النَّاسِ يَوْمٌ إِلَّا وَيَقْتَسِمُون فِيهِ خَيْرًا، حَتَّىٰ إِنَّهُ يُنَادَىٰ تَعَالَوْا عِبَادَ اللهِ، خُذُوا نَصِيبَكُمْ مِنَ الْعَسَل، تَعَالَوا عِبَادَ اللهِ، خُذُوا نَصِيبَكُمْ مِنَ الْمَالِ<sup>(٣)</sup>.

وَذَلكَ لِأَنَّ الْجِهَادَ كَانَ فِي أَوْجِهِ فِي َزَمَنِ عُثْمَانَ تَعَطِّلْتُهُ، وَالرَّخَاءُ مِنْ عَادَتِه أَنْ يُورِثَ مِثْلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ، وَهُوَ التَّذَمُّرُ، وَعَدَمُ الْقَبُولِ، وَذَلِكَ لِبَطَرِ النَّاسِ، وَعَدَمِ شُكْرِهِمْ.

# السَّبِ النَّالَثُ: الاخْتِلَافُ بَيْنَ طَبْعِ عُثْمَانَ وَطَبْعِ عُمَرَ:

كان عُمَرُ تَغَاظُّتُهُ شَدِيدًا، وَكَانَ عُثْمَانُ تَغَطُّتُهُ حَلِيمًا رَءُوفًا، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ضَعِيفًا كَمَا

<sup>(</sup>٣) «تَحْقِيق مَوَاقِف الصَّحَابَة فِي الْفِتْنَة» (١/ ٣٦٠).



<sup>(</sup>١) «مُخْتَصر التّحفة الاثني عشرية» (٣١٨).

<sup>(</sup>٢) «الْبِدَايَة وَالنَّهَايَة» (٧/ ٢٠٠). قَالَ ابْنُ كَثِيرِ: «إِسْنَاده صَحِيح».

#### خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفائ رضي الله عنه



يدَّعِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، بَلْ كَانَ حَلِيمًا، وَلِذَلِكَ عِنْدَمَا حَاصَرُوهُ فِي الْبَيْتِ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا جَرَّأَكُمْ عَلَيَّ إِلَّا حِلْمِي.

وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر: وَاللهِ لَقَدْ نَقَمُوا عَلَىٰ عُثْمَانَ أَشْيَاءَ لَوْ فَعَلَهَا عُمَرُ مَا تَكَلَّمَ مِنْهُمْ أَحَدٌ. إِذَنْ لِمَاذَا نَقَمُوا عَلَىٰ عُثْمَانَ؟ لِأَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُسَامِحُ وَيَتْرُكُ وَيُفَوِّتُ لَهُمْ تِلْكَ الْأَخْطَاءَ وَيَعْفُو رضى الله عنه وَأَرْضَاهُ.

# السَّبَبُ الرَّابِعُ: اسْتِثْقَالُ بَعْضِ الْقَبَائِلِ لِرِئَاسَةِ قُرَيْشٍ:

الْقَبَائِلُ الْعَرَبِيَّةُ الَّتِي دَخَلَتْ فِي الْإِسْلَامِ وَبِخَاصَّةِ تِلْكَ الَّتِي ارْتَدَّ بَعْضُ رِجَالِهَا عَنْ دِينِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ثُمَّ رَجَعُوا بَعْد أَن قُوتِلُوا، رَجَعَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ عَنْ قَنَاعَةٍ، وَبَعْضُهُم مِنْ غَيْرِ قَنَاعَةٍ، وَبَعْضُهُمْ رَجَعَ وَفِي الْقَلْبِ شَيْءٌ، أُولَئِكَ اسْتَثْقَلُوا أَنْ تَكُونَ الرِّئَاسَةُ دَائِمًا فِي غَيْرِ قَنَاعَةٍ، وَبَعْضُهُمْ رَجَعَ وَفِي الْقَلْبِ شَيْءٌ، أُولَئِكَ اسْتَثْقَلُوا أَنْ تَكُونَ الرِّئَاسَةُ دَائِمًا فِي قُرَيْشٍ، لِمَاذَا الرِّئَاسَةُ فِي قُرَيْشٍ؟ وَلِذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ خَلْدُونَ: «وَجَدَتْ بَعْضُ الْقَبَائِلِ الْعَرَبِيَّةِ الرِّئَاسَةَ عَلَىٰ قُرَيْشٍ، وَأَنِفَتْ نُفُوسُهُمْ، فَكَانُوا يُظْهِرُونَ الطَّعنَ فِي الْوُلَاةِ»، (١) وَوَجَدُوا فِي لِينِ عَثْمَانَ فُرْصَةً لِذَلِكَ.

هَذِهِ أَهَمُّ الْأَسْبَابِ.

وهُنَاكَ أَسْبَابٌ أُخْرَىٰ أَدَّتْ إِلَىٰ تِلْكَ الْفِتْنَةِ تَرَكْتُهَا مَخَافَةَ الْإِطَالَةِ.

<sup>(</sup>١) «تَحْقِيق مَوَاقِف الصَّحَابَة فِي الْفِتْنَة» (١/ ٣٦٥).







# المبعث الخامس: المآخذ التي أخذت على عثمان تَوَاللَّيْنَهُ

الْمَآخِذُ الَّتِي أُخِذَتْ عَلَىٰ حُكْمِ عُثْمَانَ سَخِطْتُهُ أُجْمِلُهَا ثُمَّ أُفَصِّلُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. الْأَوَّلُ: تَوْلِيَةُ أَقَارِبِهِ.

الثَّانِي: نَفْيُ أَبِي ذَرُّ إِلَىٰ الرَّبَذَةِ (١).

الثَّالِثُ: إِعْطَاءُ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم خُمْسَ إِفْرِيقِيَةً.

الرَّابعُ: إِحْراقُ الْمَصَاحِفِ وَجَمْعُ النَّاسِ عَلَىٰ مُصْحَفٍ وَاحِدٍ.

الْخَامِسُ: ضَرْبُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَتَىٰ فُتِقَتْ أَمْعَاؤُهُ، وَضَرْبُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ حَتَّىٰ كُسِرَتْ أَضْلَاعُهُ.

السَّادِسُ: الزِّيَادَةُ فِي الْحِمَىٰ.

السَّابِعُ: الْإِتْمَامُ فِي السَّفَرِ.

الثَّامِنُ: الْغِيَابُ عَنْ غَزْوَةِ بَدْرٍ.

التَّاسِعُ: الْفِرَارُ مِنَ الْمَعْرَكَةِ يَوْمَ أُحُدٍ.

العَاشِرُ: الْغِيَابُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ.

الْحَادِي عَشَرَ: لَمْ يَقْتُلْ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بِالْهُرْ مُزَانِ.

الثَّانِي عَشَرَ: زِيَادَةُ الْأَذَانِ الثَّانِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

الثَّالِثَ عَشَرَ: ردُّ عُثْمَانَ الْحَكَمَ، وَقَدْ نَفَاهُ النَّبِيُّ ﷺ.

وَهُنَاكَ أَشْيَاءُ أُخْرَىٰ كَقَوْلِهِمْ إِنَّهُ صَعِدَ إِلَىٰ دَرَجَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمِنْبر، فَكَانَ النَّبِيُّ يَخْطُبُ عَلَىٰ الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ، فَلَمَّا جَاءَ أَبُو بَكْرِ نَزَلَ إِلَىٰ الثَّانِيَةِ، وَلَمَّا جَاءَ غُمَرُ نَزَلَ إِلَىٰ الثَّانِيَةِ، وَلَمَّا جَاءَ غُمَرُ نَزَلَ إِلَىٰ الثَّانِيَةِ، وَلَمَّا جَاءَ عُثْمَانُ صَعِدَ إِلَىٰ الثَّالِثَةِ، وَهَكَذَا اسْتَمَرَّ الْأَمْرُ إِلَىٰ يَوْمِنَا هَذَا، وَقَالُوا كَذَلِكَ الثَّالِعَةِ، وَهَكَذَا اسْتَمَرَّ الْأَمْرُ إِلَىٰ يَوْمِنَا هَذَا، وَقَالُوا كَذَلِكَ كَانَ عُمَرُ يَضُولِبُ بِالدَّرْدَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ كَانَ عُمَرُ يَضُولِ بُ بِالدَّرْدَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ كَانَ عُمَرُ يَضُولِ بُ بِالدَّرْدَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يَعْدُرُهَا مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي أَكْثَرُهَا كَذِبٌ عَلَىٰ عُثْمَانَ رَضِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْهُ، وَتَفْصِيلُ

<sup>(</sup>١) «الرّبذة»: تَبعدُ عَنِ الْمَدِينَةِ مَسِيرةً ثَلَائَة أَيّامٍ عَلَىٰ طَرِيق مَكَّةَ «معجم الْبلدان»(٣/ ٢٤)، وحَاليًا ١٤٠كم.







هَذِهِ الْأُمُورِ فِيمَا يَأْتِي:

الْمَأْخَذُ الْأُوَّلُ: وَلَّى أَقَارِبَهُ:

مَنْ أَقَارِبُ عُثْمَانَ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ نَعَىٰ اللَّهُ ؟

أَقَارِبُ عُثْمَانَ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ رَضِيَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْهُ:

أُوَّلُهُمْ: مُعَاوِيَةً.

الثَّانِي: عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ.

الثَّالِثُ: الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَة.

الرَّابِعُ: سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ.

الْخَامِسُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ.

هَوُّ لَاءِ خَمْسَةٌ وَلَّاهُمْ عُثْمَانُ، وَهُمْ مِنْ أَقَارِبِه، وَهَذَا فِي زَعْمِهِمْ مَطْعَنٌ عَلَيْهِ، فَلْنَنْظُر إِلَىٰ بَاقِي وُلَاةِ عُثْمَانَ تَعَالِّتُهُ:

أَبُو مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ، الْقَعْقَاعُ بْنُ عَمْرِو، جَابِرٌ الْمُزَنِيُّ، حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَبُو الْأَعْوَرِ السُّلَمِيُّ، حَكِيمُ بْنُ سَلَامَةَ، الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ، السَّائِبُ بْنُ الْأَقْرَعِ، سَعِيدُ بْنُ اللَّاتِيبِ، النَّسَيْرُ الْعَجَلِيُّ، السَّائِبُ بْنُ الْأَقْرَعِ، سَعِيدُ بْنُ قَيْسٍ، سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَة، خُنَيْسُ بْنُ حبيش.

هَوُّ لَاءِ هُمْ وُلَاةً عُثْمَانَ تَعَلِّئُهُ، وَبِنَظْرَةٍ سَرِيعَةٍ نَجِدُ أَنَّ عَدَدَ الْوُلَاة مِنْ أَقَارِبِ عُثْمَانَ أَقَلُّ بِكَثِيرٍ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَبِخَاصَّةٍ إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُولِّي بَنِي أُمَيَّةَ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْن تَيْمِيَةَ لِخَيْلِللهُ: «لَا نعرفُ قَبِيلَةً مِنْ قَبَائلِ قُرَيْشٍ فِيهَا عُمَّالٌ لرَسُولِ اللهِ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ؛ لأنّهم كَانُوا كَثِيرِين، وَفيهم شَرَفٌ وَسُؤْدُدٌ» (١).

والوُلَاة الَّذِينَ وَلَّاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وَاسْتَعْمَلَهُم مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ هُمْ عَتَّابُ بْنُ أُسَيْدٍ، أَبُو سُفْيَانَ ابْنُ حَرْبٍ، خَالِد بْن سَعِيدٍ، عُثْمَان بْن سَعِيدٍ، أَبَانُ بْنُ سَعِيدٍ. هَؤُلَاءِ خَمْسَةٌ كَعَدَدِ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ عُثْمَان تَعَالِمُهُمْ.

ثُمَّ يُقَالُ بَعْد ذَلِكَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْوُلَاةَ لَمْ يَتَوَلُّوا كُلُّهُمْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بَلْ كَانَ عُثْمَانُ تَعَطُّكُهُ قَدْ



<sup>(</sup>۱) «مِنْهَاجِ السُّنَّةِ» (٦/ ١٩٢).





وَلَّىٰ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ ثُمَّ عَزَلَهُ فَوَلَّىٰ مَكَانَهُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ فَلَمْ يَكُونُوا خَمْسَةً فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ. وَأَيْضًا لَمْ يُتَوَفَّ عُثْمَانُ إِلَّا وَقَدْ عَزَلَ أَيْضًا سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ<sup>(١)</sup>.

فَعِنْدَمَا تُوُفِّيَ عُثْمَانُ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ مِنَ الْوُلَاَّةِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ، وَهُمْ: مُعَاوِيَةُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْن كُرَيْزِ فَقَطْ (٢).

وهُنَا أَمْرٌ يَحِبُ التَّنَبُّهُ إِلَيْهِ: وَهُوَ أَنَّ عُثْمَانَ عَزَلَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ مِنَ الْكُوفَةِ! الْكُوفَةُ الَّتِي عَزَلَ مِنْهَا عُمَرُ الفَارُوق سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ وَعَزَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ.

وعَزَلَ عُثْمَانُ مِنْهَا أَبَا مُوسَىٰ وَالْوَلِيدَ وَغَيْرَهُمَا.

الكُوفَةُ الَّتِي دَعَا عَلِيٌّ عَلَىٰ أَهْلِهَا.

الكُوفَةُ الَّتِي غَدَرَ أَهْلُهَا بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ.

الكُوفَةُ الَّتِي نَقَضَ أَهْلُهَا الْعَهْدَ مَعَ مُسْلِم بْنِ عَقِيل.

وأخيرًا وَلَيْسَ آخِرًا الْكُوفَةُ الَّتِي قَتَلَ أَهْلُهَا الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ!

الكُوفَةُ الَّتِي لَمْ تَرْضَ بِوَالٍ أَبَدًا.

إِذًا عَزْلُ عُثْمَانَ تَعَطِّتُهُ لَأُولَئِكَ الْوُلَاةِ لَا يُعْتَبَرُ مَطْعَنًا فِيهِمْ بَلْ مَطْعَنًا فِي الْمَدِينَةِ الَّتِي وُلُّوا عَلَيْهَا، ثُمَّ هَلْ أَثْبَتَ هَؤُلَاءِ الْوُلَاةُ كَفَاءَتَهُمْ أَوْ لَا؟ سَتَأْتِي شَهَادَاتُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أُولَئِكَ الْوُلَاةِ الْوُلَاةِ النَّذِينَ وَلَّاهُمْ عُثْمَانُ تَعَطِّنُهُ.

ثُمَّ يُقَالُ كَذَلِكَ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ تَعَالِثُنَهُ وَلَىٰ أَقَارِبَهُ (٣)، وَلَمْ يَنْقِمْ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَلَا نَوْقِمُ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَلَا نَوْقِمُ عَلَيْهِ نَحْنُ أَيْضًا، لِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ - وَهُوَ تَوْلِيَةُ عُثْمَانَ لِأَقَارِبِهِ - الَّذِي يَنْقِمُهُ عَلَىٰ عُثْمَانَ اثْنَانِ إِمَّا سُنِّيٍّ وَإِمَّا شِيعيٌّ.

" هَ فَأَمَّا الشَّيعيُّ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ بِأَنَّ: عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَلَّىٰ أَقَارِبَهُ أَيْضًا، فَالْأَمْرُ سَوَاءُ؛ فَإِذَا كَانَتْ تَوْلِيَةُ عُثْمَانَ لِأَقَارِبِهِ تَعَدُّ مَطْعَنَا عَلَيْهِ، فَكَذَلِكَ تَوْلِيَةُ عَلِيٍّ لِأَقَارِبِهِ لَابُدَّ أَنْ تَكُونَ مَطْعَنَا عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ تَوْلِيَةُ عَلِيٍّ لِأَقَارِبِهِ لَابُدَّ أَنْ تَكُونَ مَطْعَنَا عَلَيْهِ، وَلَا هُمْ عُثْمَانَ أَفْضَلُ مِنَ وَلِا هُمْ عُثْمَانُ أَفْضَلُ مِنَ

<sup>(</sup>٣) وَلَمْ: (عَبْد اللهِ) وَ(عُبَيْد اللهِ) وَ(قثم) وَ(تمام) أَبْنَاء الْعَبَّاس، وَ(ربيبه مُحَمَّد بْن أَبِي بَكرٍ)، وَ(عَبْد الرَّحْمَنِ ابْن هبيرة ابْن أخته أم هانئ). «تَارِيخ خَلِيفَة بْن الْخياط» (ص. ٢٠٠–٢٠١).



<sup>(</sup>١) «تَارِيخ الطَّبَرِيِّ» (٣/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) «المصدر السابق».





الَّذِينَ وَلَّاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ بِاسْتِثْنَاءِ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ.

\* وَأَمَّا إِذَا كَانَ الَّذِي يُنْكِرُ عَلَىٰ عُثْمَانَ سَيَا اللَّهِ سُنِّيًّا ؛ فَيُقَالُ لَهُ: أَنْتَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ اثْنَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُون عُثْمَانَ تَعَطِّئُهُ وَلَاهُمْ مُحَابَاةً لَهُمْ، وَلَمْ يَكُونُوا أَهْلَا لِلْوِلَايَةِ.

وَثَانِيهِمَا: أَنْ تَقُولَ إِنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ الْوِلَايَةَ وَلِذَلِكَ وَلَاهُمْ، وَالْأَصْلُ إِحْسَانُ الظَّنِّ فِي سِيرِ أُولَئِكَ الْوُلَاةِ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ إِحْسَانُ الظَّنِّ فِي سِيرِ أُولَئِكَ الْوُلَاةِ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ عُثْمَانُ تَعَالِيْتِهِ.

# وَهَذِهِ شَهَادَاتُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أُولَئِكَ الْوُلَاةِ:

# الْأَوَّلُ: مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ:

لا يَخْتَلِفُ أُحَدُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيانَ كَانَ مِنْ خَيْرِ الْوُلَاةِ، بَلْ إِنَّ أَهْلَ الشَّامِ كَانُوا يُحِبُّونَهُ حُبًّا شَدِيدًا تَعَظِّئَتُهُ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخطَّابِ قَدْ وَلَّاهُ عَلَيْهَا، وَكُلُّ الَّذِي فَعَلَه عُثْمَانُ أَنَّهُ أَبْقَاهُ عَلَىٰ تِلْكَ الْوِلَايَةِ، وَزَادَهُ وِلَايَاتٍ أُخْرَىٰ.

ثُمَّ هُوَ كَاتِبٌ لِلْوَحْي زَمَنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ مَنْ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ» (١) وَكَانَ مُعَاوِيَةُ كَذَلِكَ رَضِيَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْهُ.

# الثَّانِي: عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ.

كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْ ثُمَّ ارْتَدَّ عَنْ دِينِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَابَ إِلَىٰ اللهِ جَلَّ وَعَلَا، وَرَجَعَ لِيُبَايِعَ النَّبِيَ عَيْ فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ بَايِعْهُ، فَإِنَّهُ جَاءَ تَائِبًا، فَلَم يُبَايِعْهُ النَّبِيُ عَيْ الثَّالِيَةَ وَالثَّالِثَةَ، فَمَدَّ رَسُولُ اللهِ عَيْ يَدَهُ فَبَايَعَهُ (١)، فَرَجَعَ عَمَّا يُبَايِعْهُ النَّبِي عَيْ الثَّالِيَةَ وَالثَّالِثَةَ، فَمَدَّ رَسُولُ اللهِ عَيْ يَدَهُ فَبَايَعَهُ (١)، فَرَجَعَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ، وَتَابَ إِلَىٰ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، وَكَانَ مِنْ خَيْرِ الْوُلَاةِ، وَهُوَ الَّذِي فَتَحَ إِفْرِيقِيَةَ.

قَالَ الذَّهَبِيُّ عَنْهُ: «لَمْ يَتَعَدَّ، وَلَا فَعَلَ مَا يُنْقَمُ عَلَيْهِ بَعْدَ أَن أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ، وَكَانَ أَحَدَ عُقَلَاءِ الرِّجَالِ وَأَجْوَادِهِمْ» (٣).

وَالفُتُوحَاتُ الْكَثِيرَةُ فِي إِفْرِيقِيَةَ كُلُّهَا كَانَتْ عَلَىٰ يَدِهِ تَعَالَٰتُهُ.

<sup>(</sup>٣) «سِير أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ» (٣٤/٣).



<sup>(</sup>١) «صَحِيح مُسْلِم» كِتَابِ الْإِمارة: بَابِ خِيَارِ الْأَثِمَّةِ وَشِرَارِهم حَدِيث (١٨٥٥).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ أَبُو داود، كِتَابِ الْحدود، بَابِ الْحكَم فِي مَنِ ارْتَدَّ (٤٣٥٩)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ في «صحيح سنن أبي داود».





# الثَّالثُ: سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ:

كَانَ مِنْ خِيَارِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّىٰ قَالَ الذَّهَبِيُّ عَنْهُ: «كَانَ أَمِيرًا شرِيفًا جَوَادً، مَمْدُوحًا، حَلِيمًا، وَقُورًا، ذَا حَزْمٍ وَعَقْلِ يَصْلُحُ لِلْخِلَافَةِ» (١).

# الرَّابِعُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامرِ بْنِ كُريْزِ:

هُوَ الَّذِي فَتَحَ بِلَادَ كِسْرَىٰ وَخُرَاسَانَ، وَانْتَهَتْ دَوْلَةُ فَارِسَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ عَلَىٰ يَدِهِ، وَفَتَحَ سَجِسْتَانَ وَكَرْمَانَ وَغَيْرَهُمَا مِنَ الْبِلَادِ، قَالَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ: «كَانَ مِنْ كِبَارِ مُلُوكِ الْعَرَبِ وَقُلَجْعَانِهِمْ وَأَجْوَادِهِمْ» (1).

#### الْخَامِسُ: الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ

ذُكِرَ عِنْد الشَّعْبِيِّ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَجِهَادُهُ، وَمَا كَانَ مِنْ فُتُوحَاتِهِ فَقَالَ: لَوْ أَدْرَكْتُمُ الْوَلِيدَ، وَغَزْوَهُ وَإِمَارَتَهُ!! (٣)

وَقَدْ بَقِي الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَمِيرًا عَلَىٰ الْكُوفَةِ خَمْسَ سِنِينَ لَيْسَ عَلَىٰ بَيْتِهِ بَابٌ، مَنْ يُرِيدُهُ يَأْتِي وَيُكَلِّمُهُ، وَكَانَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ، وَلَكِنَّهُم أَهْلُ الْكُوفَةِ كَمَا يُقَالُ.

# وَقَدْ نُقِمَ عَلَىٰ الْوَلِيدِ بْن عُقْبَةَ أَمْرَانِ اثْنَانِ:

الْأَوَّلُ: فَالُوا: نَزَلَ فِيهِ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَكَبَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلَتُمْ نَدِمِينَ ﴿ آَلُ الْحِراتِ: ١].

عَلَىٰ الْمَشْهُورِ فِي كُتُبِ التَّفْسِيرِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ عِنْدَمَا أَرْسَلَ النَّبِيُ ﷺ الْوَلِيدَ ابْنَ عُفْبَةَ لِيَجْبِي صَدَقَاتِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَلَمَّا انْطَلَقَ وَجَدَهُمْ قَدْ قَدِمُوا عَلَيْهِ فَخَافَ وَرَجَعَ إِلَىٰ عُقْبَةَ لِيَجْبِي صَدَقَاتِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَلَمَّا انْطَلَقَ وَجَدَهُمْ قَدْ قَدِمُوا عَلَيْهِ فَخَافَ وَرَجَعَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ: إِنَّهُم أَرَادُوا قَتْلِي، فَغَضِبَ النَّبِيُ ﷺ عَلَيْهِمْ، وَأَرْسَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، ثُمَّ أَمَرَ النَّبِي ﷺ بِالتَّشَبُّتِ مِنَ الْأَمْرِ عِنْدَمَا أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ هَذِهِ الْآيَة، فَلَمَّا تَبَيَّنُوا الْأَمْرَ قَالُوا: لَمْ النَّيِيُ النَّقَاتِلَ، وَإِنَّمَا جِنْنَا بِصَدَقَاتِنَا لَمَّا تَأَخَرَ عَلَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﴾.

الثَّانِي: قَالُوا كَانَ يُصَلِّي الْفَجْرَ وَهُوَ سَكْرَانُ، وَصَلَّىٰ بِهِمُ الْفَجْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَالَ: أَزِيدُكُمْ؟

<sup>(</sup>٣) تَارِيخ الطُّبُّرِيِّ سَنَة ٣٠ هـ (٦/ ٦١٠).



<sup>(</sup>١) "سِير أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ" (٣/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>١) "سِير أَعْلَامُ النُّبَلاءِ" (١٦/٢).





فَقَالُوا لَهُ: أَنْتَ مُنْذُ الْيَوْم فِي زِيَادَةٍ، ثُمَّ ذَهَبُوا إِلَىٰ عُثْمَانَ وَاشْتَكُوهُ فَجَلَدَهُ عُثْمَانُ حَدَّ الْخَمْرِ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيح مُسْلِمِ أَنَّ عُثْمَانَ جَلَدَهُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ (١).

آمًّا الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: فَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ<sup>(؟)</sup> أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ هُوَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَكِنْ لَا يَلْزُمُ أَن يَكُونَ فَاسِقًا؛ لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِنَّمَا أَعْطَىٰ حُكْمًا عَامًّا لِكُلِّ مَنْ جَاءَ بِخَبرِ، وَإِن كَانَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ سَمَّاهُ فَاسِقًا فَهَلْ يَعْنِي هَذَا أَنْ يَظَلَّ فَاسِقًا طَوَالَ عُمُرِه؟

وَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيةَ نَزَلَتْ فِي الْوَلِيدِ بْن عُقْبَةَ، أَلَيْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ ؟!

أَمَّا شُرْبُهُ الْخَمْرَ فَهَذِهِ أَوَّلًا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، لَا تَكْذِيبًا لِصَحِيحِ مُسْلِمٍ، فَهُوَ قَدْ جُلِدَ عَلَىٰ الْخَمْرِ، وَلَكِنْ هَلْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ لَا؟ هَذَا أَمْرٌ آخَرُ.

فالْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ لَمَّا كَانَ وَالِيًا عَلَىٰ الْكُوفَةِ، خَرَجَ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي الْمَدِينَةِ، وَقَالَا لَهُ: رَأَيْنَا الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ صَلَّىٰ بِنَا الْفَجْرَ وَهُوَ سَكْرَانُ، قَالَ أَحَدُهُمَا: رَأَيْتُهُ سَكْرَانَ وَقَالَ الْآخِرُ: رَأَيْتُهُ يَتَقَيَّأُهَا.

فَقَالَ عُثْمَانُ: مَا تَقَيَّأَهَا إِلَّا بَعْدَ أَن شَرِبَها.

وَكَانَ عَلِيٌّ تَعَلِّكُ حَاضِرًا، وَمَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، رَضِيَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ، فَأَمَرَ عُثْمَانُ بِجَلْدِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، ثُمَّ عَزَلَهُ عَنِ الْكُوفَةِ، وَلَكِنْ شَكَّكَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ، لَا فِي صِحَّةِ الْقِصَّةِ، نَعَمْ لَقُدَ جُلِدَ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِم، وَلَكِن هَلْ كَانَ الشَّاهِدَانِ صَادِقَينِ أَوْ لَا؟

منْ أَرَادَ التَّوسُّعَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَلْيَرْجِعْ إِلَىٰ كِتابِ «الْعَوَاصِمُ مِنَ القَوَاصِم» بِتَحْقِيقِ مُحِبِّ الدِّينِ الْخطِيبِ فإِنَّه طَعَنَ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ وَبَيَّنَ أَنَّهُمَا لَيْسَا مِنَ الثَّقَاتِ (٣).

وإِنْ ثَبَتَتْ فَهَذِهِ لَيْسَتْ بِمَطْعَنِ عَلَىٰ عُثْمَانَ، فَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةِ مُسْلِمَينِ أَنَّهُ شَرِبَ

<sup>(</sup>٣) «الْعَوَاصِمُ مِنَ القَوَاصِمِ» (ص ١٠٧ - ١٠٨) الْحاشية.



<sup>(</sup>١) «صَحِيح مُسْلِم»، كِتَابِ الْحدود، بَابِ حَدِّ الْخَمْرِ، حَدِيث (١٧٠٧).

<sup>(</sup>١) أَحْمَد (١/ ٢٧٩).





الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ وَعَزَلَهُ. فَهَلْ أَخْطَأَ عُثْمَانُ؟ وَاقِعُ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَمْ يُخْطِىءْ، بلْ هَذِهِ مَنْقَبَةٌ لَهُ تَعَلَّىٰهُ، فَقَدْ عَزَلَ وَجَلَدَ قَرِيبَهُ وَوَالِيَهُ وَلَمْ يُحَابِهِ، وَهَلِ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ مَعْصُومٌ؟ وَنَحْنُ قَدْ ذَكَرْنَا فِي بِدَايَةٍ كِتَابِنَا أَنَنَا لَا نَدَّعِي الْعِصْمَةَ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ وَقَعَ فِي زَمَنِ عُمَرَ تَعَلِّيْنَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا حِينَ شَرِبَ ابْنُ مَظْعُونِ الْخَمْرَ وَتَأَوَّلَ قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللّذِيبَ ءَامَنُوا وَعَجِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ اتَقَوا وَءَامَنُوا وَعَجِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ اتَقَوا وَءَامَنُوا وَعَجِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ اتَقَوا وَءَامَنُوا ثَعَالَىٰ اللهِ تَبَارِكُ وَتَعَالَىٰ عَلَىٰ اللّذِيبَ عَلَمُوا وَعَجِلُوا السَّلِحَتِ ثُمَّ اتَقَوا وَءَامَنُوا وَعَجِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ اتَقَوا وَءَامَنُوا وَعَجِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ اتَقَوا وَءَامَنُوا مَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فَبَيَّنَ لَهُ عُمَرُ الصَّوَابَ، ثُمَّ عَزَلَهُ تَعَلَّقُهُ، فَهَؤُلَاءِ هُمْ وُلَاةً عُثْمَانَ، الْوحيدُ الَّذِي يُمْكِنُ أَن يُطْعَنَ فِيهِ هُوَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةً، وَلَيْسَ فِيهِ مَطْعَنٌ عَلَىٰ عُثْمَانَ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مَطْعَنٌ، فَهُوَ عَلَىٰ يُطْعَنَ فِيهِ هُوَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ نَفْسِهِ.

# الْمَأْخَذُ الْثَانِي: نَفْئُ أَبِي ذَرِّ إِلَى الرَّبَذَةِ:

الرُّوَاْيَةُ الَّتِي عَنْد الطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ رِوَايَة سَيْفِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي ذَرِّ كَلَامٌ فَأَرْسَلَ إِلَىٰ عُثْمَانُ: أَرْسِلْهُ إِليَّ، فَأَرْسَلَهُ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ عُثْمَانُ: أَرْسِلْهُ إِليَّ، فَأَرْسَلَهُ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ عُثْمَانُ، فَأَنْبَهُ عُثْمَانُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ الرَّبَذَةِ (١).

ُ هَذِهِ رِوَايَةُ سَيْفِ بْنِ عُمَرَ. وَلَقَدْ ذَكَرْنا مِنْ قَبْلُ أَنَّ لَدَيْنَا رِوَايَاتِنَا الصَّحِيحَةَ الَّتِي نَقْبَلُهَا وَهُنَا مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ قَالَ: مَرَرْتُ بَالرَّبَذَةِ، فإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرِّ قُلْتُ: مَا أَنْزَلَكَ هَذَا الْمَنْزِلَ؟ قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةً فِي ﴿وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَـةَ ﴾ [التوبة: ٣٤]، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ. وَقُلْتُ أَنَا: نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ (٢).

وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَلِكَ، فَكَتَب إِلَىٰ غُثْمَانَ يَشْكُونِي أَنِّي أَتَكَلَّمُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَأُثِيرُ



 <sup>(</sup>۱) «تَاريخ الطَّبَرِيِّ» (٣/ ٣٣٥).





النَّاسَ، فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ أَنِ اقْدَمِ الْمَدِينَةَ، فَقَدِمْتُهَا، فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّىٰ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُثْمَانَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا. فَذَاكَ الَّذِي قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكُ لِعُثْمَانَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنْ شِئْتَ تَنَحَيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا. فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ، وَلَوْ أُمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ اللهُ .

قَعُثْمَانُ بَنُ عَفَّانَ لَمْ يَطْرُدْ أَبَا ذَرِّ إِلَىٰ الرَّبَذَةِ، وَلَمْ يُرْسِلْهُ مُعَاوِيَةُ مُهَانًا مِنَ الشَّامِ إِلَىٰ الْرَبَذَةِ، وَلَمْ يُرْسِلْهُ مُعَاوِيَةُ مُهَانًا مِنَ الْكَذِبِ عَلَيْهِمْ، فَهَذِهِ قِصَّةُ أَبِي ذَرِّ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ، بَلْ قَدْ وَرَدَ أَنَّهُ لَمَّا الْمَدِينَةِ، وَكُلُّ هَذَا مِنَ الْكَذِبِ عَلَيْهِمْ، فَهَذِهِ قِصَّةُ أَبِي ذَرِّ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ، بَلْ قَدْ وَرَدَ أَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ إِلَىٰ الرَّبَذَةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِذَا بَلَغَ الْبِنَاءُ سَلْعًا فَاخْرُجْ مِنْهَا ﴿٢) .

فَهُوَ أَمْرٌ مِنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ ، وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «رَحِمَ اللهُ أَبَا ذَرِّ، يَمْشِي وَحْدَهُ، وَيَمُوتُ وَحْدَهُ، وَيُبْعَثُ يَوْمَ الْقيامةِ وَحْدَهُ ﴿٣﴾ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ.

# الْمَأْخَذُ الثَّالِثُ: إِعْطَاءُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ خُمْسَ إِفْرِيقِيَةَ:

لم يَثْبُتْ أَنَّ عُثْمَانَ فَعَلَ هَذَا وَلُوْ كَانَ فَعَلَ هَذَا فِإِنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ خُمْسُ الْخُمسِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْغَنِيمَةَ تُقْسَمُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ: أَرْبَعَةٌ فِيهَا لِلْمُجَاهِدِينَ، وَخُمْسٌ يُقْسَمُ إِلَىٰ خَمْسَةِ أَخْمَاسٍ، وَذَلِكَ الْغَنِيمَةَ تُقْسَمُ إِلَىٰ خَمْسَةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ذَكَرَهَا اللهُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبِينِ وَأَبْرِيلِ السَّكِيلِ ﴾ [الأنفال: ١١] .

فَسَهُمُ اللهِ وَرَسُولِهِ هُوَ لِلْإِمَامِ، يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ، وَالَّذِي ذَكَرُوهُ هُوَ أَنَّ عُثْمَانَ وَعَدَ مَرْوَانَ إِذَا فَتَحَ إِفْرِيقِيَةَ فَإِنَّهُ سَيَهَبُهُ خُمْسَ إِفْرِيقِيَا الْخَاصِّ بِهِ وَقَدْ مَرَّ فِي فَتْحِ إِفْرِيقِيَةَ أَنَّهُ إِنَّمَا جَعَلَهُ مُكَافَأَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ إِذَا فَتَحَ إِفْرِيقِيَةَ.

# الْمَأْخَذُ الرَّابِعُ: إِحْرَاقُ الْمَصَاحِفِ:

قَدِمَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ عَلَىٰ عُثْمَانَ سَعَالَيْهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ قَدِ افْتَرَقُوا فِي الْقُرْآنِ، وَاخْتَلَفُوا اخْتِلَافًا شَدِيدًا، حَتَّىٰ إِنَّهُ يُخْشَىٰ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكُفْرِ بِالْقُرْآنِ، فَطَلَبَ مِنْ عُثْمَانَ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ عَلَىٰ قِرَاءَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَن يَجْمَعَ الْقُرْآنَ مَرَّةً ثَانِيَةً ﴿ ) .

فَأَمَرَ عُثْمَانُ تَعَالِمُنْ فِي إِجَمْعِ الْقُرْآنِ مَرَّةً ثَانِيَةً، وَأَمَرَ بِإِحْرَاقِ مَاخَالَفَهُ.

<sup>(4) &</sup>quot;صَحِيح الْبُخَارِيّ»، كِتَابِ فَضَائِلِ الْقُرآن، بَابَ جمع الْقُرآن، حَدِيث (٤٩٨٧).



<sup>(</sup>١) «صَحِيح الْبُخَارِيِّ»، كِتَابِ الزَّكَاة. بَابِ مَا أدى زكاته فليس بكنز، حَدِيث (١٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) «الطَّبَقَات» لابن سَعْدِ (١/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ الْحاكم (٣/ ٥) وَصَحَّحهُ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: «فِيهِ إِرسَال، وَفيه بريدُ بْنُ سُفيَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا».





\*وَالْمَصَاحِفُ الَّتِي أَحْرَقَهَا عُثْمَانُ فِيهَا أَشْيَاءُ مِنْ مَنْسُوخِ التَّلَاوَةِ وَقَدْ أَبْقَاهُ بَعْضُ الصَّحَابَةِ. وَفِيهَا: تَرْتِيبُ السُّوَرِ عَلَىٰ غَيْرِ التَّرْتِيبِ الَّذِي فِي الْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ الَّتِي عَرَضَهَا جِبْرِيلُ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ

\* وَفِي بَعْضِ الْمَصَاحِفِ تَفْسِيرَاتٌ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ، لِذَلِكَ أَمَرَ عُثْمَانُ بِإِحْرَاقِ تِلْكَ الْمَصَاحِفِ، وَكَتَبَ الْمُصْحَفَ الْوَحِيدَ وَفِيهِ الْقَرَاءاتُ، وَلَمْ يلْغِ الْقِرَاءَاتِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ الْمُصَاحِفِ، وَكَتَبَ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ الْمُصَاحِفِ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: بَلْ تَرَكَ حَرْفًا وَاحِدًا فَقَطْ وَهُوَ مَا كَانَ عَلَىٰ لِسَانِ قُرَيْشٍ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: بَلْ تَرَكَ حَرْفًا وَاحِدًا فَقَطْ وَهُوَ مَا كَانَ عَلَىٰ لِسَانِ قُرَيْشٍ. قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ لَيْمُ لِللهُ عَنْ جَمْع الْقُرْآنِ وَإِحْرَاقِ بَقيَّةِ الْمَصَاحِفِ:

«تِلْكَ حَسَنَتُهُ الْعُظْمَىٰ، وَخَصْلَتُهُ الْكُبْرَىٰ، فإِنَّه حَسَمَ الْخِلافَ وَحَفِظَ اللهُ الْقُرآنَ عَلَىٰ يَدَيْهِ» (١).

فَهَذِهِ مَنْقَبَةٌ لِعُثْمَانَ، جَعَلُوهَا مِنْ مَسَاوِئِه وَمَثَالِبِهِ رضي الله عنه وَأَرْضَاهُ.

وَمَسنْ يَكُسنْ ذَا فَسمٍ مُسرِّ مَسرِيضٍ يَجِسدُ مُسرًّا بِسهِ الْمَساءَ السزُّلالا

الْمَأْخَذُ الْخَامِسُ: ضَرَبَ ابْنَ مَسْعُودٍ حَتَّى فَتَقَ أَمْعَاءَهُ، وَضَرَبَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ حَتَّى كَسَرَ أَضْلَاعَهُ:

وَهَذَا كَذِبٌ؛ وَلَوْ فَتَقَ أمعاءَ ابْنِ مَسْعُودٍ مَا عَاشَ، فَمَا فَتَقَ أَمْعَاءَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَا كَسَرَ أَضْلَاعَ عَمَّارِ.

الْمَأْخَذُ السَّادِسُ: الزِّيَادَةُ فِي الْحِمَى (٢):

كَانَ لَهُ ﷺ حِمَىٰ وَقَالَ: «لا حِمَىٰ إِلَّا للهِ وَلِرَسُولِهِ» (٣).

وَقَدْ وَضَعَ عُمَرُ حِمِى لإبلِ الصَّدَقَةِ، وَضَعَ لَهُمْ أَرْضًا خَاصَّةٌ لَا يَرْعَىٰ فِيهَا إِلَّا إِبِلُ الصَّدَقَةِ، حَتَّىٰ تَسْمَنَ وَيَسْتَفِيدَ مِنْهَا النَّاسُ، فَلَمَّا جَاءَ عُثْمَانُ وَكَثُرَتِ الصَّدَقَاتُ، وَسَّعَ هَذَا الْحِمَىٰ فَنَقَمُوا عَلَيْهِ خَتَّىٰ تَسْمَنَ وَيَسْتَفِيدَ مِنْهَا النَّاسُ، فَلَمَّا جَاءَ عُثْمَانُ وَكَثُرَتِ الصَّدَقَاتُ، وَسَّعَ هَذَا الْحِمَىٰ فَنَقَمُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ حَتَّىٰ قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا حَمَيْتَ مِنَ الْحِمَىٰ، اللهُ أَذِنَ لَكَ أَم عَلَىٰ اللهِ تَفْتَرِي؟

فَقَالَ عُثْمَانُ تَعَالِظُتُهُ: إِنَّ عُمَرَ حَمَىٰ الْحِمَىٰ قَبْلِي لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا وَلِيتُ زَادَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَزِدْتُ فِي الْحِمَىٰ (۱).

<sup>(</sup>١) «الْعواصم مِنَ الْقواصم» (ص ٨٠).

<sup>(</sup>١) وَهي: تحويط الْمَكَان حَتَّىٰ لَا يدخله أحد.

<sup>(</sup>٣) «صَحِيح البُّخَارِيّ». كِتَابِ الْمساقات: بَابِ «لا حمى إِلَّا لله وَلرَسُولِهِ ﷺ حَدِيث (٢٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي «فَضَائِل الصَّحَابَة» (١/ ٤٧٠ رقم ٧٦٥) بِسَنَدِ صَحيح.





فَهَلْ هَذَا مَأْخَذٌ؟!.

# الْمَأْخَذُ السَّابِعُ: الْإِتْمَامُ فِي السَّفَرِ:

صلَّىٰ الرَّسُولُ ﷺ فِي السَّفرِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّىٰ أَبُو بَكْرٍ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَىٰ عُمَرُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّىٰ عُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتمَّ فِي السَّفَرِ.

ُ وَالْجَوَابُ هُوَ: أَوَّلَا: هَذِهِ مَسْأَلَةُ فِقْهِيَّةٌ اجْتِهَادِيَّةٌ اجْتَهَدَ فِيهَا عُثْمَانُ فَأَخْطَأَ فَكَانَ مَاذَا؟ هَذَا إِذَا كَانَ قَدْ أَخْطَأَ فِعْلًا.

وَهَلْ هَذَا الْأَمْرُ يُبِيحُ دَمَ عُثْمَانَ؟ وَمَنِ الْمَعْصُومُ غَيْرُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ؟ ثُمَّ إِنَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ الْقَصْرَ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ ( ) ، فَإِذَا كَانَ عُثْمَانُ فَعَلَ الْبَائِزَ، أَوْ تَرَكَ الرُّخْصَةَ وَفَعَلَ الْعَزِيمَةَ.

# أَمَّا لِمَاذَا أَتَمَّ عُثْمَانُ؟ فَقَدْ قِيلَ لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ:

اللَّانَّةُ تَأَهَّلُ - أَي تَزَوَّجَ - فِي مَكَّةَ فَكَانَ يَرَىٰ أَنَّهُ فِي بَلَدِهِ وَلِذَلِكَ أَتَمَّ هُنَاكَ.

ا إِنَّهُ خَشِي أَن يُفْتَنَ الْأَعْرَابُ وَيَرْجِعُوا إِلَىٰ بِلَادِهِمْ فَيَقْصِرُونَ الصَّلَاةَ هُنَاكَ، فَأَتَمَّ حَتَّىٰ يُبَيَّنَ لَهُمْ أَن أَصْلَ الصَّلَاةِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ.

وَلَمَّا أَتَمَّت عَائِشَةُ فِي السَّفَرِ تَعَطِّلُكَا قَالُوا لِعُرْوَةَ: مَاذَا أَرَادَتْ عَائِشَةُ؟ قَالَ: تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ، فَالْقَصْدُ أَنَّ عُثْمَانَ تَأَوَّلَ<sup>(٢)</sup>.

# الْمَأْخِذُ الثَّامِنُ وَالتَّاسِعُ وَالْعَاشِرُ: لَمْ يَحْضُرْ بَدْرًا، وَفَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ، وَغَابَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ:

والرَّدُّ عَلَىٰ هَذِهِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: جَاءَ رَجَلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: قُرَيْشٌ. قَالَ: مَنِ الشَّيخُ فِيكُمْ؟ قَالُوا: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. فَجَاءَ لِعَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ فَحَدِّثْنِي عَنْهُ.

هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.

فَقَالَ: تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

<sup>(</sup>٢) جَاءَ فِي كِتَابِ «الْكَافِي» للكلبني (٤/ ٥٢٤) عَنْ أَبِي عَبْدِ الله جَعفَر الصَّادِق: أَنَّ الْإِتمامَ أَفْضَلُ فِي الْحرمين.



<sup>(</sup>١) بِهِ قَالَ مالك وَالشافعيُّ وَالْأُوزاعيّ وَأَحمدُ. «الْمغني» (٢/ ٥٤).





فَقَالَ الْمِصْرِيُّ: اللهُ أَكبرُ- يَعْنِي ظَهَرَ الْحَقُّ الَّذِي يُريدُهُ-.

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: تَعَالَ أُبِيِّنْ لَكَ: أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَفَا عَنْهُ وَخَفَرَ لَهُ كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۗ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُم ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ كِلِيمُ اللَّهُ ﴾ [آل عِمْرَانَ: ١٥٥].

وَإُمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ «إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ».

وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ (١)، فَبَعَثَه الرَّسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بَيْدِهِ الْيُمْنَىٰ:

«هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ» فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اذْهَبْ بِهَا الْآنَ مَعَكَ (٢).

# الْمَأْخَذُ الْحَادِي عَشَرَ: لَمْ يَقْتُلْ عُبَيْدَ اللهِ بْن عُمَرَ بالْهُرْمُزَانِ:

وَالْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ التَّارِيخِ أَنَّهُ بَعْدَمَا قَتَلَ أَبُو لُوْلُوَةَ الْمَجُوسِيُّ عُمَرَ بْنَ الْخطَّابِ قَتَلَ نَفْسَهُ لَمَّا أَلْقَوُا الْعَبَاءَةَ عَلَيْهِ (٣)، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ قَامَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقَتَلَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ اللهِ مُزَانُ، وَكَانَ مَجُوسِيًّا فَأَسْلَمَ فَلَمَّا قِيلَ لَهُ قَالَ: كَانَ مَعَ أَبِي لُؤلُوَةَ الْمَجُوسِيِّ قَبْلَ مَقْتَلِ عُمَرَ الْهُرمُزَانُ، وَكَانَ مَجُوسِيًّا فَأَسْلَمَ فَلَمَّا قِيلَ لَهُ قَالَ: كَانَ مَعَ أَبِي لُؤلُوَةَ الْمَجُوسِيِّ قَبْلَ مَقْتَلِ عُمَر بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَبَيْنَهُمَا الْخِنْجُرُ الَّذِي قُتِلَ بِهِ عُمَرُ، فَظَنَّ أَنَّ الْهُرمُزَانَ مُشَارِكٌ لِأَبِي لُؤلُوَةَ فِي هَذِهِ الْجَرِيمَةِ فَذَهَبَ إِلَيْهِ وَقَتَلَهُ.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ قَالَ حِينَ قُتِلَ عُمَرُ: قَدْ مَرَرْتُ عَلَىٰ أَبِي لُؤلُؤةَ قَاتِلِ عُمَرَ وَمَعَهُ جُفَيْنَةُ وَالْهُرْمُزَانُ وَهُمْ نَجِيٍّ (4) فَلَمَّا بَغَتُّهُمْ ثَارُوا(٥) قَدْ مَرَرْتُ عَلَىٰ أَبِي لُؤلُؤةَ قَاتِلِ عُمَرَ وَمَعَهُ جُفَيْنَةُ وَالْهُرْمُزَانُ وَهُمْ نَجِيٍّ (4) فَلَمَّا بَغَتُّهُمْ ثَارُوا(٥)



<sup>(</sup>١) أَي لَبَعَثُه النَّبِيّ ﷺ بدلَ عُثْمَانَ، لِأَنَّهُ أَرْسله النَّبِيُ ﷺ لأهلِ مَكَّةَ حَتَّىٰ يبينَ لَهُمْ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا جَاءَ ليؤديَّ عُمرَتَهُ صَلَوَات اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَحدثت بَيْعَة الرّضوانِ بَعْدمَا ذهب عُثْمَانُ إِلَىٰ مَكَّةَ وَلَم يَكُنْ حَاضرًا وَإِنَّمَا ذهب عُثْمَانُ إِلَىٰ مَكَّة وَلَم يَكُنْ حَاضرًا وَإِنَّمَا ذهب بُعْمَانُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ أَنَّ عُثْمَانَ قَدْ قُتَل، ذهبَ بأمرِ النَّبِي ﷺ إِلَىٰ مَكَّة، فَبَيْعة الرّضوان أَصْحَابَه عَلَىٰ الاِنتِقَامِ لَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْهُ إِنْ كَانَ قَدْ صَحَّ قتله.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيِّ، كِتَابِ: فَضَائِل الصّحَابَة، بابِ: مَنَّاقِب عُثْمَان، حَدِيث (٣٦٩٩).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ، كِتَاب: فَضَائِل الصَّحَابَة، باب: قصّة الْبَيْعَة، حَدِيث (٣٧٣).

<sup>(</sup>١) أَيْ: يَتَنَاجَوْنَ.

<sup>(</sup>٥) أي: قَامُوا.





فَسَقَطَ مِنْ بَيْنِهِمْ خِنْجِرٌ لَهُ رَأْسَانِ وَنِصَابُهُ وَسَطَهُ، فَانْظُرُوا مَا الْخِنْجَرُ الَّذِي قُتِلَ بِهِ عُمَرُ، فَوَجَدُوهُ الْخِنْجَرَ الَّذِي نَعَتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، فَانْطَلَقَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَلَمَّا خُرَجَ إِلَيْهِ (أَيِ الْهُرْمُزَان) قَالَ: انْطَلِقْ مَعِي حَتَّىٰ نَنْظُرَ إِلَىٰ فَرَسَ لِي، وَتَأَخَّرَ عَنْهُ حَتَّىٰ إِذَا مَضَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَاهُ بِالسَّيْفِ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَلَمَّا وَجَدَ حَرَّ السَّيْفِ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَدَعَوْتُ جُفَيْنَةً وَكَانَ نَصْرَانِيًّا مِنْ نَصَارَىٰ الْحِيرَةِ، فَلَمَّا عَلَوْتُهُ بِالسَّيْفِ صَلَّبَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ عُبَيْدُ اللهِ فَقَتَلَ ابْنَةً لِأَبِي لُؤْلُوَةً صَغِيرَةً تَدَّعِي الْإِسْلامَ وَأَرَادَ عُبَيْدُ اللهِ أَلَّا يَدَعَ سَبْيًا بِالْمَدِينَةِ إِلَّا قَتَلَهُ، فَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ عَلَيْهِ فَنَهَوْهُ وَتَوَعَّدُوهُ، فَقَالَ: وَاللهِ لأَقْتُلَنَّهُم وَغَيْرَهُمْ وَعَرَّضَ بِبَعْضِ الْمُهَاجِرِينَ فَلَمْ يَزَلْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بِهِ حَتَّىٰ دَفَعَ إِلَيْهِ السَّيْفَ، فَلَمَّا دَفَعَ إِلَيْهِ السَّيْفَ أَتَاهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِرَأْسِ صَاحِبِهِ يَتَنَاصَيَانِ حَتَّىٰ حُجِزَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عُثْمَانُ قَبْلَ أَن يُبَايَعَ لَهُ فِي تِلْكَ اللَّيَالِي حَتَّىٰ وَاقَعَ عُبَيْدَ اللهِ فَتَنَاصَيَا وَأَظْلَمَتِ الْأَرْضُ يَوْمَ قَتَلَ عُبَيْدُ اللهِ جُفَيْنَةَ وَالْهُرْمُزَانَ وَابْنَةَ أَبِي لُؤْلُؤَةَ عَلَىٰ النَّاسِ ثُمَّ حُجِزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُثْمَانَ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ دَعَا الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ، فَقَالَ: أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي قَتْل هَذَا الرَّجُل الَّذِي فَتَق فِي الدِّينِ، فَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَىٰ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يُشَايِعُونَ عُثْمَانَ عَلَىٰ قَتْلِهِ، وَجُلُّ النَّاسِ الْأَعْظَمُ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُونَ لِجُفَيْنَةَ وَالْهُرْمُزَانِ أَبْعَدَهُمَا اللهُ، لَعَلَّكُمْ تُريدُونَ أَن تُتْبِعُوا عُمَرَ ابْنَهُ؟ فَكَثُرَ فِي ذَلِكَ اللَّغَطُ وَالِاخْتِلَافُ ثُمَّ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ قَدْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لِكَ عَلَىٰ النَّاسِ سُلْطَانٌ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. وَتَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ خُطْبَةِ عَمْرهِ وَانْتَهَىٰ إِلَيْهِ عُثْمَانُ وَوُدِيَ الرَّجُلَانِ وَالْجَارِيَةُ (١).

# وَهُنَا ثَلَاثَةُ تَوْجِيهَاتٍ لِعَدَمِ قَتْلِ عُبَيْدِ اللهِ بِالْهُرْمُزَانِ:

الْأُوَّلُ: أَنَّ الْهُرْمُزانَ تَمَالًا مَعَ أَبِي لُؤْلُؤَة عَلَىٰ قَتْل عُمَرَ كَمَا رَآهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَبِهَذَا يَكُونُ مُسْتَحِقًا لِلقَتْلَ كَمَا قَالَ عُمَرُ: «لَوْ تَمَالَأَ أَهْلُ صَنْعَاءَ عَلَىٰ قَتْل رَجُل لَقَتَلْتُهُم بِهِ ) ) ، فَهُنَا يَكُونُ دَمُ الْهُرْ مُزَانِ مُبَاحًا؛ لِأَنَّهُ شَارَكَ فِي قَتْل عُمَر.

الثَّانِي: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَقْتُلْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ لَمَّا تَأَوَّلَ فِي عَهْدِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ فِي إِحْدَىٰ الْمَعَارِكِ رَأَى رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ قَتَلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْكَثِيرَ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ الْمُشْرِكُ

<sup>(</sup>١) «الطَّبَقَات» لابْن سَعْدِ (٣/ ٢٥٥) بِسَنَدِ صَحِيح. (٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ، كِتَاب: الدِّيات، باب: إِذَا أَصَابَ قَوْم مِنْ رجل، حَدِيث (٦٨٩٦).







فَرَّ مِنْهُ ثُمَّ اخْتَبَأَ خَلْفَ شَجَرَةٍ، وَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَقَتَلَهُ أَسَامَةُ، فَلَمَّا بَلَغَ النَّبِيِّ عَيْقٍ هَذَا اللهُ عَنْ أَسَامَةُ ، فَلَمَّا بَلَغَ النَّبِيِّ عَيْقٍ هَذَا اللهُ الل

قَالَ: إِنَّمَا قَالَهَا تَعَوُّذًا -يَعْنِي خَائِفًا مِنَ السَّيْفِ-. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ» يَقُولُ: فَمَا زَالَ يُرَدِّدُهَا عَلَيَّ «قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟!» حَتَّىٰ تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أُسْلِمْ إِلَّا اللهُ؟!» حَتَّىٰ تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أُسْلِمْ إِلَّا اللهُ؟!»

فَالنَّبِيُ ﷺ كُمْ يُقِمِ القَصَاصِ عَلَىٰ أُسَامَةَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُتَأَوِّلًا، فَكَذَلِكَ الْحَالُ بِالنَّسْبَةِ لَعُثْمَانَ لَمْ يُقِمِ الْحَدَّ عَلَىٰ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، لِأَنَّهُ كَانَ مُتَأَوِّلًا.

الثَّالِثُ: قِيلَ: إِنَّ الْهُرمُزَانَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيُّ، وَالْمَقْتُولُ الَّذِي لَا وَلِيَّ لَهُ وَلِيُّهُ السُّلْطَانُ فَتَنَازَلَ عَنْ دَمِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (٢). عَنِ الْقَتْلِ. وَقِيلَ: إِنَّ لَهُ وَلَدًا يُقَالَ لَهُ: الْقَامَذْبَان، وَأَنَّهُ تَنازَلَ عَنْ دَمِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (٢). الْمَأْخَذُ الثَّانِي عَشَرَ: زَادَ الْأَذَانَ الثَّانِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ مِن بَعْدِي» (٣).

وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مِنْ سُنَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ عُثْمَانَ مِنَ الْخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ عُثْمَانَ مِنَ الْخُلُفاءِ الرَّاشِدِينَ، وَلَا شَكَّ أَنْ عُثْمَانَ مِنَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ أَنِ وَرَأَىٰ مَصْلَحَةً فِي أَن يُزَادَ هَذَا الْأَذَانُ لِتَنْبِيهِ النَّاسِ عَنْ قُرْبِ وَقْتِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ أَنِ اتَّسَعَتْ رُقْعَةُ الْمَدِينَةِ، فَاحْتَهَدَ فِي هَذَا وَوَافَقَهُ جَمِيعُ الصَّحَابَةِ، وَاسْتَمَرَّ الْعَمَلُ بِهِ لَمْ يُخَالِفُهُ أَحَدٌ حَتَّىٰ فِي زَمَنِ عَلِيٍّ وَزَمَنِ مُعَاوِيةَ وَزَمَنِ بَنِي أُمَيَّةً وَبَنِي الْعَبَّاسِ، وَإِلَىٰ يَوْمِنَا هَذَا لَمْ يُخَالِفُهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَهِي سُنَّةٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.

ثُمَّ هُوَ لَهُ أَصْلُ فِي الشَّرْعَ، وَهُوَ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ فِي الْفَجْرِ، فَلَعَلَّ عُثْمَانَ قَاسَ هَذَا الْأَذَانَ عَلَيْهِ.

# الْمَأْخَذُ الثَّالِثَ عَشَرَ: رَدَّ الْحَكَمَ وَقَدْ نَفَاهُ الرَّسُولُ ﷺ:

وَهَذِهِ الْفِرْيَةُ يُرَدُّ عَلَيْهَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ:

أَوَّلا: أَنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ وَلَا تُعْرَفُ بِسَنَدٍ صَحِيح.

<sup>(</sup>٣) «سُنَن أَبِي دَاوُدَ»: كِتَاب السَّنَة، بَاب فِي لَزوم السَّنة، خَدِيث (٤٦٠٧)، «سنن التَّرمذِيَّ»: كِتَاب الْعَلم، بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَخَذ بالسِّنة، حَدِيث (٢٦٧٦).



<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: «صَحِيح الْبُخَارِيِّ»: كِتَابِ الْمغازي، بَابِ بعث النَّبِيِّ ﷺ أُسَامَةَ إِلَىٰ الْحرقات، حَدِيث (٤٦٦٩)، «صَحِيح مُسْلِم»: كِتَابِ الْإِيمَان باب: تَحرِيم قَتلِ الْكَافِرِ بَعْدَ أَن قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ، حَدِيث (١٥٨) (٩٦).

<sup>(</sup>٢) قِصَّة تنازل الْقامذبان عَنْ قتلِ عُبَيْد اللهِ فِي "تَاريخِ الطَّبَرِيِّ» (٣/ ٣٠٥)، وَلَكِنَّهَا مِنْ طَرِيقِ سَيْفِ بْنِ عُمَرَ الكَذَّابِ.





ثَانِيًا: الْحَكَمُ كَانَ مِنْ مُسْلِمَةَ الْفَتْحِ، وَكَانَ مِنَ الطُّلَقَاءِ، وَالطُّلُقَاءُ مَسْكَنُهُمْ مَكَّةُ وَلَمْ يَعِيشُوا فِي الْمَدِينَةِ، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا أَصْلًا.

ثَالِثًا: النَّفْيُ الْمَعْلُومُ فِي شَرِيعَتِنَا أَقْصَاهُ سَنَةٌ لِلزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ، وَلَمْ يُعْلَمْ فِي شَرْعِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنَّ هُنَاكَ نَفْيًا مَدَىٰ الْحَيَاةِ، وَأَيُّ ذَنْبٍ هَذَا الَّذِي يَسْتَحِقُّ بِهِ الْإِنْسَانُ أَن يُنفَىٰ مَدَىٰ الْحَيَاةِ؟

فالنَّفيُ عُقُوبَة تَعْزِيرِيَّةٌ مِنَ الْحَاكِمِ، فَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فِعْلَا نَفَاهُ وَاسْتَمَرَّ مَنْفِيًّا فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ فِي خِلَافِةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ثُمَّ أَعَادَه عُثْمَانُ وَلَكُنْ؟ بَعْدَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً.

أَيْنَ الْبَأْسُ هُنَا؟

هَذَا إِنْ صَحَّتْ وَهِيَ لَمْ تَصِحَّ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَبِلَ شَفَاعَةَ عُثْمَانَ فِي عَبْدِ اللهِ بْن سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ، وَكَانَ قَدِ ارْتَدَّ وَلَاشَكَّ أَنَّ الْحَكَمَ لَمْ يَأْتِ بِجُرْمٍ أَعْظَمَ مِنْ هَذَا، فَكَيْفَ يُسَامِحُ النَّبِيُ عَلَيْ ذَاكَ وَلَا يُسَامِحُ هَذَا؟!!.

هَذِهِ هِيَ الْمَآخِذُ عَلَىٰ عُثْمَانَ!!

وَيُمْكِنُ تَقْسِيمُهَا حَسَبَ الْجَدْوَلِ الْآتِي:

| ۲،۳،۵،۳۱        | أُمُورٌ مَكْنُوبَةٌ                    |
|-----------------|----------------------------------------|
| 3. 4. •1        | مَحَاسِنُ                              |
| 1, 5, 4, 11, 71 | اجْتِهَادٌ                             |
| ٩               | أَخْطَاءٌ مَغْمُورَةٌ بَلْ مَغْفُورَةٌ |









#### المبحث السادس:

#### مقتل عثمان بن عفان تَعَالَيْهُ

بَعْدَ أَنْ أُثِيرَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ عَلَىٰ عُثْمَانَ خَرَج أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَأُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَأُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ هِجْرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمُدُونَةِ، وَأُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ إَلَىٰ الْمُدِينَةِ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ هِجْرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ عُثْمَانَ رضي الله عنه وَأَرْضَاهُ، وَاخْتُلِفَ يُظْهِرُونَ أَنَّهُم يُرِيدُونَ الْحَجَّ وَقَدْ أَبْطَنُوا الْخُرُوجَ عَلَىٰ عُثْمَانَ رضي الله عنه وَأَرْضَاهُ، وَاخْتُلِفَ يُظْهِرُونَ أَهْلِ مِصْرَ، وَأَلْفَانِ مِنْ أَهْلِ مِصْرَةً وَلَكَ عَنْ اللهُونَةِ، وَأَلْفَانِ مِنْ أَهْلِ الْمُوفَةِ، وَلَكَنَّهُمْ لَا الْبُصْرَةِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَلَيْسَتْ هُنَاكَ إِحْصَائِيَّةٌ وَقِيقَةٌ، وَلَكِنَّهُمْ لَا الْمُولِ عَنْ اللّهُ مُوالِ.

دَخَلُوا مَدِينَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ أُولَيْكَ الْقَوْمُ مِنْ فُرْسَانِ قَبَائِلِهِمْ جَاءُوا لِعَزْلِ عُثْمَانَ إِمَّا بِالتَّهْدِيدِ وَإِمَّا بِالْقُوَّةِ، وَحَاصَرُوا بَيْتَ عُثْمَانَ تَعَلِّئُتُهُ فِي أَوَاخِرِ ذِي الْقِعْدَةِ، وَأَمَرُوهُ أَنْ يَخْلَعَ نَفْسَهُ مِنَ الْخِلَافَةِ، وَاسْتَمَرَّ الْحِصَارُ إِلَىٰ النَّامِنَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَهُوَ يَوْمُ مَقْتَل عُثْمَانَ تَعَالِئُتُهُ.

وَقِيلَ: إِنَّ الْحِصَارَ اسْتَمَرَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ لَا يَزِيدُ عَنِ الْوَاحِدِ وَالْأَرْبَعِينَ يَوْمًا.

لَمَّا حُوصِرَ عُثْمَانُ تَعَطِّتُهُ فِي بَيْتِهِ وَمُنِعَ مِنَ الصَّلَاةِ بَلْ وَمِنَ الْمَاءِ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ رَجُلٌ مِنْ أَثِمَّةِ الْفِتْنَةِ حَتَّىٰ إِنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْن عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ دَخَلَ عَلَىٰ عُثْمَانَ فَقَالَ: يُصَلِّي رَجُلٌ مِنْ أَثِمَّةِ الْفِتْنَةِ خَمَّىٰ إِنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْن عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ دَخَلَ عَلَىٰ عُثْمَانَ فَقَالَ: يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِمَامُ فِتْنَةٍ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنُ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ!» (١).

\* وَقَدْ دَخَلَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْتَ عُثْمَانَ كُلُّهُمْ يُرِيدُ الدِّفَاعَ عَنْهُ، وَكَانَ مِنْ أَشْهِرِ الَّذِينَ جَلسُوا عِنْده فِي بَيْتِه الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَبْدُ اللهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ، أَبُو هُرَيْرَةَ، مُحَمَّدُ ابْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ (السَّجَّاد)، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَقَدْ شَهَرُوا سُيُوفَهُمْ فِي وَجْهِ أُولَئِكَ الْبُعَاةِ الَّذِينَ أَرَادُوا قَتْلَ عُثْمَانَ تَعِظِيْهِ (٢).

\* وَجَاءَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ صَفِيَّةُ عَلَىٰ بَغْلَةٍ يَقُودُهَا مَوْ لَاهَا كِنَانَةُ فَلَقِيَهَا الْأَشْتَرُ فَضَرَبَ وَجْهَ



<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ الْبُخَارِي: كِتَابِ الْأذان: بَابِ إِمَامَة الْمفتون وَالْمُبْتَدِع حَدِيث (١٩٥).

<sup>(</sup>٢)«الْبِدَايَة وَالنَّهَايَة» (٧/ ١٨٤).





بَغْلَتِهَا. فَقَالَتْ: رُدُّونِي، لَا يَفْضَحْنِي هَذَا الْكَلْبُ(١).

وَلَكِنَّ عُثْمَانَ أَمَرَ الصَّحَابَةَ بِعَدَمِ الْقِتَالِ، بَلْ إِنَّهُ جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ الَّذِينَ جَاءُوا لِلدِّفَاعِ عَنْ عُثْمَانَ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ مِنْ أَبْنَاءِ الصَّحَابَةِ، وَلَكِنْ حَتَّىٰ هَوُلَاءِ السَّبعمِائَةِ لَا يَصِلُونَ إِلَىٰ عَدَدِ أُولَئِكَ الْبُغَاةِ عَلَىٰ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ كَانَ يُقَدِّرُ عَدَدَهُمْ بِالأَلْفَيْنِ عَلَىٰ الأَقَلِ.

 « عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: أَعْزِمُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ رَأَىٰ أَنَّ عَلَيْهِ سَمْعًا وَطَاعَةً إِلَّا كَفَّ يَدَهُ وَسِلَاحَةً (٢).

 « وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: جَاءَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَىٰ عُثْمَانَ سَيَطْئَتُهُ فَقَالَ: هَذِهِ الْأَنْصَارُ بِالْبَابِ

 قَالُوا: إِنْ شِئْتَ أَن نَكُونَ أَنْصَارَ اللهِ مَرَّ تَيْنِ كَمَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْنِ اللهِ نَكُونُ مَعَكَ.

فَقَالَ عُثْمَانُ: أَمَّا قِتَالٌ فَلَا (٣).

\* وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَىٰ عُثْمَانَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا ابْنَ عُمَرَ انْظُرْ مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ، يَقُولُونَ: اخْلَعْهَا، وَلَا تَقْتُلْ نَفْسَكَ.

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا خَلَعْتَهَا أَمُخَلَّدٌ أَنْتَ فِي الدُّنْيَا؟

فَقَالَ عُثْمَانُ: لَا.

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَلَا أَرَىٰ أَنْ تَخْلَعَ قَمِيصًا قَمَّصَكَهُ اللهُ فَتكُونَ سُنَّةً، كُلَّمَا كَرِهَ قَوْمٌ خَليفَتَهُمْ، أَوْ إِمَامَهُمْ خَلَعُوهُ (٤).

﴿ وَقَالَ عُثْمَانُ لِعَبِيدِهِ: كُلُّ مَنْ وَضَعَ سِلَاحَهُ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ.

فَهُوَ الَّذِي مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الْقِتَالِ.

وَمَعَ هَذَا فَقَدْ حُمِلَ أَرْبَعَةٌ مِنْ شُبَّانِ قُرَيْشٍ مُلَطَّخِينَ بِالدِّمَاءِ كَانُوا يُدَافِعُونَ عَنْ عُثْمَان وَهُمُ: الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ – عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ – مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ – مُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبٍ (٥).

#### مَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ؟

بَعْدَ أَنْ حُوصِرَ عُثْمَانُ، تَسَوَّرُوا عَلَيْهِ الْبَيْتَ فَقَتَلُوهُ تَعَالِثُهُ وَهُوَ وَاضِعٌ الْمُصْحَفَ بَيْن يَدَيْهِ.

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» لِابْنِ عبد البر بحاشية «الإصابة» (٧٨/٣).



<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ ابْن سعد فِي «الطَّبَقَات» (٨/ ١٢٨٠)، وَإِسْنَاده حسن.

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي «المُصَنَّف» (١٥/ ٢٤ رَقم ١٩٥٠٨) بِسَنَدٍ صَحيحٍ.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ إِبْنِ أَبِي شَيبةَ فِي «المُصَنَّف» (١٥/ ٢٠٥ رقم ١٩٥٠٩) بِسَنَدِ صَحيَّح.

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ أُحْمَدُ فِي كِتَابِ «فَضَائِلِ الصَّحَابَة» (١/ ٢٧٣ رقم ٧٦٧) بإِسنَادٍ صَحِيح.





قِيلَ لِلْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ (١): أَكَانَ فِيمَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ أَحَدٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَوِ الْأَنْصَارِ؟ فَقَالَ: كَانُوا أَعْلَاجًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ (٢).

ولكِنَّ الرُّءُوسَ مَعْرُوفَةٌ وَهُمَّمْ: كِنَانَةُ بْنُ بِشْرٍ، وَرُومَانُ الْيَمَانِيُّ، وَشَخْصٌ يُقَالُ لَهُ جَبَلَةُ، وَسَوْدَانُ بْنُ حُمْرانَ، وَرَجُلٌ يُلَقَّبُ بِالْمَوْتِ الْأَسْوَدِ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ.

وَقِيلَ: مَالِكُ بْنُ الْأَشْتَرِ النَّخَعِيُّ.

هَوُّ لَاءِ كَانُوا مِنْ رُءُوسِ الْفِتْنَةِ الَّتِي قَامَتْ عَلَىٰ عُثْمَانَ تَعَلَّىٰ عُدْ

أَمَّا مَنْ بَاشَرَ قَتْلَهُ: فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ رَجُلٌ مِصْرِيٌّ يُقَالُ لَهُ جَبَلَةُ.

\* عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ أَرْطَأَةَ قَالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ عَائِشَةَ سَنَةَ قُتِلَ عُثْمَانُ إِلَىٰ مَكَّةَ، فَمَرَرْنَا بِالْمَدِينَةِ فَرَأَيْنَا الْمُصْحَفَ الَّذِي قُتِلَ وَهُوَ فِي حِجْرِهِ فَكَانَتْ أَوَّلُ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ دَمِهِ عَلَىٰ أَوَّلِ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَوا ۖ قَإِن نَوَلَوْا فَإِنَمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ الشَّي ﴿ [البقرة: ١٣٧].

قَالَتْ عَمْرَةُ: فَمَا مَاتَ مِنْهُمْ رَجَلٌ سَوِيًّا (٣).

\* وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فإِذَا بِرَجُلٍ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي، وَمَا أَظُنُّ أَنْ تَغْفِرَ لِي.

يَقُولُ: فَتَعَجَّبْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَقُولُ مِثْلَ مَا تَقُولُ.

فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي كُنْتُ قَدْ أَعْطَيْتُ اللهَ عَهْدًا لَإِنْ مَكَّننِي مِنْ عُثْمَانَ لَأَصْفَعَنَّهُ، فَلَمَّا قُتِلَ وُضِعَ فِي سَرِيرِهِ فِي الْبَيْتِ فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَدَخَلْتُ أُظْهِرُ أَنِّي وُضِعَ فِي سَرِيرِهِ فِي الْبَيْتِ فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَدَخَلْتُ أُظْهِرُ أَنِّي أُرِيدُ الصَّلَاةَ فَلَمَّا رَأَيْتُ أَنَّ الْبَيْتَ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ كَشَفْتُ عَنْ وَجْهِهِ فَصَفَعْتُهُ وَهُوَ مَيِّتُ فَيَبِسَتْ أَرِيدُ الصَّلَاةَ فَلَمَّا رَأَيْتُهَا يَابِسَةً كَأَنَّهَا عُودٌ (1).

<sup>(</sup>٤) «الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة» (٧/ ٢٠٠) وَرِجَاله ثقاث غَيْر (عِيسَىٰ بُن الْمنهال) ذكره ابْن حِبَّان فِي «الثَّقَات»، وَذكره كُلّ مِنَ الْبُخَارِيِّ فِي «النَّهَايَة» وَذكره كُلّ مِنَ الْبُخَارِيِّ فِي «النَّهَٰدِيل» (٦/ ٢٨٨) وَسكتا عَنْهُ.



<sup>(</sup>١) وكَانَ الْحَسَنُ الْبصْرِيُّ قَدْ عَاشَ تِلْكَ الْفَتْرَةَ لِأَنَّهُ مِنْ كِبَارِ التَّابعِينَ.

<sup>(</sup>١) «تَارِيخ خَلِيفَة» (ص ١٧٦) بإسنادٍ صَحِيح.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي كِتَابِ «فَضَائِل الصّحَابَة» (١/ ٥٠١ رقم ٨١٧) وَإِسْنَادُه صَحِيح، وَانْظُرْ كَذَلِكَ (٢٦٥/ ٢٦٧).





# كَيْفَ قُتِلَ عُثْمَانُ تَعَلِّقُهُ دُونَ أَنْ يُدَافِع عَنْهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَة؟

#### التَّعليلُ الْأَوَّلُ:

أَنَّ عُثْمَانَ هُوَ الَّذِي عَزَمَ عَلَيْهِمْ بِهَذَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُغْمِدُوا سُيُوفَهُمْ وَنَهَاهُمْ عَنِ الْقِتَالِ، وَاسْتَسْلَمَ لِقَضَاءِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَقَدَرِهِ.

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَمْرَيْنِ اثْنَيْنِ:

الْأُوَّلُ: شَجَاعَةُ عُثْمَانً.

وَالثَّانِي: رَحْمَتُهُ بُأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ أَنَّ أُولَئِكَ أَعْرَابٌ أَجْلَافٌ وَأَنَّهُم مُفْسِدُونَ، فَرَأَىٰ أَنَّهُ لَوْ قَاتَلَهُمُ الصَّحَابَةُ لَكَانَتِ الْمَفْسَدَةُ أَعْظَمَ مِنْ قَتْلِ رَجُلِ وَاحِدٍ، وَلَرُبَّمَا انْتَهَىٰ الْأَمْرُ إِلَىٰ قَتْلِ عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَقَدْ يَتَعَدَّوْنَ إِلَىٰ انْتِهَاكِ الْأَعْرَاضِ، وَانْتِهَابِ الْأَمْوَالِ، فَرَأَىٰ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ أَن كَبِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَقَدْ يَتَعَدَّوْنَ إِلَىٰ انْتِهَاكِ الْأَعْرَاضِ، وَالْتِهَابِ الْأَمْوالِ، فَرَأَىٰ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ أَن يُقْتَلَ هُوَ وَلَا يُقْتَلَ مُولِ اللهِ وَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ ، وَلَا تُهْتَكَ حُرْمَةُ مَدِينَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ .

### التَّعْلِيلُ الثَّانِي:

أَنَّ عَدَدَ الصَّحَابَةِ كَانَ أَقَلَّ بِكَثِيرٍ مِنْ عَدَدِ أُولَئِكَ الْخَوَارِجِ، فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانُوا عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَمَاكِنَ:

الْمَكَانُ الْأَوَّلُ: مَكَّةُ؛ لِأَنَّ الْمَوْسِمَ كَانَ مَوْسِمَ حَجِّ، وَقَدْ خَرَجَ الْكَثِيرُونَ لِلْحَجِّ، وَلَمْ يَكُونُوا حَاضِرِينَ.

الثَّانِي: بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ تَمَصَّرُوا الْأَمْصَارَ، عَاشُوا فِي الْكُوفَةِ، وَالْبَصْرَةِ، وَوَصِرَةِ، وَالنَّام، وَغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ.

الثَّالِثُ: أَنْ بَعْضَهُمْ كَانَ فِي الْجِهَادِ.

الْمَكَانُ الرَّابِعُ: هُمُ الَّذِينَ كَانُوا فِي الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَكُن عَدَدُهُمْ مُكَافِئًا لِعَدَدِ أُولَئِكَ الْخَوَارِجِ. التَّعْلِيلُ الثَّالِثُ:

أَنَّ الصَّحَابَةَ بَعَثُوا أَوْلَادَهُمْ لِلدِّفَاعِ عَنْ عُثْمَانَ وَمَا كَانُوا يَتَصَوَّرُونَ أَنَّ الْأَمْرَ يَصِلُ إِلَىٰ الْقَتْلِ، وَإِنَّمَا حِصَارٌ وَعِنَادٌ، وَبَعْدَ ذَلِكَ يَرْجِعُونَ، أَمَّا أَنَّهُمْ يَتَجَرَّءُونَ وَيَقْتُلُونَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَكَانَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ لَا يَرَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ سَيَصِلُ إِلَىٰ هَذِهِ الدَّرَجَةِ. وَأَرْجَحُ هَذِهِ الْأَقُوالِ الْأَوَّلُ وَهُوَ أَنَّ عُثْمَانَ تَعَلِّيُهُ هُوَ الَّذِي مَنَعَهُم مِنْ قِتَالِ أُولَئِكَ الْخَوَارِجِ اسْتِسْلَامًا لِبُشْرَىٰ رَسُولِ اللهَ عَلَيْهِ.





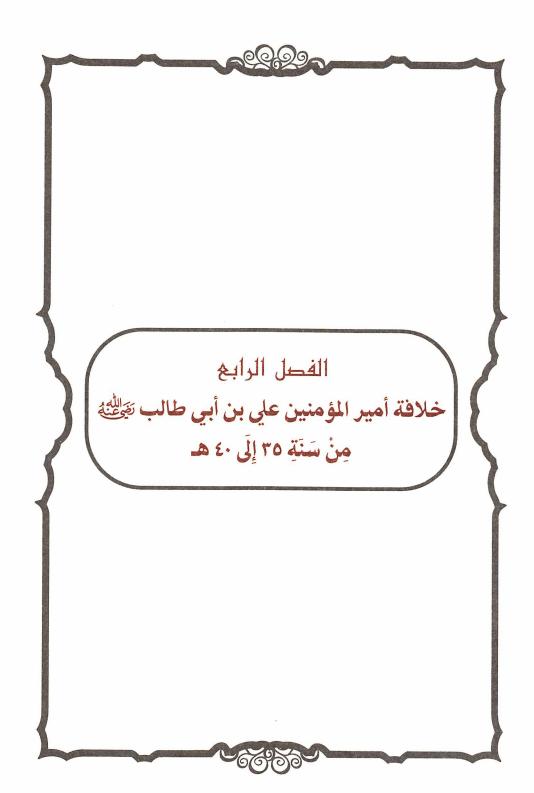





# المبحث الأول: علي بن أبي طالب تَبَوَّلُتُهُ في سطور

#### \* اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، ابْنُ عَمِّ النَّبِيِّ ﷺ، وَزَوْجُ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ.

أُمُّهُ: فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ (١) وَهُوَ أَوَّلُ هَاشِمِيٍّ يُولَدُ مِنْ هَاشِمِيَّةٍ.

كُنْيَتُهُ: أَبُو الْحَسَنِ، وَكَنَّاهِ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ بِأَبِي تُرَابٍ.

أَسْلَمَ صَغِيرًا، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ عَلَىٰ الْمشْهُورِ(١).

# \* أَزْوَاجُ عَلِيٍّ:

- ١- فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ.
- أَمَامُةُ بِنْتُ أبِي الْعَاصِ، وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، تَزَوَّجَهَا بَعْدَ وَفَاةِ خَالَتِهَا فَاطَمَةً.
  - ٣- خَوْلَةُ بِنْتُ جَعْفَرِ بْنِ قَيْسٍ.
    - ١- لَيْلَىٰ بِنْتُ مَسْعُودٍ.
    - ه أُمُّ الْبَنِينَ بِنْتُ حِزَامٍ.
    - ٦- أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ.
    - ٧- الصَّهْبَاءُ بِنْتُ رَبِيعَةً.
    - ٨- أُمُّ سَعِيدٍ بِنْتُ عُرْوَةً.

# \* أَوْلَادُهُ:

الذُّكُورُ: الْحَسَنُ- الْحُسَيْنُ- مُحَمَّدٌ الْأَكْبَرُ- عُبَيْدُ اللهِ- أَبُو بَكْرٍ - الْعبَّاسُ الْأَكْبَرُ- عُثْمَانُ-جَعْفَرٌ الْأَكْبَرُ- عَبْدُ اللهِ- يَحْيَىٰ- عَوْنٌ- عُمَرُ الْأَكْبَرُ- مُحَمَّدٌ الْأَوْسَطُ- مُحَمَّدٌ الْأَصْغَرُ.



<sup>(</sup>١) «معرفة الصَّحَابَة» (١/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>١) «معرفة الصَّحَابَة» (١/ ٢٨٧).





الْإِنَاكُ: زَيْنَبُ الْكُبْرَى - أُمُّ كُلْثُوم الْكُبْرَى - رُقَيَّةُ - أُمُّ الْحَسَنِ - رَمْلَةُ الْكُبْرَى - أُمُّ الْحُسنِ - رَمْلَةُ الْكُبْرَى - أُمُّ كُلْثُومِ الصُّغْرَى - فَاطِمَةُ - أُمَامَةُ - مَيْمُونَةُ - زَيْنَبُ الصَّغْرَى - رَمْلَةُ الصُّغْرَى - أُمُّ كُلْثُومِ الصُّغْرَى - فَاطِمَةُ - أُمَّامَةُ - خَدِيجَةُ - أُمُّ الْكُورَام - أُمُّ سَلَمَةَ - أُمُّ جَعْفَر - جُمَانَةُ - نَفِيسَةُ.

#### \* فَضَائِلُهُ:

يُمْكِنُ تَقْسِيمُ فَضَائِلِ عَلِيٍّ نَعَالِثُهُ إِلَىٰ ثَلَاثَةٍ أَقْسَامٍ:

١-فَضَائِلُ خَاصَّةٌ بِهِ.

٢- فَضَائِلُ لَهُ مَعَ آلِ الْبَيْتِ.

٣- فَضَائِلُ لَهُ مَعَ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ.

### أَوَّ لَا: الْفَضَائِلُ الْخَاصَّةُ بِهِ:

وَمِنْهَا:عَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَسُولُ اللهِ لِي: «لا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ» (٢).

وَمِنْهَا: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ سَخِلْكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لِعَلِيِّ: «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي » (٣).

وَمِنْهَا:وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ كُنْتُ مَوْ لاهُ فَعَلِيٌّ مَوْ لاهُ» (١). فَضَائِلُهُ مَعَ آلِ الْبَيْتِ:

مِنْهَا: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ تَعَاظِيْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِغَدِيرٍ يُدْعَىٰ خُمَّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ» فَذَكَر كِتَابَ اللهِ وَحَضَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي».

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ أَحْمَد ٥/ ٣٥٠، وَإِسْنَاده صَحِيح.



<sup>(</sup>١) متفق عليه: أُخْرَجَهُ الْبُخَارِي: كِتَابِ الْفَضَائِل بَابِ مَنَاقِب عَلِيّ (٣٧٠٢) وَمُسْلِم كِتَابِ فَضَائِل الصَّحَابَة، بَابِ مِنْ فَضَائِل عَلِيّ (٢٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ مُسْلِم فِي كِتَاب الْإِيمَان بَاب الدّليل عَلَىٰ أَن حبَّ الْأَنْصَار، وَعَلِيٍّ مِنَ الْإِيمَان (٧٨).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي: كِتَابِ الْفَضَائِل، بَابِ مَنَاقِب عَلِيِّ (٣٧٠٦) وَمُسْلِم فِي كِتَابِ فَضَائِل الصَّحَابَة بَابِ فضائل عَلِيّ (٢٠٠١).





قِيلَ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؟

قَالَ: الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَة، آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ. قِيلَ لِزَيْدٍ: أَكُلُّ هَوُّلَاءِ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ (١).

وَمِنْهَا: عَنْ عَائِشَةَ تَعَالِمُنَهُا قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِوْطٌ مُرَحَّلُ، فَأَدْخَلَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ تَعَالِمُنَهُ ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصَكُمُ ٱلرِّجْسَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ تَعَالِمُنَعُ ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرِكُمُ تَطْهِيرًا ﴿إِنَّهُ ﴾ [الاحزاب: ٣٣] (٢).

### ثَالِثًا: الْفَضَائِلُ الْعَامَّةُ:

فَمِنْهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اسْكُنْ حِرَاءُ، فإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيُّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ»<sup>(٣)</sup> وَكَانَ عَلَيْهِ: رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدٌ ﷺ

وَمِنْهَا: عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَشَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ: أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَر فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ فِي الْجَنَّةِ، وَصَاحِبُكُمْ فِي الْجَنَّةِ» (1<sup>4)</sup>.

وَمِنْهَا: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ سَهِا اللهِ عَالَىٰ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونُهُمْ» (٥)

# \* وَمِمَّا تَمَيَّزَ بِهِ عَلِيٌّ وَبَزَّ بِهِ أَقْرَانَهُ الشَّجَاعَة:

#### يَوْمَ الْخَنْدَقِ:

خَرَجَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ لِمُلَاقَاةِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ وُدًّ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو كُنْتَ عَاهَدْتَ اللهَ أَلَّا يَدْعُوكَ رَجَلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَىٰ أَحَدِ خَلَّتَيْنِ إِلَّا أَخَذْتَهَا مِنْهُ. فَقَالَ لَهُ: أَجَلْ. قَالَ عَلِيُّ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ يَدْعُوكَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ. قَالَ عَمْرٌو: لَا حَاجَةَ لِي بِذَلِكَ. قَالَ عَلِيٌّ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ. قَالَ عَمْرٌو: لَا حَاجَةَ لِي بِذَلِكَ. قَالَ عَلِيٌّ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَىٰ

- (١) أُخْرَجَهُ مُسْلِم: كِتَابِ فَضَائِلِ الصَّحَابَة بَابِ مَا جَاءَ فِي فضل عَلِيّ (٢٤٠٨).
- (٢) أُخْرَجَهُ مُسْلِم: كِتَابِ فَضَائِل الصَّحَابَة بَابِ فَضَائِل أَهْل بيت النَّبِيّ (٢٤٢٤).
- (٣) أُخْرَجَهُ مُسْلِم كِتَاب فَضَائِل الصَّحَابَة بَاب مِنْ فَضَائِل طَلْحَة وَالزُّبَيْر (٤١٧) مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ تَعَلِيْكُهُ.
- (١) أُخْرَجَهُ التَّوْمِذِيّ فِي كِتَابِ الْمَنَاقِبِ بَابِ مَنَاقِبِ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ (٣٧٤٨)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحِ السُّنَن، وَقول سَعِيدٍ «صَاحِبُكُمْ» يَعْنِي نَفْسَهُ.
- (٥) متفق عليه: صَحِيح الْبُخَارِيِّ كِتَابِ فَضَائِل الصَّحَابَة: بَابِ فَضَائِل أَصْحَابِ النَّبِيِّ (٣٦٥١) وَمُسْلِم فِي كِتَابِ فَضَائِل الصَّحَابَة: بَابِ فضل الصَّحَابَة (٢٥٣٣).







النَّرَالِ. قَالَ لَهُ: لِمَ يَا ابْنَ أَخِي؟ فَوَ اللهِ مَا أُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَكَ. قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لَكِنِّي وَاللهِ أُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَكَ. فَحَمَىٰ عَمْرٌو عِنْدَ ذَلِكَ فَاقْتَحَمَ عَنْ فَرَسِهِ فَعَقَرَهُ وَضَرَبَ وَجْهَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ عَلِيٍّ فَتَنَازَلَا وَتَجَاوَلَا، فَقَتَلَهُ عَلِيٌّ. وَكَانَ عَمْرٌو قَدْ قَالَ:

> وَلَقَدُ دُبَحَحْتُ مِنَ النِّدَا وَوَقَفْ تُ إِذْ جَبِبُنَ الْمُ شَجَّ وَلِحَدُاكَ إِنِّ كِي لَحِمْ أَزَلْ إِنَّ الحَشَّجَاعَةَ فِحِي الْفَتَحَىٰ فَرَدَّ عَلَيْهِ عَلِيٍّ قَائِلًا:

ءِ لِجَمْعِهِ مُ هَ لُ مِ نُ مُبَارِزُ عُ مَوْقِ فَ الْقِ رُنِ الْمُنَاجِزُ مُتَ سَرِّعًا قِبَ لِ الْهَزَاهِ نَ وَالْجُ ودَ مِنْ خَيْرِ الْغَرَائِ لِ

كَ مُجِيبُ صَوْتِكَ غَيْسرَ عَاجِزْ وَالْسَمِّدُقُ مَنْجَدِي كُلِّ فَالِيْزْ وَالْسَمِّدُقُ مَنْجَدِي كُلِّ فَالِيْزْ عَائِزْ عَلَيْسِكَ نَائِحَدَةَ الْجَنَسَائِزْ عَلَيْسِكَ نَائِحَدَةَ الْجَنَسَائِزْ الْجَنَسَائِزْ الْجَنَدَةُ الْهَزَاهِدِزْ (١)

#### يَوْمَ خَيْبَرَ:

خَرَجَ مَرْحَبٌ الْيَهُودِيُّ فَقَالَ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنَّدِي مَرْحَبُ شَداكِي السسِّلاحِ بَطَدلٌ مُجَدرَّبُ إِذَا الْحُدرُوبُ أَقْبُلَدتْ تَلَهَّدبُ

فَأَجَابَهُ عَلِيٌّ:

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَهُ كَلَيْتِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ (1)

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ مُسْلِم فِي كِتَّابِ الْجِهَاد: بَابِ غَزْوَة ذي قرد (١٨٠٧).



<sup>(</sup>١) " عَلِتي بْن أَبِي طَالِبٍ " للصلابي ص ٩٩ . وَانْظُون " الْبِدَايَة وَالنَّهَايَة " حَوَادِث سَنَة ٥ هـ، غَزْوَة الْخَنْدَق.





### \* بَيْعَةُ عَلِيٍّ نَعَالِثُهُ بِالْخِلَافَةِ:

عَنْ مُحمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سَمَّا َ قَالَ: أَتَىٰ عَلِيٌّ دَارَ عُشَمَانَ وَقَد قُتِلَ، فَدَخَلَ إِلَىٰ دَارِهِ وَأَغْلَقَ بَابَهُ عَلَيْهِ، فَأَتَاه النَّاسُ فَضَرَّ بُوا عَلَيْهِ الْبَابَ فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ قُتِلَ، وَلَابُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ خَلِيفَةٍ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَا مِنْكَ.

فَقَالَ لَهُم عَلِيٌّ: لَا تُرِيدُونِي؛ فَإِنِّي لَكُمْ وَزِيرٌ، خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيرٌ. فَقَالُوا: لَا وَاللهِ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَا مِنْكَ، قَالَ: فإِنْ أَبَيْتُمْ عَلَيَّ فإِنَّ بَيَعَتِي لَا تَكُونُ سِرًّا، وَلَكِنْ أَخْرُجُ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُبَايِعَنِي بَايَعَنِي. فَخَرَجَ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ فَبَايَعَه النَّاسُ (١).

وبَايَعَه الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ الَّذِينَ كَانُوا فِي الْمَدِينَةِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ تَخَلَّفَ عَنْ بَيَعَتِهِ بَعْضُ الصَّحَابَةِ كَسَعْدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: إِنَّهُ الصَّحَابَةِ كَسَعْدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: إِنَّهُ بُويعَ مِنَ الْجَمِيعِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، إِنَّمَا تَخَلَّفَ سَعْدٌ، وَابْنُ عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ ابْنُ مَسْلَمَةَ عَنِ الْقِتَالِ مَعَهُ، أمَّا الْبَيْعَةُ فَقَدْ بَايَعُوهُ.

\* قَالَ عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ: كُنْتُ عِنْدَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ عِنْدَ مَقْتَلِ عُثْمَانَ، فَلَكُرُوا أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَيِيْ فَقَالَ ابْنُ جَوْشَنِ الْغَطَفَانِيُّ: يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّمَا زُرِّيَ بِأَبِي عُثْمَانَ، فَلَاكُرُوا أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَيِيْ فَقَالَ ابْنُ جَوْشَنِ الْغَطَفَانِيُّ: يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّمَا زُرِّيَ بِأَبِي مُوسَىٰ اتِّبَاعُهُ عَلِيًّا أَ)، فَغَضِبَ الْحَسَنُ حَتَّىٰ تَبَيَّنَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: فَمَنْ يُتَبَعُ؟! قُتِلَ أَمِيرُ مُوسَىٰ اتِّبَاعُهُ عَلِياً أَنَّالُ إِلَىٰ خَيْرِهِمْ فَبَايَعُوهُ فَمَنْ يُتَبَعُ؟! حَتَّىٰ رَدَّدَهَا مِرَارًا (٣).

وأَهلُ السُّنَّةِ مُجْمِعُونَ عَلَىٰ أَنَّ أَفْضَلَ الصَّحَابَةِ بَعْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ تَعَظِّئُهُ هُوَ عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبِ تَعَظِّئُهُ.

\* قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ لَغُلِللهُ: «الْمَنْصُوصُ عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ تَبْدِيعُ مَنْ تَوَقَّفَ فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ، وَقَالَ: هُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ، وَأَمَرَ بِهِجْرانِهِ» (١٠).

فَأَهْلُ السُّنَّةِ مُجْمِعُونَ عَلَىٰ أَنْ أَفْضَلَ الصَّحَابَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا كَمَا ذَكَرْنَا فِي عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَالْجُمْهُورُ عَلَىٰ أَنَّ عُثْمَانَ أَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍّ، ثُمَّ اتَّفَقُوا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ عَلِيًّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَابِعُ الْخُلَفَاءِ.

- (١) أُخْرَجَهُ أَحْمَد فِي "فَضَائِل الصَّحَابَة»(٢/ ٥٧٣ رقم ٦٩٦)، وَإِسْنَاده صَحِيح.
- (٢) يُرِيدُ أَنَّ الَّذِي أَخَذَه النَّاسُ طعنًا فِي أَبِي مُوسَىٰ أَنَّهُ اتبعَ عَلِيًا، وَالْمَفْرُوضَ أَن لَا يتبعه.
  - (٣) أُخْرَجَهُ أَحْمَد فِي "فَضَائِلَ الصَّحَابَة) (٢/ ٥٧٦ رقم ٩٧٦) بإِسْنَاد صَحِيح.
    - (١) «مَجْمُوع الْفتاوي» (١/ ٤٣٨).







### المبحث الثاني: أهم الأحداث في خلافة علي تَعَالِمُهُهُ

### \* مَعْرَكَةُ الْجَمَلِ (سنة ٣٦ هـ):

لَمَّا بُويعَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ، اسْتَأْذَنَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ عَلِيًّا تَعَطِّفُتُهُ فِي الذَّهَابِ إِلَىٰ مَكَّةَ فَأَذِنَ لَهُمَا، فَالْتَقَيَا هُنَاكَ بِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ تَعَطِّهُم، وَكَانَ الْخَبَرُ قَدْ وَصَلَ إِلَيْهَا أَنَّ عُثْمَانَ قَدْ قُتِلْ يَعْطِئْكُه، فَاجْتَمَعُوا هُنَاكَ فِي مَكَّةَ وَعَزَمُوا عَلَىٰ الْأَخْذِ بِثَأْرِ عُثْمَانَ.

فَجَاءَ يَعْلَىٰ بْنُ مُنْيَةَ مِنَ الْبَصْرَةِ، وَجَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ مِنَ الْكُوفَةِ، وَاجْتَمَعُوا فِي مَكَّةَ عَلَىٰ الْأَخْذِ بِثَأْرِ عُثْمَانَ تَعَاظِئهُ.

فَخَرَجُوا مِنْ مَكَّةَ بِمَنْ تَابَعَهُمْ إِلَىٰ الْبَصْرَةِ يُريدُونَ قَتَلَةَ عُثْمَانَ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ قَدْ قَصَّرُوا فِي الدِّفَاعِ عَنْ عُثْمَانَ سَحِظْتُهُ.

وكَانَ عَلِيٌّ تَعَلِظُتُهُ فِي الْمَدِينَةِ، وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ تَعَلِظُتُهُ وَالِيًّا عَلَىٰ الْبَصْرَةِ مِنْ قِبَلِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ.

فَلَمَّا وَصَلُوا إِلَىٰ الْبَصْرةِ أَرْسَلَ إِلَيْهِم عُثْمَانُ بْنُ حُنَيفٍ: مَاذَا تُرِيدُونَ؟

قَالُوا: نُريدُ قَتَلَةَ عُثْمَانَ.

فَقَالَ لَهُمْ: حَتَّىٰ يَأْتَيَ عَلِيٌّ، وَمَنَعَهُمْ مِنَ الدُّخُولِ.

ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْهِم جَبَلَةُ، وَهُوَ أَحَدُ الَّذِينَ شَارَكُوا فِي قَتْلِ عُثْمَانَ فَقَاتَلَهُم فِي سَبْعِمِئَة رَجُلِ فَانْتَصُرُوا عَلَيْهِ، وَقَتَلُوا كَثِيرًا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ، وَانْضَمَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ إِلَىٰ جَيْشِ طَلْحَةً وَالزُّبَيْرِ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

خَرَجَ عَلِيٌّ تَعَلِّلُتُهُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَىٰ الْكُولْفَةِ وَذَلِكَ لَمَّا سَمِعَ أَنَّهُ وَقَعَ هُنَاكَ قِتَالٌ بَيْن عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ وَهُوَ وَالِي عَلِيٍّ عَلَىٰ الْبَصْرَةِ وَبَيْنَ طَلْحَةَ وَالزَّبِيْرِ وَعَاثِشَةَ وَمَنْ مَعَهُمْ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ بْنِ حُنَيْفٍ وَهُوَ وَالِي عَلِيٍّ عَلَىٰ الْبَصْرَةِ وَبَيْنَ طَلْحَةَ وَالزَّبَيْرِ. تَعَاثِشُهُ وَجَهَّزَ جَيْشًا قِوَامُهُ عَشْرَةُ آلَافٍ لِمُقَاتِلَةِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ.

وهُنَا يَظْهَرُ لَنَا جَلِيًّا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ هُوَ الَّذِي خَرَجَ إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَخْرُجُوا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَغْرُجُوا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَقْصُدُوا قِتَالَهُ كَمَا تَدَّعِي بَعْضُ الطَّوَائِفِ وَمَنْ تَأْثَرَ بِهِمْ، وَلَوْ كَانُوا يُرِيدُونَ الْخُرُوجَ عَلَىٰ عَلِيٍّ لَذَهَبُوا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ مُبَاشَرَةً وَلَيْسَ إِلَىٰ الْبَصْرَةِ.







فَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَعَائِشَةُ وَمَنْ كَانَ مَعَهُمْ لَمْ يَحْدُثْ قَطُّ أَنَّهُمْ أَبْطَلُوا خِلَافَةَ عَلِيٍّ وَلَا طَعَنُوا عَلَيْهِ وَلَا ذَكَرُوا فِيهِ جَرْحًا وَلَا بَايَعُوا غَيْرَهُ وَلَا خَرَجُوا لِقِتَالِهِ إِلَىٰ الْبَصْرَةِ فَإِنَّه لَمْ يَكُنْ بالْبَصْرَةِ يَوْمَئِذٍ.

وَلِذَلَكَ قَالَ الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ: لَقِيتُ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ بَعْدَ حَصْرِ عُثْمَانَ فَقُلْتُ: مَا تَأْمُرَانِي فَإِنِّي أَرَاهُ مَقْتُولًا؟

قَالًا: عَلَيْكَ بِعَلِيٍّ.

قَالَ: وَلَقِيْتُ عَائِشَةَ بَعْد قَتْلِ عُثْمَانَ فِي مَكَّةَ فَقُلْتُ: مَا تَأْمُرِينِي؟

قَالَتْ: عَلَيْكَ بِعَلِيِّ (١).

#### مُفَاوَضَاتٌ قُبَيْلَ الْقِتَالِ:

وأَرْسَلَ عَلِيٌّ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ وَالقَعْقَاعَ بْنَ عَمْرِو لِيَتَكَلَّمَا مَعَ طَلْحَةَ وَالنُّبَيْرِ، وَاتَّفَقَ الْمِقْدَادُ وَالْقَعْقَاعُ مِنْ جِهَةٍ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ عَلَىٰ عَدَمِ الْقِتَالِ وَبَيَّنَ كُلُّ فَرِيقٍ وِجْهَةَ نَظَرِهِ.

فَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ يَرَيَانِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُ قَتَلَةِ عُثْمَانَ، وَعَلِيٌّ يَرَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ تَتَبُّعُ قَتَلَةِ عُثْمَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالِاخْتِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فَعَتْلُ قَتَلَةِ عُثْمَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالِاخْتِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِي مَتَىٰ يَكُونُ ذَلِكَ.

وبعدَ الِاتِّفَاقِ نَامَ الْجَيْشَانِ بِخَيْرِ لَيْلَةٍ، وَبَاتَ السَّبَئِيَّةُ (وَهُمْ قَتَلَةُ عُثْمَانَ) بِشَرِّ لَيْلَةٍ؛ لِأَنَّهُ تَمَّ الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِمْ وَهَذَا مَا ذَكَرَه الْمُؤَرِّخُونَ الَّذِينَ أَرَّخُوا لِهَذِه الْمَعْرِكَةِ أَمْثَالَ: الطَّبَرِيِّ (٢)، وَابْنِ كَثِيرٍ (٣)، وَابْنِ كَثِيرٍ هِمْ.

عند ذَلِكَ أَجْمَعَ السَّبَيُّونَ رَأْيَهُمْ عَلَىٰ أَنْ لَا يَتِمَّ هَذَا الِاتِّفَاقُ، وَفِي السَّحَرِ وَالْقَوْمُ نَائِمُونَ، هَاجَمَ مَجْمُوعَةٌ مِنَ السَّبَئِيِّنَ جَيْشَ طَلْحَةَ والزُّبَيْرِ وَقَتَلُوا بَعْضَ أَفْرادِ الْجَيْشِ وَفَرُّوا،

<sup>(</sup>٥) «الْفِصَل فِي الْملل وَالْأَهْوَاء وَالنحل» (١٤ ٢٩٣).



<sup>(</sup>١) «فَتْح الْبَارِي» (١٣/ ٣٨) وَقَالَ: «أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيّ بإِسْنَاد صَحِيح».

<sup>(</sup>١) «تَاريخ الطَّبَرِيِّ» (٣/ ١٥١٧).

<sup>(</sup>٣) «الْبِدَايَة وَالنَّهَايَة» (٧/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٤) «الْكُامل فِي التَّارِيخ» (٣/ ١٢٠).





فَظَنَّ جَيْشُ طَلْحَةَ أَنَّ جَيْشَ عَلِيٍّ غَدَرَ بِهِمْ، فَنَاوَشُوا جَيْشَ عَلِيٍّ فِي الصَّبَاحِ، فَظَنَّ جَيْشُ عَلِيٍّ فَظَنَّ جَيْشُ عَلِيٍّ فَي الصَّبَاحِ، فَظَنَّ جَيْشُ عَلِيٍّ أَنَّ جَيْشَ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ قَدْ غَدَرَ، فَاسْتَمَرَّتِ الْمُنَاوَشَاتُ بَيْنِ الْفَرِيقَيْنِ حَتَّىٰ كَانَتِ الظَّهِيرَةُ فَاشْتَعَلَتِ الْمَعْرَكَةُ.

#### مُحَاوَلَاتُ وَقْفِ الْقِتَالِ:

وَقَدْ حَاوَلَ الْكِبَارُ مِنَ الْجَيْشَيْنِ وَفْفَ الْقِتَالِ، وَلَكِن لَمْ يُفْلِحُوا، فَكَانَ طَلْحَةُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَتَنْصِتُونَ؟ فَأَصْبَحُوا لَا يُنْصِتُونَهُ فَقَالَ: أُفِّ أُفِّ فَرَاشُ نَارٍ، وَذُبَّانُ طَمَعِ (١). وَعليُّ يَمْنَعُهُمْ وَلَا يَرُدُّونَ عَلَيْهِ، وَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ كَعْبَ بْنَ سَوْرٍ بِالْمُصْحَفِ لِوَقْفِ الْمَعْرَكَةِ، فَرَشَقَهُ السَّبِيُّونَ بِالنِّبَالِ حَتَّىٰ أَرْدَوْهُ قَتِيلًا.

وَذَٰلِكَ أَنَّ الْحَرْبَ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ إِذَا اشْتَعَلَتْ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يُوقِفَهَا، وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ أَبِياتًا مِنَ الشِّعرِ لإمرئ الْقَيْسِ:

تَسسْعَىٰ بِزِينَتِهَا لِكُلِّ مَهُولِ وَلَّتُ عَجُورًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيلٍ مَكْرُوهَةً لِلشَّمِّ وَالتَّقْبِيلِ الْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فَتِيَّةً

حَتَّىٰ إِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَبَّ ضِرَامُهَا

شَمْطَاءَ يُنْكَرُ لَوْنُهَا وَتَغَيَّرَتْ

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَهِ اللهُ الْفِتْنَةُ إِذَا وَقَعَتْ عَجَزَ العُقَلَاء فِيهَا عَنْ دَفْعِ الشَّفَهَاء، فَصَارَ الْأَكَابِرُ تَعَالَىٰ عَاجِزِينَ عَن إِطْفَاءِ الْفِتْنَةِ، وَكَفِّ أَهْلِهَا، وَهَذَا شَأْنُ الْفِتَنِ كَمَا قَالَ السُّفَهَاء، فَصَارَ الْأَكَابِرُ تَعَالَىٰ عَاجِزِينَ عَن إِطْفَاءِ الْفِتْنَةِ، وَكَفِّ أَهْلِهَا، وَهَذَا شَأْنُ الْفِتَنِ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَاتَ قُوا فِتَنَةً لَا تُصِيبَنَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَدَةً وَاعْلَمُواْ أَنَ اللهَ شَكِيدُ الْعِقَابِ (أَنَّ اللهُ الله

وَقْعَةُ الْجَمَلِ كَانَتْ فِي سَنَةِ سِتِّ وَثَلَاثِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ، أَيْ: فِي بِدَايَةِ خِلَافَةِ عَلِيٍّ تَعَطِّيُهُ، بَدَأَتْ بَعْدَ الظُّهْرِ وَانْتَهَتْ قُبَيْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ مِنَ الْيَوْمِ نَفْسِهِ.

كَانَ مَعَ عَلِيٍّ عَشَرَةُ آلَافٍ، وَأَهلُ الْجَمَلِ كَانَ عَدَدُهُمْ مَا بَيْنَ الْخَمْسَةِ وَالسِّتَّةِ آلَافٍ، وَرَايَةُ أَهْلِ الْجَمَلِ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ. وَرَايَةُ أَهْلِ الْجَمَلِ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ.

<sup>(</sup>٣) «مُخْتَصر مِنْهَاجِ السُّنَّةِ» (٢٨١).



<sup>(</sup>١) «تَاريخ خَلِيفَة بْن خَيَّاطٍ» (١٨٢).

<sup>(</sup>٢) «صَحِيح الْبُخَارِيِّ»، كِتَابِ الْفِتْنَة، بَابِ الْفِتْنَة الَّتِي تموج كموج الْبحر، قبيل الْحَدِيث (٧٠٩٦).





قُتِلَ فِي هَذَا الْيَوْمِ كَثِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَهِيَ فِتْنَةٌ سَلَّمَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مِنْهَا سُيُوفَنَا وَنَسْأَلُ اللهَ لَهُمُ الرِّضْوَانَ وَالْمَغْفِرَةَ.

### مَقْتَلُ طَلْحَةً وَالزُّبَيْرِ:

وقُتِلَ طَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ وَمُحمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، أَمَّا الزُّبَيْرُ فَلَمْ يُشَارِكْ فِي هَذِهِ الْمَعْرَكَةِ وَلَا طَلْحَةُ.

وذَلك أَنَّهُ يُرْوَىٰ أَنَّ الزُّبَيْرَ تَعَظِّنُهُ لَمَّا جَاءَ إِلَىٰ الْمَعْرَكَةِ لَقِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ: أَتذْكُرُ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ: تُقَاتِلُ عَلِيًّا وَأَنْتَ ظَالِمٌ» فَرَجَعَ الزُّبَيْرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَمْ يُقَاتِلُ عَلِيًّا وَقَعَ هَذَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلِيٍّ؟

اللهُ أَعْلَمُ؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلرِّوَايَةِ سَنَدٌ قَوِيٌّ وَلَكِنَّهَا مَشْهُورَةُ فِي كُتُبِ التَّارِيخ.

والْمشْهُورُ أَكْثَرُ أَنَّ الزُّبَيْرَ لَمْ يُشَارِكْ فِي هَذِهِ الْمَعْرَكَةِ، وَقُتِلَ الزُّبَيْرُ غَذَرًا عَلَىٰ يدِ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ جُرْمُوزِ.

\* وَقُتِلَ طَلَحَةُ بِسَهْمِ غَرْبٍ (بِسَهْمِ غَيْرِ مَقْصُودٍ)، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الَّذِي رَمَاهُ مَرْوَانُ ابْنُ الْحَكَمِ أَصَابَهُ فِي قَدَمِهِ مَكَانَ إِصَابَةٍ قَدِيمَةٍ فَمَاتَ مِنْهَا تَعَظِيْتُهُ، وَهُوَ يُحَاوِلُ مَنْعَ النَّاسِ مِنَ الْقِتَالِ وَلَمَّا انْتَهَتْ هَذِهِ الْمَعْرَكَةُ وَقُتِلَ الْكَثِيرُ خَاصَّةً فِي الدِّفَاعِ عَنْ جَمَلِ عَائِشَةَ لِأَنَّهَا كَانَتْ تُمَثِّلُ رَمْزًا لَهُمْ فَكَانُوا يَسْتَبْسِلُونَ فِي الدِّفَاعِ عَنْهَا.

وَلِذَلِكَ بِمُجَرَّدِ أَنْ سَقَطَ الْجَمَلُ هَدَأَتِ الْمَعْرَكَةُ وَانْتَهَتْ، وَانْتَصَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ تَعَالْكَهُ. وَإِنْ كَانَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَمْ يَنْتَصِرْ أَحَدٌ، وَلَكِنْ خَسِرَ الْإِسْلَامُ وَخَسِرَ الْمُسْلِمُونَ فِي تِلْكَ الْمَعْرَكَةِ.

#### بَعْدَ الْمَعْرَكَةِ:

فَلَمَّا انْتَهَتِ الْمَعْرَكَةُ صَارَ عَلِيٌّ تَعَطِّقُهُ يَمُرُّ بَيْنَ الْقَتْلَىٰ فَوَجَدَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَجْلَسَهُ وَمَسَحَ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ:

عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ أَرَاكَ مُجَدَّلًا تَحْتَ نُجُومِ السَّمَاءِ أَبَا مُحَمَّدٍ. وبَكَىٰ عَلِيٌّ تَغِيظُيُهُ، وَقَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي مِتُّ قَبْلَ هَذَا بِعِشْرِينَ سَنَةً (٢)

<sup>(</sup>٢) انظر «تَارِيخ دِمَشْقَ» لِابْنِ عَسَاكِر. الْمُخْتَصر. (١١/ ٢٠٧)، «أُسد الْغابة» (٨/ ٨٨) وَقَالَ الْبوصيري: «رِجَالهُ



<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ ابْنِ أَبِي شَيبَةَ فِي «المُصَنَّف» (١٥/ ٢٨٣ رقم ١٩٦٧٤)، وَفيه رَجل مجهول. وَذكره الْحَافِظُ ابْنُ حَجرٍ فِي «الْمطالب الْعَالِيّة» (٤٤١٢).





\* وَكَذَلِكَ رَأَىٰ عَلِيٌّ مُحمَّدَ بْنَ طَلْحَةَ فَبَكَىٰ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ يُلَقَّبُ بِـ «السَّجَادِ» مِنْ كَثْرَةِ عِبَادَتِهِ تَعَيِّلُتُهُ.

وَكُلُّ الصَّحَابَةِ بِلَا اسْتِثْنَاءِ الَّذِينَ شَارَكُوا فِي هَذِهِ الْمَعْرَكَةِ نَدِمُوا عَلَىٰ مَا وَقَعَ.

\* وَابْنُ جُرْمُوزٍ هَذَا دَخَلَ عَلَىٰ عَلِيٍّ وَمَعَهُ سَيْفُ الزَّبَيْرِ، يَقُولُ: قَتَلْتُ الزُّبَيْرَ، قَتَلْتُ الزُّبَيْر، قَلَتُ الزُّبَيْر، فَلَمَّا سَمِعَهُ عَلِيٌّ قَالَ: «إِنَّ هَذَا السَّيْفَ طَالَمَا فَرَّجَ الْكَرْبَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ »، ثُمَّ قَالَ: «بَشِّرْ قَاتِلَ ابْنِ صَفِيَّةَ بِالنَّارِ»، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ بِالدُّخُولِ عَلَيْهِ (١).

وَلَمَّا انْتَهَتِ الْمَعْرَكَةُ، أَخَذَ عَلِيُّ تَعَلِّئُتُهُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ تَعَلِّئُتُهَا، وَأَرْسَلَهَا مُعَزَّزَةً مُكَرَّمةً إِلَىٰ مَدِينَةِ الرَّسُولِ ﷺ كَمَا أَمَرَهُ ﷺ.

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَيَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَائِشَةَ أَمْرٌ»، قَالَ عَلِيٍّ: فَأَنَا أَشْقَاهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارْدُدْهَا إِلَىٰ مَأْمَنِهَا»(٢) فَفَعَلَ نَجَيْظُتْهُ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

### لِمَاذَا لَمْ يَقْتُلُ عَلِيٌّ قَتَلَةً عُثْمَانَ؟

عَلِيٌّ تَعَطِّنَهُ كَانَ يَنْظُرُ نَظَرَ مَصْلَحَةٍ وَمَفْسَدَةٍ، فَرَأَىٰ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ تَقْتَضِي تَأْخِيرَ الْقِصَاصِ لَا تَرْكَهُ، فَأَخَّرَ الْقِصَاصَ مِنْ أَجْلِ هَذَا، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ يَكِيِّةٍ فِي حَادِثَةِ الْإِفْكِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي عَائِشَةَ تَعَطِّنُكُا بَعْضُ النَّاسِ.

\* وَمِنْ أَشْهَرِ مَنْ تَكَلَّمَ فِي عَائِشَةَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ، وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَمِسْطَحُ ابْنُ أَثَاثَةَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيِّ ابْنِ سَلُولٍ. فَصَعِدَ النَّبِيُّ يَثَلِيْتُم الْمِنْبرَ وَقَالَ: «مَنْ يَعْذُرُنِي فِي رَجُلٍ وَصَلَ أَذَاهُ إِلَىٰ أَهْلِي؟ (يَعْنِي: عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبِيِّ ابْنِ سَلُولٍ) فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ وَقَالَ: أَنَا أَعَذُرُكُ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ.

إِنْ كَانَ مِنَّا مَعْشَرَ الْأَوْسِ قَتَلْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا بِقَتْلِهِ.

ُ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَرَدَّ عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَّيْرٍ فَرَدَّ عَلَىٰ سَعْدِ بْن عُبَادَةَ،

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي «الْمُسْند» (٦/ ٣٩٣)، وَقَالَ الْحَافِظ فِي «الْفَتْح» (١٣/ ٦٠) «سنده حسن».



ثقاث». نقله عَنْهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجرٍ فِي «الْمطالب الْعَالِيّة» (٢٠ ٣٠٢) مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِير فِي ألفاظه.

<sup>(</sup>۱) «طبقات ابْن سَعْدِ» (۳/ ۱۰۵) بِسَنَد حسن.





فَصَارَ النَّبِيُ عَلَيْ يُخَفِّضُهُمْ (١). وَعَلِمَ أَنَّ الْأَمْرَ عَظِيمٌ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَبْلَ مَجِيءِ النِّبِيِّ عَلَيْ إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ قَدِ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنْ يَجْعَلُوا عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبِيِّ ابْنِ سَلُولِ مَلِكًا عَلَيْهِمْ، فَلَهُ عِنْدَهُمْ مَنْزِلةٌ عَظِيمَةٌ، وَهُوَ الَّذِي رَجَعَ بِثُلثِ الْجَيْشِ فِي مَعْرَكَةِ أُحُدٍ، وَالنَّبِيُ عَلَيْ هُنَا تَرَكَ جَلْدَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبِي ابْنِ سَلُولٍ لِمَاذَا؟ لِلْمَصْلَحَةِ؛ إِذْ رَأَىٰ أَنَّ جَلْدَهُ أَعْظَمُ مَفْسَدَةً مِنْ تَرْكِهِ.

\* وَكَذِلكَ عَلِيٌّ تَعَاظِئُتُهُ رَأَىٰ أَنَّ تَأْخِيرَ الْقِصَاصِ أَقَلُ مَفْسَدَةً مِنْ تَعْجِيلِهِ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا تَعَظَّئُهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْتُلَ قَتَلَةَ عُثْمَانَ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مَعْرُوفِينَ بِأَعْيَانِهِمْ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ رُؤُوسٌ لِلْفِتْنَةِ وَلَهُمْ قَبَائِلُ تُدَافِعُ عَنْهُمْ، وَالْأَمْنُ غَيْرُ مُسْتَتِبِّ وَمَازَالَتِ الْفِتْنَةُ قَائِمَةً، وَمَنْ يَقُولُ إِنَّهُمْ لَنْ يَقْتُلُوا عَلِيًّا تَعَاظِئِنَهُ ؟ وَقَدْ قَتَلُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

\* وَلِذَلِكَ لَمَّا وَصَلَتِ الْخِلَافَةُ إِلَىٰ مُعَاوِيَةً لَمْ يَقْتَلْ قَتَلَةً عُثْمَانَ أَيْضًا لِمَاذَا؟ لِأَنَّه صَارَ يَرَىٰ مَا كَانَ يَرَاهُ عَلِيٍّ، كَانَ عَلِيٍّ يَرَاهُ وَاقِعًا، وَمُعَاوِيَةُ كَانَ يَرَاهُ نَظَوِيًّا فَلَمَّا آلَتِ الْخِلَافَةُ إِلَيْهِ رَآهُ وَاقِعًا، نَعَمْ مُعَاوِيَةُ أَرْسَلَ مَنْ قَتَلَ بَعْضَهُمْ وَلَكِنْ بَقِيَ آخَرُونَ إِلَىٰ زَمَنِ الْحَجَّاجِ فِي خِلَافَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن مَرْوَان حَتَّىٰ قُتِلَ آخِرُهُمْ.

الْمُهِمُّ أَنَّ عَلِيًّا تَعَطِّيتُهُ مَا كَانَ يَسْتَطِيعُ أَن يَقْتُلَهُم، لَيْسَ عَجْزًا وَلَكِنْ خَوْفًا عَلَىٰ الْأُمَّةِ.

### \* مَعْرَكَةُ صِفِّينَ <sup>(٢)</sup> (سَنَةَ ٣٧):

كَانَ مُعَاوِيَةُ قَدِ امْتَنَعَ عَنِ الْمُبَايَعَةِ لِعَلِيٍّ حَتَّىٰ يَتِمَّ الْقِصَاصُ لِعُثْمَانَ فَلَمَّا انْتَهَىٰ عَلِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَمَلِ قَالَ: لَابُدَّ أَنْ يُبَايِعَ مُعَاوِيَةُ الْآنَ، وَجَهَّزَ الْجَيْشَ لِمُقَاتَلَةِ مُعَاوِيَةٌ أَوْ يُبَايِع، فَخَرَجَ عَلِيٌّ بِجَيْشٍ قِوَامُهُ مِثَةُ أَلْفٍ إِلَىٰ صِفِينَ فِي الشَّامِ، فَلَمَّا سَمِعَ مُعَاوِيَةُ بِخُرُوجِ عَلِيٍّ إِلَىٰ قِتَالِهِ عَلَيٌ بِجَيْشٍ قِوَامُهُ مِثَةُ أَلْفٍ إِلَىٰ صِفِينَ فِي الشَّامِ، فَلَمَّا سَمِعَ مُعَاوِيَةُ بِخُرُوجِ عَلِيٍّ إِلَىٰ قِتَالِهِ صَعِدَ الْمِنْبِرَ وَقَالَ: إِنَّ عَلِيًّا نَهَدَ إِلَىٰ مِفَيِّنَ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ فَمَا الرَّأْيُ؟ فَضَرَبَ النَّاسُ بِأَذْقَانِهِم عَلَىٰ صُعُورِهِم (٣) فَقَامَ ذُو الْكَلَاعِ الْجِمْيَرِيُّ فَقَالَ: عَلَيْكَ الرَّأْيُ وَعَلَيْنَا الْفِعَالُ، وَالنَّاسُ سُكُوتُ.

وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَد صَعِدَ الْمِنْبَرَ فِي الكُوفَةِ، فَقَالَ بَعْدَ أَنْ حِمدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ: إِنَّ مُعَاوِيَةً قَدْ نَهَدَ إِلَيْكُمْ فِي أَهْلِ الشَّامِ فَمَا الرَّأْيُ؟ فَأَضَبَّ أَهْلُ الْمَسْجِدِ (٤)، يَقُولُونَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الرَّأْيُ



<sup>(</sup>۱) مُتَفَقٌّ عَلَيْهِ: «صَحِيح الْبُخَارِيِّ»، كِتَابِ الْمغازي، بَابِ حَدِيث الْإِفك، رقم الْحَدِيث (٤١٤١)، «صَحِيح مُسْلِم»، كِتَابِ التّوبة، بَابِ حَدِيثِ الْإِفكِ وَقَبُولِ تَوبَةِ الْقَاذِف، حَدِيث (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) «صِفِّين»: قرب الرّقة بِجَانِب نهر الْفرات. وَهِيَ حاليا فِي سوريا.

<sup>(</sup>٣) يَعْنِي نزّلوا رُءُوسهم لَم يرفع إِلَيْهِ أَحَد طَرْفَهُ.

<sup>(</sup>١) يَعْنِي ارتفعت أَصْوَاتُهم.





كَذَا... الرَّأْيُ كَذَا.

فَلَمْ يَفْهَمْ عَلِيٍّ كَلَامَهُمْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ تَكَلَّمَ، وَكَثْرُ اللَّغَطُ، فَنَزَلَ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ<sup>(١)</sup>.

فَذَاكَ حَالُ أَهْلِ الشَّامِ وَهَذَا حَالُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَهْلُ الشَّامِ كَانُوا أَهْلَ طَاعَةٍ وَأَهْلَ جَلَدٍ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ ، فَأَهْلُ الشَّامِ كَانُوا أَهْلَ طَاعَةٍ وَأَهْلَ جَلَدٍ، وَهُمُ الَّذِينَ بَعْدَ ذَلِكَ قَاتَلُوا عَلِيًّا وَقَتَلُوهُ رَضِيَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْهُ.

وَصَلَ عَلِيٌّ نَتَوَا اللَّهُ إِلَىٰ صِفِّينَ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَذَلِكَ فِي صَفَرَ.

وَكَانَ قِتَالُ عَلِيٍّ سَجَالِكُنَّهُ فِي صِفِّين وَالْجَمَل عَنْ رَأْيِ رَآهُ وَاجْتِهَادٍ تَبَنَّاهُ.

فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِه عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادِ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ تَعَلِّطُتُهُ: أَخْبِرْنَا عَنْ مَسِيرِكَ هَذَا أَعَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْ رَأْيٌ رَأَيْتَهُ؟

قَالَ: ماعَهِدِ إِليَّ رَسُولُ اللهِ شَيْتًا وَلَكِنَّهُ رَأْيٌ رَأَيْتُهُ (١).

### هَلْ نَازَعَ مُعَاوِيَةُ عَلَىٰ الْخِلَافَةِ؟

عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ تُنَازِعُ عَلِيًّا، أَأَنْتَ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَا وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّ عَلِيًّا أَفْضَلُ وَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ، وَلَكِنْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ مَظْلُومًا؟ وَأَنَا ابْنُ عَمِّهِ، وَأَنَا أَطْلُبُ بِدَمِه، فَأْتُوا عَلِيًّا فَقُولُوا لَهُ فَلْيَدْفَعْ إِلَيَّ قَتَلَةَ عُثْمَانَ وَأُسَلِّمُ لَهُ الْأُمُورَ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَكَلَّمُوهُ فَأَبَىٰ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَدْفَع الْقَتَلَةَ (٣).

فَمُعَاوِيَةُ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ خَلِيفَةٌ، وَلَمْ يُنَازِعْ عَلِيًّا الْخِلاَفَةُ أَبَدًا، وَلِلْكَ لَمَّا تَنَازَعَا كَمَا سَيَأْتِي وَصَارَ التَّحْكِيمُ وَكَتَبَ هَذَا مَا عَاهَدَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: لَا تَكْتُبْ أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ مَا قَاتَلْتُكَ، وَلَكِنِ اسْمَكَ وَاسْمِي فَقَطْ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ الْمُؤمِنِينَ مَا قَاتَلْتُكَ، وَلَكِنِ اسْمَكَ وَاسْمِي فَقَطْ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ الْكَاتِبِ وَقَالَ: اكْتُبِ اسْمَهُ قَبْلَ اسْمِي لِفَضْلِهِ وَسَابِقَتِه فِي الْإِسْلَامِ (١٤).



<sup>(</sup>١) «تَارِيخ الْإِسْلَامِ» (ص ٥٤٠) عهد الْخُلَفَاء الرَّاشِدين.

 <sup>(</sup>٦) أَخْرَجَهُ أَبُو داود فِي كِتَاب السّنة بَاب مَا يَدُلُّ عَلَىٰ ترك الْكَلَام فِي الْفِتْنة ح ٢٦٦٦، وصَحَّحَ إِسْنَاده الأَلْبَانِيّ فِي صَحِيحِ سُنَن أبي دَاوُد.

<sup>(</sup>٣) «تَارِيخَ الْإِسْلَامِ» (ص٠٤٠) عهد الْخُلفَاء الرَّاشِدين، وَسنده صَحِيح.

<sup>(</sup>١) «الْبِدَايَة وَالنِّهَايَةُ» (٧/ ٢٨٨).





ولم يَكُنِ الْقِتَالُ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ قِتَالًا بَيْنَ خَلِيفَةٍ وَخَلِيفَةٍ أَبَدًا، وَلَكِنَّ الْقِتَالَ سَبَبُه أَنَّ عَلِيًّا يُرِيدُ أَنْ يَعْزِلَ مُعَاوِيَةَ، وَمُعَاوِيَةُ رَافِضٌ لِلْعَزْلِ حَتَّىٰ يُقْتَلَ قَتَلَةُ ابْنِ عَمِّهِ أَوْ يُسَلَّمُون إِلَيْهِ فَلَمْ يَكُنِ الْمَوْضُوعُ الْخِلَافَةَ كَمَا يُشَاعُ.

وكَانَ عَدَدُ جَيْشِ عَلِيٍّ مِئَةَ أَلْفٍ وَكَانَ عَدَدُ جَيْشِ مُعَاوِيَةَ سَبْعِينَ أَلْفًا، وَقُتِلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَكَانَ فِي جَيْشِ عَلِيٍّ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ قَالَ لِعَمَّارٍ: «يَا عَمَّارُ سَتَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاخِيةُ»(١).

قِيلَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل ْكَوْلِللهُ: حَدِيثُ «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ؟». قَالَ: لَا أَتَكَلَّمُ فِيهِ، تَرْكُه أَسْلَمُ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَتَلَتْهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيةُ، وَسَكَتَ (٢).

#### مَعَ مَنْ كَانَ الْعِقُّ؟

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ كَغِلِللهُ: «ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ إِلَىٰ تَصْوِيبِ مَنْ قَاتَلَ مَعَ عَلِيٍّ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ مَنْ قَاتَلَ عَلِيًّا كَانُوا بُغَاةً، وَمَعَ هَذَا التَّصْوِيبِ فَهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُذَمُّ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ بَلْ يَقُولُونَ: اجْتَهِدُوا فَأَخْطَئُوا»(٣).

وقَالَ: «اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَىٰ وُجُوبِ مَنْعِ الطَّعْنِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِسَبِ مَا وَقَعَ مِنْهُمْ وَلَوْ عُرِفَ الْمُحِقُّ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُقَاتِلُوا إِلَّا عَنِ اجْتِهَادٍ» (١٠).

وقَالَ الطَّبَرِيُّ فِي تَقُوِيَةِ مَذْهَبِ مَنْ نَاصَرَ عَلِيًّا تَعَظِّيُهُ: «لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ فِي كُلِّ اخْتِلَافٍ يَقَعُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الْهُرُوبُ مِنْهُ بِلُزُومِ الْمَنَازِلِ لَمَا أُقِيمَ حَدٌّ وَلَا أَبْطِلَ بَاطِلٌ وَلَوَجَدَ أَهْلُ الْفُسُوقِ سَبِيلًا إِلَىٰ ارْتِكَابِ الْمُحَرَّمَاتِ» (٥).

قُلْتُ: هَذَا كَلَامٌ صَحِيحٌ إِذَا تَبَيَّنَ الْأَمْرُ، وَلَكِن إِذَا كَانَتِ الْأُمُورُ مُشْتَبِهَةً لَزِمَ الابتِعَادُ، فَلِذَلِكَ تَخَلَّفَ الْكَثِيرُ عَنِ الْمُشَارَكَةِ فِي هَذِهِ الْمَعْرَكَةِ.

إِذَنْ: فَالَّذِي يَجِبُ أَن نَعْتَقِدَهُ أَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَائِشَةَ وَمَنْ مَعَهُمْ وَكَذَلِكَ عَلِيًّا وَمَنْ



<sup>(</sup>۱) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: «صَحِيح الْبُخَارِيِّ»، كِتَاب الصَّلَاة، بَاب التّعاون فِي بناء الْمَسْجِد، حَدِيث (٤٤٧)، «صَحِيح مُسْلِم»، كِتَاب الْفِتْنَة، بَاب لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبرِ الرَّجُلِ.، حَدِيث (٢٩١٥).

<sup>(</sup>٢) «السُّنَّة» للخلَّالِ (ص ٤٦٣ ر قم ٧٢٢).

<sup>(</sup>٣) «فَتْح الْبَارِي» (١٣/ ٧٢).

<sup>(</sup>١) "فَتْح الْبَارِي" (١٣/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) «فَتْح الْبَارِي» (١٣/ ٣٧).





مَعَهُ إِنَّمَا قَاتَلُوا عَنِ اجْتِهَادٍ، وَالْأَمْرُ كَانَ فِتْنَةً، وَمَعْرَكَةُ الْجَمَلِ بِالذَّاتِ لَمْ تَكُنْ عَنِ اسْتِعْدَادٍ لِقِتَالٍ وَلَم يَكُونُوا يُرِيدُونَ الْقِتَالَ. وَنَقَلَ ابْنُ حَزْمٍ، وَابْنُ تَيْمِيَةَ عَنِ الْجُمْهُورِ الإمْتِنَاعَ عَنِ الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَخِيًاللهُ: إِنْ قَالَ قَائِلْ: إِنَّ عَلِيًّا بَدَأُهُمُ الْقِتَالَ؟

قِيلَ لَهُ: وَهُمْ أَوَّلًا امْتَنعُوا عَنْ طَاعَتِه، وَمُبَايَعتِه، وَجَعَلُوه ظَالِمًا مُشَارِكًا فِي دَمِ عُثْمَانَ، وَقَبِلُوا عَلَيْهِ شَهَادَةَ الزُّورِ<sup>(١)</sup>.

قُلْتُ: أُشِيعَ عِنْدَ أَهْلِ الشَّامِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ بِقَتْلِ عُثْمَانَ.

وَرَاجَتْ هَذِهِ الْإِشَاعَةُ عِنْدَ أَهْلِ الشَّامِ لِأَرْبَعةِ أُمُورٍ:

١- عَدَمُ قَتْل قَتَلَةِ عُثْمَانَ.

٢- مَعْرَكَةُ الْجَمَل.

٣- تَرْكُ الْمَدِينَةِ وَالسَّكَنُ بِالْكُوفَةِ، وَالكُوفَةُ هِيَ مَعْقِلُ قَتَلَةِ عُثْمَانَ.

اَنَّ فِي جَيْشِ عَلِيٍّ مَنْ هُوَ مُتَّهَمٌ بِقَتْل عُثْمَانَ.

# مَنْ مِنَ الصَّحَابَةِ شَهِدَ تِلْكَ الْمَعَارِكَ؟

الصَّحَابَةُ الَّذِينَ شَهِدُوا ﴿الْجَمَلَ ﴾، أَوْ ﴿صِفِّينَ ﴿ هُمْ: عَلِيٍّ ، الزُّبَيْرُ ، طَلْحَةً ، عَائِشَةُ ، ابْنُ النَّبَيْرِ ، الْحَسَنُ ، الْحُسَيْنُ ، عَمَّارٌ ، ابْنُ عبَّاسٍ ، مُعَاوِيَةً ، عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، قَيْسُ بْنُ سَعْدِ ، الْقَعْقَاعُ بْنُ عَمْرٍ و ، جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ ، أَبُو قَتَادَةَ ، أَبُو الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيَّهَانِ ، سَهْلُ بْنُ سَعْدِ ، بَنُ عَبْدِ اللهِ ، عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ ، الْأَشْعَثُ ابْنُ قَيْسٍ ، جَارِيَةُ بْنُ قَدَامَة ، فَضَالَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ ، الْأَشْعَثُ ابْنُ قَيْسٍ ، جَارِيَةُ بْنُ قَدَامَة ، فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ ، النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ .



<sup>(</sup>۱) «مِنْهَاجِ السُّنَّةِ» (٤/٠/٤).

<sup>(</sup>٢) «مِنْهَاجِ السُّنَّةِ» (٤/ ٤١١).





وَالَّذِينَ امْتَنَعُوا وَلَمْ يُشَارِكُوا هُمْ: سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، مُحمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَبُو هُرَيْرَةَ، زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَبُو مُحمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَبُو هُرَيْرَةَ، زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَبُو بَكْرَةَ الثَّقَفِيُّ، الْأَخْتُفُ بْنُ قَيْسٍ، أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، أَبُو مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ، أَبُو مَسْعُودٍ اللهَ بْنُ عَلْمِ وَبْنِ الْعَاصِ، أَبُو الْأَنْصَارِيُّ، الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ، سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ، عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ، أَهْبَانُ بْنُ صَيْفِيِّ، سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ، بَلْ جُلُّ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم وَأَرْضَاهُمْ.

#### \* قِصَّةُ التَّحْكِيمِ:

وانْتَهَتْ مَعْرَكَةُ صِفِّينَ بِالتَّحْكِيمِ، أَيْ: تَوقَّفُوا عَنِ الْقِتَالِ بَأَنْ رُفِعَتِ الْمَصَاحِفُ عَلَىٰ الرِّمَاحِ، وَرَجَعَ إِلَىٰ الْكُوفَةِ وَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ الشَّامِ عَلَىٰ أَن يَكُونَ التَّحْكِيمُ وَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ الشَّامِ عَلَىٰ أَن يَكُونَ التَّحْكِيمُ فِي رَمَضَانَ، وَأَرْسَلَ عَلِيٍّ أَبَا مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيَّ، وَأَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ.

وَقِصَّةُ التَّحْكِيمِ الْمَشْهُورَةِ هِي أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ اتَّفَقَ مَعَ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ عَلَىٰ عَزْلِ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ، فَصَعِدَ أَبُو مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ الْمِنْبَرَ وَقَالَ: أَنَا أَنْزِعُ عَلِيًّا مِنَ الْخِلافَةِ كَمَا أَنْزِعُ خَاتَمِي هَذَا، ثُمَّ نَزَعَ خَاتَمَهُ، وَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَقَالَ: وَأَنَا أَنْزِعُ عَلِيًّا كَذَلِكَ كَمَا نَزَعَهُ أَبُومُوسَىٰ وَكَمَا أَنْزِعُ خَاتَمِي هَذَا، وَأُبْبُتُ مُعَاوِيَةَ كَمَا أَثَبَّتُ خَاتَمِي هَذَا.

فَكَثُرَ اللَّغَطُ، وَخَرَجَ أَبُو مُوسَىٰ غَاضِبًا وَرَجَعَ إِلَىٰ مَكَّةَ وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَىٰ عَلِيٍّ فِي الْكُوفَةِ، وَرَجَعَ عَمْرُو بْن الْعَاصِ إِلَىٰ الشَّام (١).

هَذِهِ الْقِصَّةُ مُزَوَّرَةٌ مَكْذُوبَةٌ، بَطَلُهَا أَبُو مِخْنَفٍ الَّذِي ذَكَوْنَاهُ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ. وَالْقِصَّةُ الصَّحِيحَةُ كَمَا رَوَاهَا أَهْلُ الْحَقِّ: وَهِيَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ الْتَقَىٰ مَعَ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ الصَّحِيحَةُ كَمَا رَوَاهَا أَهْلُ الْحَقِّ: وَهِيَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ الْتَقَیٰ مَعَ أَبِي مُوسَیٰ الْأَشْعِرِيِّ فَقَالَ: مَا تَرَیٰ فِي هَذَا الْأَمْرِ؟ قَالَ أَبُو مُوسَیٰ: أَرَیٰ أَنَّهُ مِنَ النَّفَرِ الَّذِینَ تُوفِّقِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو رَاضٍ عَنْهُمْ (٢٠)، فَقَالَ عَمْرُو بنُ الْعَاصِ: فَأَينَ تَجْعَلُنِي أَنَا وَمُعَاوِيَةَ؟ قَالَ أَبُو مُوسَیٰ: إِنْ يَسْتَعِنْ رَاضٍ عَنْهُمْ (٢٠)، فَقَالَ عَمْرُو بنُ الْعَاصِ: فَأَينَ تَجْعَلُنِي أَنَا وَمُعَاوِيَةَ؟ قَالَ أَبُو مُوسَیٰ: إِنْ يَسْتَعِنْ بِكُمَا فَطَالَمَا اسْتَغْنَىٰ أَمْرُ اللهِ عَنكُمَا الْمَعُونَةُ، وَإِنْ يَسْتَغْنِ عَنكُمَا فَطَالَمَا اسْتَغْنَىٰ أَمْرُ اللهِ عَنكُمَا الْمَعُونَةُ، وَإِنْ يَسْتَغْنِ عَنكُمَا فَطَالَمَا اسْتَغْنَىٰ أَمْرُ اللهِ عَنكُمَا الْمَعُونَةُ، وَإِنْ يَسْتَغْنِ عَنكُمَا فَطَالَمَا اسْتَغْنَىٰ أَمْرُ اللهِ عَنكُمَا الْمَعُونَةُ، وَإِنْ يَسْتَغْنِ عَنكُمَا فَطَالَمَا اسْتَغْنَىٰ أَمْرُ اللهِ عَنكُمَا الْمَعُونَةُ الْعَامِلِيَةُ وَلَا أَبُولُ مُوسَىٰ الْأَمْرُ

<sup>(</sup>١) «تَاريخ الطَّبَرِيِّ» (١/ ٥١)، وَ «الْكامل فِي التَّارِيخ» (٣/ ١٦٨).

وعَمْرُو بْنَ الْعَاصِ: صحابي جليلَ هَاجَر طُوعا لَا كرهَا فَلَمْ يَكُنْ فِي الْمُهَاجِرِينَ نفاق لعدم الْحَاجَة إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا كَانُوا كَفَارا وَكَانَ الْمؤمن يؤذى فأنىٰ يتأتىٰ النَّفَاق؟! وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ابْنا الْعَاصِ مؤمنان عَمْرٌو وَهِشَام» رَوَاه أَحْمَد (٢/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>١) يقصدُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ تَعَالِيُّهُ.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ تَفْصِيلَ قَضِيَّةِ التَّخُكِيمِ فِي كِتَابِ «مَرْوِيَّات أَبِي مِخنَفٍ فِي تَارِيخِ الطَّبَرِيِّ» وَقَدْ عزاه إِلَىٰ «التَّارِيخِ الْكَبِيرِ»





عَلَىٰ هَذَا فَرَجَعَ عَمْرُو ابْنُ الْعَاصِ إِلَىٰ مُعَاوِيَةً بِهِذَا الْخَبَرِ وَرَجَعَ أَبُو مُوسَىٰ إِلَىٰ عَلِيٍّ بِهِ. والرِّوَايَةُ الْأُولَىٰ لَاشَكَّ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ لِثَلَاثَةِ أُمُودِ:

أَوَّلا: السَّنَدُ ضعِيفٌ فِيهِ أَبُو مِخْنَفِ الْكَذَّابُ.

ثَانِيًا: خَلِيفَةُ الْمُسْلِمِينَ لَا يَعْزِلُهُ أَبُو مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ وَلَا غَيْرُهُ، إِذْ لَا يُعْزَلُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ بِهَذِهِ السُّهُولَةِ.

ُ فَكَيْفَ يَتَّفِقُ رَجُلَانِ عَلَىٰ عَزْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، هَذا كَلَامٌ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَالَّذِي وَقَعَ فِي التَّحْكِيمِ هُوَ أَنَّهُما اتَّفَقَا عَلَىٰ أَن يَبْقَىٰ عَلِيٌّ فِي الْكُوفَةِ وَهُو خَلِيفَةُ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ يَبْقَىٰ مُعَاوِيَةُ فِي الشَّامَ أَمِيرًا عَلَيْهَا، وَأَنْ تَتَوَقَّفَ الْحَرْبُ بَيْنَهُمَا.

ثَالِثًا: الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا.

#### \* مَعْرَكَةُ النَّهِرَوَانِ (سنة ٣٨ هـ):

رَجِعَ عَلِيٌّ تَغَلِّطُتُهُ إِلَىٰ الْكُوفَة، فَخَرَجَ عَلَيْهِ الْخَوَارِجُ وَكَانُوا قَدْ رَفَضُوا التَّحْكِيمَ وَقَالُوا: لَا حُكْمَ إِلَّا للهِ، وَبَدَءُوا يُشَغِّبُونَ عَلَىٰ عَلِيٍّ حَتَّىٰ فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُونَ وَيَصِيحُونَ: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلهِ، لَا حُكْمَ إِلَّا للهِ.

وكَانَ عَلِيٌّ تَغَلِّقُتُهُ يَقُولُ: «كَلِمَةُ حَقِّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ»(١).

\* ثُمَّ بَعْدَ ذَلِك قَتَلُوا الصَّحَابِيَّ الْجَلِيلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ خَبَّابِ، وَقَتَلُوا زَوْجَتَهُ وَبَقَرُوا بَطْنَهَا وَكَانَتْ حَامِلًا مُتِمَّةً (٢) فِي شَهْرِهَا، فَلمَّا بَلَغَ الْأَمْرُ عَلِيًّا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ: مَنْ قَتَلَهُ؟ فَرَدُّوا عَلَيْهِ كُلُّنا وَكَانَتْ حَامِلًا مُتِمَّةً (٢) فِي شَهْرِهَا، فَلمَّا بَلَغَ الْأَمْرُ عَلِيًّا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ: مَنْ قَتَلَهُ؟ فَرَدُّوا عَلَيْهِ كُلُّنا وَتَالَعُهُ مِنْ فَعَلَىٰهُ بِجَيْشِ قِوَامُهُ عَشَرَةُ آلَافٍ فَقَتَلَهُم فِي النَّهْرَوَانِ.

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عِيَاضِ بْنِ عَمْرِو الْقَارِيِّ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ فَدَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهَا جُلُوسٌ مَرْجِعَهُ مِنَ الْعِرَاقِ لَيَالِيَ قُتِلَ عَلِيٌّ فَقَالَتْ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ هَلْ أَنْتَ صَادِقِي عَمَّا أَسْأَلُكَ عَنْهُ؟ تُحَدِّثُنِي عَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ عَلِيٌّ؟

قَالَ: وَمَا لِي لَا أَصْدُقُكِ!



<sup>(</sup>٥/ ٣٩٨). وَانْظُرُ «تارِيخ دِمَشْقَ» (٤٦/ ١٧٥) - تَرْجَمَة: عَمْرو بْن الْعَاصِ تَعَطِّئْهُ.

<sup>(</sup>١) وَقَدْ صَارَتْ كَلِمَتهُ هَذِهِ مَثَلًا سَائِرًا.

<sup>(</sup>٢) يَعْنِي فِي الشّهر التّاسع.





قَالَتْ: فَحَدِّثْنِي عَنْ قِصَّتِهِمْ.

قَالَ: فَإِنَّ عَلِيًّا لَمَّا كَاتَبَ مُعَاوِيَةً وَحَكَمَ الْحَكَمَانِ خَرَجَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ مِنْ قُرَّاءِ النَّاسِ، فَنَزَلُوا بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا «حَرُورَاءُ» مِنْ جَانِبِ الْكُوفَةِ، وَأَنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا: انْسَلَخْتَ مِنْ قَمِيصٍ أَلْبَسَكَهُ اللهُ تَعَالَىٰ، وَاسْمٍ سَمَّاكَ اللهُ تَعَالَىٰ بِهِ، ثُمَّ انْطَلَقْتَ فَحَكَّمْتَ فِي دِينِ اللهِ الرِّجَالَ، وَلَا حُكْمَ إِلَّا لِلهِ تَعَالَىٰ.

فَلَمَّا أَنْ بَلَغَ عَلِيًّا مَا عَتَبُوا عَلَيْهِ وَفَارَقُوهُ عَلَيْهِ، أَمَرَ مُؤَذِّنَا فَأَذَّنَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا رَجُلٌ قَدْ حَمَلَ الْقُرْآنَ، فَلَمَّا امْتَلَأَتِ الدَّارُ مِنْ قُرَّاءِ النَّاسِ دَعَا بِمُصْحَفِ إِمَامٍ عَظِيمٍ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَصُكُّهُ بِيكِهِ وَيَقُولُ: أَيُّهَا الْمُصْحَفُ! حَدِّثِ النَّاسَ!

ً فَنَادَاهُ النَّاسُ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَسْأَلُ عَنْهُ؟ إِنَّمَا هُوَ مِدَادٌ فِي وَرَقٍ! وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِمَا رُوِّينَاهُ مِنْهُ! فَمَاذَا تُريدُ؟

قَالَ: أَصْحَابُكُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ خَرَجُوا، بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللهِ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ فِي امْرَأَةٍ وَرَجُلِ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَاۤ إِن يُرِيدَآ إِصْلَكَ اللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ النساء: ٢٥].

فَأُمَّةُ مُحَمَّدٍ أَعْظَمُ دَمًّا وَحُرْمَةً مِنِ امْرَأَةٍ وَرَجُل.

وَنَقَمُوا عَلَيَّ أَنْ كَاتَبْتُ مُعَاوِيةَ «كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ» (١).

وَقَدْ جَاءَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ حِينَ صَالَحَ قَوْمَهُ قُرَيْشًا، فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ حِينَ صَالَحَ قَوْمَهُ قُرَيْشًا، فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» فَقَالَ شُهَيْلٌ: لَا تَكْتُبْ «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَاكْتُبْ «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَاكْتُبْ «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﴾.

فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ أُخَالِفْكَ. فَكَتَبَ: «هَذَا مَا صَالَحَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قُرَيْشًا»، يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ٱللَّهَ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنَكَانَ يَرْجُواْ ٱللّهَ وَٱلْمَوْمُ الْلَاحِرَابِ: ١١].

فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عَلِيٌّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ، حَتَّىٰ إِذَا تَوَسَّطْنَا مُعَسْكَرَهُمْ قَامَ ابْنُ

<sup>(</sup>١) يُرِيدُ أَنَّهُمْ نقَموا عَلَيْهِ أَنَّهُ كتبَ اسمَهُ مُجردًا عَنْ إِمرَةِ الْمُؤمِنِينَ.







الْكَوَّاءِ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ يَا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ إِنَّ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ فَأَنَا أُعَرِّفُهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَا يَعْرِّفُهُ بِهِ، هَذَا مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ وَفِي قَوْمِهِ: ﴿ وَقَالُواْ ءَأَلِهَتُمَا خَيْرُ أَمَّر هُوَ ۖ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلَا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ الزخرف: ٥٨]

فَرُدُّوهُ إِلَىٰ صَاحِبِهِ، وَلَا تُوَاضِعُوهُ كِتَابَ اللهِ.

فَقَامَ خُطَبَاؤُهُمْ فَقَالُوا: وَاللهِ لَنُوَاضِعَنَّهُ كِتَابَ اللهِ، فَإِنْ جَاءَ بِحَقٍّ نَعْرِفُهُ لَنَتَّبِعَنَّهُ، وَإِنْ جَاءَ بِبَاطِل لَنُبكِّتَنَّهُ بِبَاطِلِهِ. فَوَاضَعُوا عَبْدَ اللهِ الْكِتَابَ ثَلَاثَةَ أَيَّام، فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلَافٍ كُلُّهُمْ تَاثِبٌ، فِيهِمُ ابْنُ الْكَوَّاءِ، حَتَّىٰ أَدْخَلَهُمْ عَلَىٰ عَلِيٍّ الْكُوفَة (١). َفَبَعَثَ عَلِيٍّ إِلَىٰ بَقِيَّتِهِمْ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِنَا وَأَمْرِ النَّاسِ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ، فَقِفُوا حَيْثُ شِئْتُمْ حَتَّىٰ تَجْتَمِعَ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا تَسْفِكُوا دَمَّا حَرَامًا أَوْ تَقْطَعُوا سَبِيلًا أَوْ تَظْلِمُوا ذِمَّةً، فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ فَقَدْ نَبَذْنَا إِلَيْكُمُ الْحَرْبَ عَلَىٰ سَوَاءٍ، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ شَدَّادٍ، فَقَدْ قَتَلَهُمْ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا بَعَثَ إِلَيْهِمْ حَتَّىٰ قَطَعُوا السَّبِيلَ وَسَفَكُوا الدَّمَ وَاسْتَحَلُّوا أَهْلَ الذِّمَّةِ، فَقَالَتْ: آاللهِ؟ قَالَ: آاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كَانَ، قَالَتْ: فَمَا شَيْءٌ بَلَغَنِي عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَتَحَدَّثُونَهُ،

يَقُو لُو نَ ذُو الثَّدَيِّ وَذُو الثَّدَيِّ؟

قَالَ: قَدْ رَأَيْتُهُ وَقُمْتُ مَعَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ فِي الْقَتْلَىٰ، فَدَعَا النَّاسَ فَقَالَ: أَتَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَمَا أَكْثَرَ مَنْ جَاءَ يَقُولُ: قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ يُصَلِّي، وَرَأَيْتُهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ يُصَلِّي، وَلَمْ يَأْتُوا فِيهِ بِثَبَتٍ يَعْرِفُهُ إِلَّا ذَلِكَ، قَالَتْ: فَمَا قَوْلُ عَلِيٍّ حِينَ قَامَ عَلَيْهِ كَمَا يَزْعُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَالَتْ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ أَنَّهُ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ لا، قَالَتْ: أَجَلْ، صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَرْحَمُ اللهُ عَلِيًّا، إِنَّهُ كَانَ مِنْ كَلَامِهِ لَا يَرَىٰ شَيْئًا يُعْجِبُهُ إِلَّا قَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَيَذْهَبُ أَهْلُ الْعِرَاقِ يَكْذِبُونَ عَلَيْهِ وَيَزِيدُونَ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ<sup>(٢)</sup>.

وَكَانَ عَدَدُ الْخَوَارِجِ أَلْفَ رَجُلِ فَقَتَلَهُمْ، وَلَمْ يُفْتَلْ مِنْ جَيْشِ عَلِيٍّ إِلَّا أَرْبَعَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ<sup>(٣)</sup>.



<sup>(</sup>۱) «مستدرك الحاكم» (٢/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي «الْمُسْند» (رقم ٦٥٦) بتَحْقِيق أَحْمَد شاكر، وَقَالَ: «إِسْنَاده صَحِيح».

<sup>(</sup>٣) «البدَايَة وَالنَّهَايَة» (٧/ ٢٩٨).





وكَانَ بَيْنَهُمْ الْمُخَدَّجُ ذُو الثُّدَيَّةِ الَّذِي رَآهُ عَلِيٌّ يَعَظَّتْهُ وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ تَخْرُجُ فِرْقَةٌ عَلَىٰ حِينِ اخْتِلَافِ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ تَقْتُلُهُمْ أَوْلَىٰ الطَّائِفَتينِ بالحَقِّ، وَذَكَرَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّ فِيهِمْ ذَا الثُّدَيَّةِ (١) ، فَصَارَ عَلِيٌّ يَبْحَثُ عَنْهُ فِي الْقَتْلَىٰ حَتَّىٰ وَجَدَهُ، فَلَمَّا وَجَدَه سَجَدَ للهِ شُكْرً (٢) إِذْ عَلِمَ أَنَّهُ عَلَىٰ الْحَقِّ.

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ أَحْمَد فِي «الْمُسْند» (٢/ ١٥٤ رقم ٨٤٨) بتَحْقِيق أَحْمَد شاكر، وَقَالَ: ﴿إِسْنَاده صَحِيح».



<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ الإِمَامُ مسلِم فِي صَحِيحِهِ، كِتَابِ الزَّكَاة، بَابِ ذكر الْخَوَارِجِ الْحَدِيث (١٤٨ / ١٤٨) وَمَا بعده، وَانْظُرْ «صَحِيح الْبُخَارِيّ»، كِتَاب الْمَنَاقِب، بَاب علامات النُبُوَّة، حَدِيث (٣٦١٠).





#### المبحث الثالث:

# مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَعَالِثُهُ سنة ٤٠هـ

حِينَ هَدَأَتِ الْأُمُورُ قَلِيلًا بَعْدَ مَعْرَكَةِ النَّهْرَوَانِ بِفَتْرَةٍ تُقَارِبُ السَّنَتَيْنِ، انْتَدَبَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ، فَاجْتَمَعُوا بِمَكَّةَ وَتَعَاقَدُوا لَيَقْتُلُنَّ عَلِيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيانَ، وَعَمْرَوَ بْنَ الْعَاصِ.

قَالُوا: نَتَقَرَّبُ إِلَىٰ اللهِ بِقَتْلِ هَؤُلاء الثَّلائَةِ (وَذَلكَ لِيُرِيحُوا الْعِبَادَ مِنْهُمْ كَمَا يَزْعُمُونَ)، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُلْجِمِ الْمُرَادِيُّ: أَنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَالَ الْبَرْكُ التَّمِيمِيُّ: أَنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَالَ الْبَرْكُ التَّمِيمِيُّ: أَنَا لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَاتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِمُعَاوِيَةً، أَمَّا عَمْرُو بْنُ بَكْرِ التَّمِيمِيُّ، فَقَالَ: أَنا لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَاتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَعْد سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً مِنْ رَمَضَانَ. وَكَانَ عَمْرُو فِي مِصْرَ، وَمُعَاوِيَةً فِي الشَّامِ، وَعَلِيٌّ فِي الْكُوفَةِ، فَطَعَنَ ابْنُ مُلْجِمٍ عَلِيًّا، وَهُوَ خَارِجٌ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ بِخِنْجَرٍ قَدْ سَمَّهُ أَسْبُوعًا، وَقَالَ عَلِيٌّ لَمَّا طُعِنَ إِنْ أَنَا مِتُ فَاقْتُلَاه بِي (يُخَاطِبُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ).

فَقَالَ ابْنُ مُلْجِمٍ: لَا وَاللهِ فِإِني سَمَمْتُهُ جُمُعَةً (يُرِيدُ سَبْعَةَ أَيَّام).

فَلَمَّا مَاتَ عَلَى ۗ نَعَطِّلُتُهُ جَاءُوا فَقَطَعُوا يَدَيِ ابْنِ مُلْجِم وَسَمَلُوا عَينَيْهِ وَهُوَ ثَابِتٌ لَمْ يَجْزَعْ، فَلَمَّا أَرَادُوا قَطْعَ لِسَانِهِ خَافَ قَالُوا: الْآنَ؟ قَالَ: إِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ أَعِيشَ فَتْرةً لَا أَذْكُرُ اللهَ فِيهَا!.

سُبْحانَ اللهِ!! هَذَا هُوَ الضَّلَالُ الْمُبِينُ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ، يَسْتَبِيحُ دَمَ وَلِيٍّ مِنَ أَوْلِيَاءِ الله ثُمَّ يَخْشَىٰ أَنْ تَمُرَّ عَلَيْهِ لَحْظَةٌ لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا!.

وخَرَجَ الْبَرْكُ لِمُعَاوِيَةَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَضَرَبَهُ وَلَكِنْ أَصَابَهُ وَلَم يَقْتُلْهُ، وَعُولِجَ وَلكِنْ ذُكِرَ أَنَّهَا كَانَتْ سَبَبًا فِي قَطْع نَسْلِهِ.

وَالَّذِي أَرَادَ عَمْرَو بَّنَ الْعَاصِ خَرَجَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ وَكَانَ عَمْرٌو قَدْ أُصِيبَ بِإِسْهَالٍ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَىٰ الصَّلَاةِ وَكَانَ الْإِمَامُ خَارِجَةَ بْنَ أَبِي حَبيبٍ يَخْرُجْ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، فَقَتَلَ الْإِمَامُ يَظُنُّهُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَكَانَ الْإِمَامُ خَارِجَةَ بْنَ أَبِي حَبيبٍ فَجَاءَ وَضَرَبَه فَقَتَلَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَأَمْسَكُوهُ قَالُوا: مَاذَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالُوا: مَا قَتَلْتَ خَارِجَةَ.

َ قَالَ: أَرَدْتُ عَمْرًا وَأَرَادَ اللهُ خَارِجَةَ (١)، فَقُتِلَ وَقُتِلَ الْبَرْكُ وَقُتِلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُلْجِمٍ (١)

<sup>(</sup>٢) «الطَّبَقَات الْكُبُرِيٰ» (٣/ ٣٥)، «الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة» (٧/ ٣٣٨).



<sup>(</sup>١) وَصارت هَذِهِ الْجُمْلَةُ فِيمَا بَعْد مَثَلًا شائعًا.





### المبحث الرابع. سبب الخلاف بين الصحابة تَعَالِثُهُمُ

الْمَشْهُورُ: أَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَائِشَةَ خَرَجُوا لِلِانْتِقَامِ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ.

أَمَّا مُعَاوِيَةُ: فَإِنَّ عَلِيًّا لَمَّا أَخَذَ الْخِلَافَةَ عَزَلَ بَعْضَ الْوُلَاةِ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ عُثْمَانُ وَهُمْ خَالِدُ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فَلَمَّا بَلَغَ الْعَزْلُ مُعَاوِيَةَ سَجَالِيُّكَ رَفَضَ الْعَزْلَ، وَقَالَ: مِمَّن أُعْزَلُ؟ قَالُوا: مِن عَلِيٍّ.

قَالَ: وَأَيْنَ قَتَلَةُ ابْنِ عَمِّي؟ أَيْنَ قَتَلَةُ عُثْمَانَ؟

قَالُوا لَهُ: بَايِعْ، ثُمَّ طَالِبْ بِقَتَلَةِ عُثْمَانَ.

قَالَ: لَا. بَلْ يُسَلِّمُنِي قَتَلَةَ عُثْمَانَ، ثُمَّ أُبَايِعُهُ.

وَذَلِكَ أَنَّ مُعَاوِيَةً كَانَ يَرَىٰ أَنَّهُ عَلَىٰ قُرَّةٍ فِي الشَّامِ، وَأَنَّه لَنْ يُفَرِّطَ بِهَذِهِ الْقُوَّةِ الَّتِي تُؤَهِّلُه لِلانْتِقَامِ مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ، فَقَالَ: لَا أُبَايِعُ حَتَّىٰ يُفْتَلَ قَتَلَةٌ عُثْمَانَ، وَعَلِيٌّ يَقُولُ تُبَايِعُ ثُمَّ يُنْظَرُ فِي قَتَلَةٍ عُثْمَانَ.

# فَالِاخْتِلَافُ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةً نَعَالِيًهِا هُوَ فِي أَيُّهُمَا قَبْلُ:

عَلِيٌّ يَرَىٰ أَنَّ الْأَوْلَىٰ أَنْ يُبَايِعَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي أَمْرِ قَتَلَةِ عُثْمَانَ عِنْدَمَا تَهْدَأُ الْأُمُورُ وَيَسْتَتِبُّ الْأَمْنُ.

ومُعَاوِيَةُ كَانَ يَرَىٰ الْعَكْسَ إِذْ كَانَ يَرَىٰ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ هُوَ قَتْلُ قَتَلَةِ عُثْمَانَ بَعْدَ ذَلِكَ النَّظَرُ فِي مَوْضُوعِ الْخِلَافَةِ.

فَالْخِلَافُ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةً هُوَ خِلَافُ أَوْلَوِيَّاتٍ، وَكَانَ رَأْيُ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ مِثْل رَأْيِ مُعَاوِيَةً مِنْ مُعَاوِيَةً مِنْ مُعَاوِيَةً مِنْ مُعَاوِيَةً مِنْ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ مِنْ جِهَةٍ وَمُعَاوِيَةً مِنْ جِهةٍ أُخْرَىٰ أَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ مِنْ جَهةٍ وَمُعَاوِيَةً لَمْ يُبَايعْ بَعدُ.

### مَوْقِفُ الصَّحَابَةِ مِنْ تِلكَ الْمَعَارِكِ:

اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ ثَلَاثِ طَوَاثِفَ:

الطَّائِفَةُ الْأُولَىٰ: طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَائِشَةُ وَمُعَاوِيَةُ، تَرَىٰ هَذِهِ الطَّائِفَةُ أَنَّهُ يَجِبُ التَّعْجِيلُ بِقَتْلِ قَتَلَةِ عُثْمَانَ.







الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ: عَلِيٍّ وَمَنْ مَعَهُ، تَرَىٰ هَذِهِ الطَّائِفَةُ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ يَجِبُ أَن يَكُونَ وَيُحْسَمَ هُوَ أَمْرُ الْخِلَافَةِ، وَتَأْجِيلُ النَّظَرِ فِي مَوْضُوع قَتَلَةِ عُثْمَانَ.

الطَّائِفَةُ الثَّالِثَةُ: سَعْدٌ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَمُحمَّدُ بْنُ مَسْلَمةَ، وَالْأَحْنَفُ، وَأُسَامَةُ، وَأَبُو مُرَيْرَةَ، وَمُحمَّدُ بْنُ مَسْلَمةَ، وَالْأَحْنَفُ، وَأُسَامَةُ، وَأَبُو بَكْرَةَ الثَّقَفِيُّ، وَجُلُّ الصَّحَابَةِ. تَرَىٰ هَذِهِ الطَّائِفَةُ اعْتِزَالَ القِتَال.

وْسَبَبُ هَذِهِ الاخْتِلافَاتِ: أَنَّ الْأُمُورَ كَانَتْ مُشْتَبِهَةً وَالوَقْتُ كَانَ وَقْتَ فِتْنَةٍ وَلِذَلِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يَتَدَبَّرَ ذَلِكَ الْأَمْرَ وَيَتَبَيَّنَ حَقِيقَتَهُ بِوُضُوحِ (١).

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: «إِنَّ الطَّبَرِيَّ أَخْرَجَ بِسَّنَدِ صَحيحٍ عَن الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ نَجَالِطُنَهُ قَالَ: لَقِيْتُ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ بَعْدَ حَصْرِ عُثْمَانَ فَقُلْتُ: مَا تَأْمُرَانِي فَإِنِّي أَرَاهُ مَقْتُولًا؟ قَالَا: عَلَيْكَ بِعَلِيٍّ. وَلَقِیْتُ عَائِشَةَ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ فِي مَكَّةَ فَقُلْتُ: مَا تَأْمُرِینِي؟ قَالَتْ: عَلَیْكَ بِعَلِیٍّ (۲).

وَلَمَّا خَرَجَ هَؤُلَاءِ الطَّحَابَةُ إِلَىٰ مَعْرَكَةِ الْجَمَلِ لَقِيَهُمُ الْأَحْنَفُ فَقَالَ لَهُم: وَاللهِ لَا أُقَاتِلُكُم وَمَعَكُم أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا أُقَاتِلُ رَجُلًا أَمَرْتُمُونِي بِيَيْعَتِهِ (٣).

وقَدَ مَرَّ بِنَا قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِعَلِيِّ لِعَلِيِّ اللهِ عَلِيُّ إِنَّهُ سَيكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَائشَةَ أَمْرٌ فَارْفُقْ بِهَا». قَالَ عَلِيُّ إِنَّهُ سَيكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَائشَةَ أَمْرٌ فَارْدُدْهَا بِهَا». قَالَ عَلِيُّ «لَا وَلَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارْدُدْهَا إِلَى مَأْمَنِهَا» (1).

# ُه مَوْقِفُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُلجِمٍ، وَقَتَلَةِ عُثْمَانَ وَقَاتِلِ الزُّبَيْرِ، وَقَتَلَةِ الْحُسَيْنِ، وَأَمْثَالِهِمْ:

قَالَ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ: «ابْنُ مُلْجِمِ عِنْدَنا مِمَّنْ نَرْجُو لَهُ النَّارَ، وَنُجَوِّزُ أَنَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنْهُ، وَحُكْمُهُ هُوَ حُكْمُ قَاتِلِ عُثْمَانَ، وَقَاتِلِ الزُّبَيْرِ، وَقَاتِلِ طَلْحَةَ، وَقَاتِلِ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، وَقَاتِلِ طَلْحَةَ، وَقَاتِلِ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، وَقَاتِلِ عَمَّارٍ، وَقَاتِلِ خَارِجَةَ، وَقَاتِلِ الْحُسَيْنِ (٥)، فَكَلُّ هَوُلَاءِ نَبْرَأُ مِنْهُمْ وَنُبْغِضُهُمْ فِي اللهِ وَنَكِلُ عَمَّارٍ، وَقَاتِلِ خَارِجَةَ، وَقَاتِلِ الْحُسَيْنِ (٥)، فَكَلُّ هَوُلَاءِ نَبْرَأُ مِنْهُمْ وَنُبْغِضُهُمْ فِي اللهِ وَنَكِلُ

<sup>(</sup>٥)هَؤُلاءِ حكمُهم وَاحِد؛ لَا يَخْرُجُون مِنَ الْملَّةِ، وَلَكِن لَا شكَّ أنَّهم فسقة مجرمون إلَّا مَن تابَ مِنْهُمْ.



 <sup>(</sup>١) وَلنا فِي غُزو الْكويت فِي التَّارِيخ الْحَدِيث شاهد قَرِيب عَلَىٰ اخْتِلَافِ الْآراء وَاضطراب الْأَمْرِ فِي فِئنَة أودت بالكَثِير مِنَ الْحكماءِ بله النَّاس الْعاديين.

<sup>(</sup>٢)وَالَّذِي يَظهرُ مِنْ هَذِهِ الرَّوَايَةِ أَنَّ (طَلحَةَ وَالزَّيَيرَ وَعَائِشَةَ) مَا كَانُوا ينقمون عَلَىٰ (عليِّ) الْخِلَافَةَ أَبَدًا، إِذْ هُمْ بَايعوه عَلَىٰ الْخِلَافَةِ وَأُمروا (الْأَحْنَفَ) بِمُبَايعته، وَكلُّ مَا فِي الْأَمْرِ أنّهم اجتهدوا فِي مَعرفةِ مَا يَجِبُ أَن يقوموا بِهِ أُولًا.

<sup>(</sup>٣) «فَتْح الْبَارِي» (١٣/ ٣٨)، وَانْظُرْ «تَاريخ الطَّبَرِيّ».

<sup>(</sup>٤)رَوَاه أَحْمَد (٦/ ٣٩٣) وَقَالَ الْحَافِظُ فِي "فَتْحَ البَارِي» (٦٠/١٣) سنده حسن.





أُمُورَهُمْ إِلَىٰ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ »(١)

### \* أَيْنَ الْحَقُّ فِيمَا وَقَعَ بَيْنِ الصَّحَابَةِ؟

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَمَّارِ «تَقْتُلُه الْفِئَةُ الْبَاغِيةُ» ( ( ) .

وقَالَ عَنِ الْخَوَارِجِ: «يَخْرُجُونَ عَلَىٰ حِينِ اخْتِلَافٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ تَقْتُلُهُم أَوْلَىٰ الطَّائِفَتَينِ بِالْحَقِّ». وَفِي رِوَايَةٍ: «أَقْرَبُ الطَّائِفَتَينِ إِلَىٰ الْحَقِّ».

فَالْحَدِيثَانِ صرِيحَانِ فِي أَنَّ الْحَقَّ كَانَ أَقْرَبَ إِلَىٰ عَلِيِّ تَعَطِّئْهُ.

فالحَدِيثَانِ يَنُصَّانِ عَلَىٰ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ أَقْرَبَ لِلْحَقِّ مِنْ مُخَالِفِيهِ فِي الْجَمَلِ، وَكَذَلِكَ فِي صِفِّينَ، وَلَكِن لَمْ يُصِبِ الْحَقَّ كُلَّهُ، لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ: «الْأَقْرَبُ إِلَى الْحَقِّ» «الْأَوْلَىٰ بِالْحَقِّ»، لَا وَلَكِن لَبَيَانِ أَنَّ الْذِينَ امْتَنَعُوا عَنِ الْمُشارَكَةِ فِي أَنَّهُ عَلَىٰ الْحَقِّ كُلِّهِ، فَالسَّلَامَةُ لِعَلِيِّ تَعَالِّتُهُ كَانَتْ فِي الْإِمْسَاكِ عَنِ الْقِتَالِ، وَلِذَلِكَ الْفَتَالِ، وَلِذَلِكَ الْفَتَالِ، وَلِذَلِكَ نَدِمَ عَلِيُّ لَمَّا رَأَىٰ طَلْحَةً قَتِيلًا، وَقَالَ: «لَيتَنِي مِتُ قَبْلَ عِشْرِينَ سَنةً» (1).

وَلَمَّا أَخْبَرَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَعَلِّلُتُهُ عَلِيّ بِالَّذِي حَدَثَ فِي صِفِّينَ، قَالَ: «وَاللهِ مَا ظَنَنْتُ أَنَّ اللهُ مُرَ يَصِلُ إِلَىٰ ذَلِكَ» (٥).

ونَدِمُوا كُلُّهُمْ عَلَىٰ الْمُشَارَكَةِ فِي تِلْكَ الْمَعَارِكِ.

وَلَقَدْ أَثْنَىٰ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ الْحَسَنِ وَقَالَ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» (٦).

فَأَثْنَىٰ عَلَيْه لِلصُّلْح، وَلَمْ يُثْنِ عَلَىٰ عَلِيٍّ؛ لِلْقِتَال.

والثَّنَاءُ عَلَىٰ عَلِيٍّ كَانَ لِقُتَالِهِ أَهْلَ «النَّهْرَوَانِ»، فَقَدْ أَصَابَ الْحَقَّ كُلَّهُ فِي قِتَالِهِ لِلْخَوَارِجِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَحْزَنْ أَحَدٌ عَلَىٰ قَتْلِهِمْ، بَلْ فَرِحَ الْمُسْلِمُونَ بِقَتْل أَهْلِ النَّهْرَوَانِ.

وعَلَيٌّ سَجَدَ للهِ شُكْرًا لَمَّا قَتَلَ أَهْلَ النَّهرَوَانِ، وَلَكِنَّهُ بَكَىٰ لَمَّا قَاتَلَ أَهْلَ الْجَمَلِ، وَحَزِنَ لَمَّا قَاتَلَ أَهْلَ صِفِّينَ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْبُخَارِيَّ فِي صَحِيْجِهِ، كِتَابِ فَضَائِل الصَّحَابَة، بَابِ مَنَاقِبِ الْحَسَن وَالْحُسَيْن، حَدِيث (٣٧٤٦).



<sup>(</sup>١) "تَارِيخ الْإِسْلَامِ" (٦٤٥) عصر الْخُلَفَاء الرَّاشِدين فِي تَرْجَمَة عَبْد الرَّحْمَنِ بْن ملجم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص (١٣٤).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص (١٤٠).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص (١٣١).

<sup>(</sup>٥) أَخْرَجَهُ أَبْنِ أَبِي شَيْبَةً فِي المُصَنَّف بَابِ مَا جَاءً فِي صفين.





# الفصل الخامس خلافة أمير المؤمنين الحسن بن علي تَطِيْطُهُمَا مِنْ سَنَةِ ٤٠ إِلَى ٤١ هـ





### المبحث الأول: الحسن بن علي تَوَطِّيُّهُ في سطور

#### \* اسْمُهُ وَنْسَبُهُ:

الحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ بْنِ هَاشِم، جَدُّهُ رَسُولُ اللهِ، وَجَدَّتُهُ خَدِيجَةُ، وَأُمَّهُ فَاطِمَةُ، وَأُبُوهُ عَلِيٌ، وَلَا يُوجَدُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَشْرَفُ نَسَبًا مِنَ الحَسَنِ وَالْحُسَينِ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومَ، وَهُوَ الوَلَدُ البِكُرُ لِفَاطِمَةَ.

### \* أَزْوَاجُهُ:

- ١- خَوْلَةُ بِنْتُ مَنْظُورٍ.
- الله أُمُّ بِشْرِ بِنْتُ أَبِي مَسْعُودٍ.
- ٣- أُمُّ إِسْحَقَ بِنْتُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ
- والْمَشْهُورُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ كَثِيرًا وَطَلَّقَ كَثِيرًا تَعَطُّيُّهُ.

### وَأُمَّا أَوْلَادُهُ:

فَالذُّكُورُ: الْحَسَنُ- زَيْدٌ- طَلْحَةُ- حُسَيْنٌ- عَبْدُ اللهِ- أَبُو بَكْرٍ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ- الْقَاسِمُ-عَمْرُو- مُحَمَّدٌ.

الْإِنَاتُ: أُمُّ الْحَسَنِ - أُمُّ عَبْدِ اللهِ.

#### \* فَضَائِلُه:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْمِنْبِ وَالْحَسَنُ إِلَىٰ جَنْبِهِ يَنْظُرُ إِلَىٰ النَّاسِ مَرَّةً، وَإِلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُولُ: «ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» (١).

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُه وَالْحَسَنَ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا اللَّهُمَّ .

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحِهِ، كِتَابَ فَضَائِل الصَّحَابَة بَابِ ذكر أُسَامَة ح ٣٧٣٥.



<sup>(</sup>١) تَقَدَّم تَخْرِيجه ص (١٤٦)، وَانْظُرُ: «الْبِدَايَة وَالنَّهَايَة» (٧/ ٢٤٥).





عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ لَيَّا اللَّهِ وَحَمَلَ الْحَسَنَ وَهُوَ يَقُولُ: «بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ» وَعليٌّ يَضحَكُ (١).

#### \* وَفَاتُهُ:

وتُوُفِّيَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ سَجَالِيُّهُ خِلالَ فَتْرةِ حُكْمٍ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ ٤٩ هـ.

قَالَ عُميْرُ بْنُ إِسْحَقَ: دَخَلْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي عَلَىٰ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ نَعُودُهُ، فَقَالَ لِصَاحِبِي: يَا فُلَانُ، سَلْنِي؟

قَالَ: مَا أَنَا بِسَائِلِكَ شَيْئًا. ثُمَّ قَامَ مِن عِنْدِنَا فَدَخَلَ كَنِيفًا لَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: أَيْ فُلَانُ، سَلْنِي قَبْلَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي، فَإِنِّي وَاللهِ قَدْ لَفَظْتُ طَائِفَةً مِنْ كَبِدِي قَبْلُ قَلَبْتُهَا بِعُودٍ كَانَ مَعِي، وَإِنِّي قَدْلُ السُّمَّ مِرَارًا، فَلَم أُسْقَ مِثْلَ هَذَا فَسَلْنِي.

فَقَالَ: مَا أَنَا بِسَائِلِكَ شَيْتًا، يُعَافِيكَ اللهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

ثُمَّ خَرِجْنَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَتَيْتُهُ وَهُوَ يَسُوقُ، فَجَاءَ الْحُسَيْنُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ: أَيْ أَخِي: أَنْبِئْنِي مَنْ سَقَاكَ.

قَالَ: لِمَ؟ أَتقْتُلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: مَا أَنَا بِمُحَدِّثِكَ شَيْتًا، إِنْ يَكُ صَاحِبِي الَّذِي أَظُنُّ فَاللهُ أَشَدُّ نِقْمَةً، وَإِلَّا فَوَاللهِ لَا يُقْتَلُ بِي بَرِيْءٌ (٢).

وقِيلَ: أَنَّ الَّتِي سَقَتْهُ السُّمَّ زَوْجَتُهُ جَعْدَةُ بِنْتُ الْأَشْعَثِ وَلَكِنَّه لَمْ يَثْبُتْ. قَالَ الذَّهَبِيُّ: «هَذَا شَيْءٌ لَا يَصِتُّ فَمَنِ الَّذِي اطَّلَعَ عَلَيْهِ» (٣). وقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: «وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِصَحِيح» (١).

\* \* \*



<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحِهِ، كِتَابِ فَضَائِل الصَّحَابَة: بَابِ مَنَاقِبِ الْحَسَن وَالْحُسَيْن حَدِيث (٣٧٠) وَفِي بَاب صفة النَّبِيّ ﷺ (٣٥٤٢).

<sup>(</sup>٢) «الطَّبَقَاتَ الْكُبْرَىٰ» (ص ٣٣٥ رقم ٢٩١) الطّبقة الْخَامِسة مِنَ الصَّحَابَة تَحْقِيق مُحَمَّد بْن صامل السّلمي.

<sup>(</sup>٣) «تَارِيخ الْإِسْلَامِ» - عهد مُعَاوِيّة - (ص ١٠).

<sup>(</sup>١) «البدَايَة وَالنِّهَايَةً» (٨/ ٤٤).





### المبحث الثاني: البيعة للحسن يَعَالِثُهُ بالخلافة

بَعْدَ مَقْتَلِ عَلِيٍّ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ بَايَعَ أَهْلُ الْكُوفَةِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، وَخَرَجَ بَعْدَ أَنْ عُقِدَتْ لَهُ الْبَيْعَةُ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَىٰ الشَّامِ، لِأَنَّهُمْ إِلَىٰ الْآنَ لَم يَنْزِلُوا عَلَىٰ طَاعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيٍّ عُلِيٍّ مُن أَبِي طَالِبِ.

# \* الْخَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُصَالِحُ مُعَاوِيَةً وَيَجْتَمِعُ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ:

خَرَجَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَفِي نِيَّتِهِ الصُّلْحُ، وَكَانَ لَا يُحِبُّ الْقِتَالَ، بَلْ إِنَّ الْحَسَنَ كَانَ مُعَارِضًا لِخُرُوجُ عَلِيٍّ بْن أَبِي طَالِبٍ لِقِتَالِ أَهْلِ الشَّامِ(١).

وكَانَ مِنْ عَلَامَاتِ ۚ إِرَادَتِه لِلصُّلْحِ أَنَّهُ عَزَلَ قَيْسَ بْنَ سَعدِ بْنِ عُبادَةَ عَنِ الْقِيَادَةِ وَجَعَلَ الْقِيَادَةَ بِيَدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْهُمَا.

فَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: لَمَّا سَارَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَغَطِّفُهُ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ بِالكَتَائِبِ، قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِمُعَاوِيَةَ: أَرَىٰ كَتِيبَةً لَا تُوَلِّي حَتَّىٰ تُدْبِرَ آخِرُهَا.

قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: وَلَقَدْ سَمْعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَخْطُبُ إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْمٌ : «ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئتَينِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١٠).

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ الْحَسَنِ سِجِلَّا قَدْ خُتِمَ فِي أَسْفَلِهِ اكْتُبْ فِيهِ مَا تُرِيدُ فَهُو لَكَ. فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: بَلْ نُقَاتِلُهُ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: (قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ) عَلَىٰ رِسْلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ فَإِنَّكَ لَا تَخْلُصُ مِنْ قَتْلِ هَوُ لَاءِ حَتَّىٰ يُقْتَلَ عَدَدُهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّام، فَمَا خَيْرُ الْحَيَاةِ بَعْدَ ذَلِكَ؟

وإِنِّي وَاللهِ لَا أُقَاتِلُ حَتَّىٰ لَا أَجِدَ مِنَ الْقِتَالِ بُدًّا.

وَالْتَقَىٰ مُعَاوِيَةً بِالْحَسَنِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَتَنَازَلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ سَجَالِظَتُهُ لِمُعَاوِيَةَ بِالْخِلَافَةِ فَأَصْبَحَ مُعَاوِيَةً أُمِيرًا لِلْمُؤْمِنِينَ، وَسُمِّي هَذَا الْعَامُ عَامَ الْجَمَاعَةِ.

وكَانَ حُكْمُ الْحَسَنِ لِمُدَّةِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.



<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ عبد الرّزاق فِي «المُصَنَّفِ» (٥/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَخْرِيجه ص (١٤٦).









### المبحث الأول: معاوية تَعَالِّنُهُ في سطور

#### \* اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

هُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنَ حَربِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، يَلْتَقِي مَعَ النَّبِيِّ فِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمَّهُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ.

مُعَاوِية - أبو سفيان - حرب - أمية - عبد شمس

الحسين - علي - أبو طالب - عبد المطلب - هاشم-

أَسْلَمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ تَعَلِّلُتُهَا قَبْلَ أَبِيهِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْهِحْرَةِ وَأَظْهِرَ إِسْلَامَهُ عَامَ الْفَتْحِ (١).

\* أَزْوَاجُهُ وَأُوْلَادُهُ:

١- مَيْسُونُ بِنْتُ بَحْدَلِ الْكَلْبِيَّةُ. وَأَنْجَبَتْ لَهُ "يَزِيدَ».

٢- فَاخِتَةُ بِنْتُ قَرَظَةَ أَلْمُنَافِيَّةُ. وَأَنْجَبَتْ لَهُ: «عَبْدَ الرَّحْمَنِ»، وَ«عَبْدَ اللهِ».

٣- نَائِلَةُ بِنْتُ عُمَارَةَ الْكَلْبِيَّةُ.

#### وَمِمَّا وَرَدَ فِي فَضْلِهِ تَعَالَٰتُهُ:

ا- قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، وَاهْدِ بِهِ (٢).

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «اللَّهُمَّ عَلَّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِهِ الْعَذَابَ (٣).

٣- وَعَنْ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ ملْحَانَ ۚ قَالَتْ: نَامَ النَّبِيُّ قَالِيْ يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي ثُمَّ اسْتَيقَظَ يَبْتَسِمُ
 فَقلْتُ: مَا أَضْحَكَكَ؟

قَالَ: «أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَليَّ، يَرْكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ كَالمُلُوكِ عَلَىٰ الْأَسِرَّةِ». قَالَتْ: فَادْعُ اللهَ أَن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا لَها، ثُمَّ نَامَ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَهَا، فَقَالَتْ مِثْلَ



<sup>(</sup>١) «تَارِيخ الْإِسْلَامِ» لِلذَّهَبِيِّ - عهد مُعَاوِيَة سَنَة ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ النَّرمذيِّ: كِتَابُ الْمَنَاقِب: بَاب مَنَاقِب مُعَاوِيَة (٣٨٤٢)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي "صَحِيح سُنَن التَّرمِذِيِّ»، و «السِلْسِلَة الصَّحِيحَة» برَقَم (١٩٦٩).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ أَحْمَد ٤/ ١٢٧.





قَوْلِهَا، فَأَجَابَهَا مِثْلَهَا، فَقَالَتْ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجَعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ».

فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ غَازِيًا أَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ، فَلَّمَا انْصَرَفُوا مِنْ غَزْوهِمْ قَافِلِينَ فَنَزَلُوا الشَّامَ فَقُرِّبَتْ إِلَيهَا دَابَّةٌ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَمَاتَتْ (١).

قَالَ الْمُهَلَّبُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَنْدَلُسِيُّ - أَحَدُ شُرَّ احِ الْبُخَارِيِّ -: «فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْقَبَةٌ لِمُعَاوِيَةَ، لأَنّه أَوَّلُ مَنْ غَزَا الْبَحْرَ» (٢).

\* سُئِلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُعَاوِيَةً؟

فَقَالَ: مَاذَا أَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه» فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (٣).

\* وَقِيلَ لِابْنِ الْمُبارَكِ: أَيُّهُما أَفْضَلُ هُوَ أَمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟

فَقَالَ: ﴿لَتُرَابُ فِي مِنْخَرَيْ مُعَاوِيَةً مَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْرٌ وَأَفْضَلُ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ نزيزِ ﴾ (١٠).

\* وَسُئِلَ الْمُعَافَىٰ بْنُ عِمْرَانَ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ مُعَاوِيَةً أَمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟

فَغَضِبَ، وَقَالَ لِلسَّائِلِ: «أَتَجْعَلُ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ مِثْلَ رَجُلٍ مِنَ التَّابِعينَ، مُعَاوِيَةُ صَاحِبُهُ، وَصِهْرُهُ، وَكَاتِبُهُ، وَأُمِينُهُ عَلَىٰ وَحْيِهِ» (٥).

\* وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ، فَإِنَّهُ مَا أُوتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ. فَقَالَ: إِنَّهُ فَقِيهُ (٦).

\* قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ: «وَطَمِعَ فِي مُعَاوِيَةَ مَلِكُ الرُّومِ بَعْدَ أَنْ كَانَ قَدْ أَخْشَاهُ وَأَذَلَهُ وَقَهَرَ جُنْدَهُ وَدَحَاهُمْ، فَلَمَّا رَأَىٰ مَلِكُ الرُّومِ انْشِغَالَ مُعَاوِيَةَ بِحَرْبِ عَلِيٍّ تَدَانَىٰ إِلَىٰ بَعْضِ الْبِلَادِ فِي جُنُودٍ عَظِيمَةٍ وطَمِعَ فِيهِ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَيْهِ: وَاللهِ لَئِنْ لَم تَنْتَهِ وَتَرْجِعْ إِلَىٰ بِلَادِكَ يَا لَعِينُ

(١)أُخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ: كِتَابِ الْجِهَاد وَالسّير: بَابِ فضل مَنْ يصرع فِي سَبِيل اللهِ حَدِيث (٢٨٠٠).

(۲) «فَتْح الْبَارِي» (٦/ ١٢٠).

(٣) «الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة» (٨/ ١٣٠).

(١٤) «الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة» (٨/ ١٣٠).

(٥) «الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة» (٨/ ١٣٠).

(٦) أُخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ، كِتَابِ فَضَائِل الصَّحَابَة، باب: مَنَاقِب الْحَسَن وَالْحُسَيْن، حَدِيث (٣٧٦٥).



### خلافة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيانٌ رضي الله عنه





لأَصْطَلِحَنَّ أَنَا وَابْنُ عَمِّي عَلَيْكَ وَلأُخْرِجَنَّكَ مِنْ جَمِيعِ بِلادِكَ وَلَأُضَيِّقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ. فَعِنْدَ ذَلِكَ خَافَ مَلِكُ الرُّومِ وَانْكَفَّ وَبَعَثَ يَطْلُبُ الْهُدْنَةَ»(١).

### \*وَفَاةُ مُعَاوِيَةً تَغَالِثُهُ:

تَولَّىٰ مُعَاوِيَةُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَصارَ خَلِيفَةً مُدَّةَ عِشْرِينَ سَنَةً تَقْرِيبًا حَتَّىٰ سَنَةِ ستِّينَ مِنَ الْهِجْرَةِ. وَكَانَ زَمَنُهُ تَعَلِّىٰ فُرَمَنَ فُتُوحَاتٍ وَاسْتِقْرَارٍ.

(۱) «الْبدَايَة وَالنِّهَايَة» (٨/ ١١٩).







## المبحث الثاني: أهم الأحداث في خلافة معاوية تَعَالَّتُهُ

كَانَتْ خِلَافَةُ مُعَاوِيَةَ خَيْرًا لِلْمُسْلِمِينَ إِذِ انْتَهَتْ مُدَّةُ الْفَوْضَىٰ وَالْقِتَالِ وَانْقَطَعَ طَمَعُ الْأَعْدَاءِ بِاسْتِعَادَةِ مَا أَخَذَه مِنْهُمُ الْمُسْلِمُونَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ اجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهُمْ عَلَىٰ رَجُلِ الْأَعْدَاءِ بِاسْتِعَادَةِ مَا أَخَذَه مِنْهُمُ الْمُسْلِمُونَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ اجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهُمْ عَلَىٰ رَجُلِ وَاحِدٍ، فَوَجَهُوا قُوَّتَهُم لِلْخَارِجِ حَيْثُ رُفِعَتْ رَايَةُ الْجِهَادِ وَعَادَتِ الْفُتُوحَاتُ، وَسَارَ مُعَاوِيَةً وَاحِدٍ، فَوَجَهُوا قُوَّتَهُم لِلْخَارِجِ حَيْثُ رُفِعَتْ رَايَةُ الْجِهَادِ وَعَادَتِ الْفُتُوحَاتُ، وَسَارَ مُعَاوِيَةً بِالنَّاسِ سَيْرَةً حَسَنةً فَقَرَّبَ مَا كَانَ بَعِيدًا وَلَمْ يَبْقَ فِي أَيَّامِهِ مُعَارِضٌ لَهُ، بَلْ كُلُّ دَخَلَ فِي طَاعَتِهِ إِللنَّاسِ سَيْرَةً حَسَنةً فَقَرَّبَ مَا كَانَ بَعِيدًا وَلَمْ يَبْقَ فِي أَيَّامِهِ مُعَارِضٌ لَهُ، بَلْ كُلُّ دَخَلَ فِي طَاعَتِهِ (إِلَّا مَا كَانَ مِنْ شِرْذِمةِ قَلِيلَةٍ مِنَ الْخَوَارِجِ)، وَاشْتُهِرَ فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ مَا يُسمَّىٰ بالصَّوافِفِ وَالشَّواتِي، وَهِي غَوْدُ الشَّيَاءِ وَغَوْدُ الصَّيفِ.

#### وأَهَمُّ الْأَعْمَالِ فِي زَمَنهِ:

\* إِقَامَة دَارٍ لِصِنَاعَةِ السُّفُنِ فِي مِصْرَ سَنَةَ ٤٥ هـ

#### \* غَزْوُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ سَنَةَ ٥٠ هـ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا، وَأَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا، وَأَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُم» (١).

وغَزَاهَا مَرَّةً أُخْرَىٰ سَنَةً ٤٥ هـ، وَحَاصَرَهَا وَاسْتَمَرَّ حِصَارُهَا إِلَىٰ سَنَةِ ٥٧ هـ.

وتَمَّ فَتْحُ «تِكْرِيتَ»، «رُودِسَ»، «بَنْزَرْتَ»، «سُوسَةَ»، «سَجِسْتَانَ»، «قُوهِسْتَانَ» وَ«بِلَادِ السَّنْدِ».

### \* بِنَاءُ الْقَيْرَوَانِ:

كَانَ مُعَاوِيَةً قَدْ بَعَثَ عُقْبَةَ بْنَ نَافِعٍ إِلَىٰ إِفْرِيقِيَةَ فَافْتَتَحَهَا وَاخْتَطَّ قَيْرُوانَهَا، وَكَانَ مَوْضِعُهُ غَيْضَةَ (٢). لَا تُرَامُ مِنَ السِّبَاعِ وَالْحَيَّاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الدَّوَابِّ فَدَعَا اللهَ ﷺ وَلَيْهَا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا خَرَجَ هَارِبًا حَتَّىٰ إِنَّ السِّبَاعَ كَانَتْ تَحْمِلُ أَوْلَادَها (٣).



<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي كِتَابِ الْجِهَاد: بَابِ مَا قِيلَ فِي قِتَالِ الرُّومِ (٢٩٢٤).

<sup>(</sup>٢) مجتمع الشَّجر.

<sup>(</sup>٣) «تَارِيخ الطَّبَرِيِّ» (٥/ ٢٤٠).





### \* مِنَ الْخِلَافَة إِلَى الْمُلْكِ:

وعِندَما انْتَقَلَ الْأَمْرُ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ تَحَوَّلَتِ الْخِلَافَةُ إِلَىٰ الْمُلْكِ.

\* قَالَ سَفِينَةُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خِلَافَةُ النَّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤتِي اللهُ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ».

قَالَ سَفِينَةُ: «خِلَافَةُ أَبِي بَكْرِ سَنَتَانِ، وَخِلَافَةُ عُمَرَ عَشْرُ سِنِينَ، وَخِلَافَةُ عُثْمَانَ اثْنَتَا عَشْرَة سَنَةً وَخِلَافَةُ عَلِيٍّ سِنينَ» (١).

وعِنْدَمَا نَرْجِعُ إِلَىٰ كُتُبِ التَّارِيخِ نَجِدُ أَنَّهُمْ يَذْكُرُونَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَكَمَ سَنَتَيْنِ وَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَعُمَرَ عَشْرَ سَنَوَاتٍ وَشَهْرَيْنِ، وَعُثْمَانَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَعَلِيًّا أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ وَتِسْعَةَ أَشْهُرٍ، وَالْحَسَنَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَمَجْمُوعُهَا ثَلَاثُونَ سَنَةً.

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : «تَنَازِلَ الْحَسَنُ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ إِحْدَىٰ وَأَرْبَعِينَ، وَذَلِكَ كَمَالُ ثَلَاثِينَ سَنَةً مِنْ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ (٢)

\* وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَامِرِ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«أَوَّلُ دِينِكُمْ نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْكُ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْك أَعْفَرُ، ثُمَّ مُلْكٌ وَجَبَرُوتٌ» (٣).

وَقَوْلُهُ: «أَوَّلُ دَينِكُم نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ» أَيْ: إِمَامَةُ النَّبِيِّ ﷺ لِلْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ إِمَامَةُ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَالْحَسَنِ، ثُمَّ قَالَ: «مُلْكُ وَرَحْمَةٌ» وَهُوَ عَهْدُ مُعَاوِيَةَ، ثُمَّ «مُلْكُ أَعْفَرُ» وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَهُوَ الْإِنْتِصَاقُ بِالتَّرَابِ، وَهُو ذَمٌ لَهُ كَقَوْلِهِمْ: تَرِبَتْ يَدَاكَ وَهُوَ ضِدُّ الْعُلُوِّ مِنَ «التَّعْفِيرِ» وَهُو الْإِنْتِصَاقُ بِالتَّرَابِ، وَهُو ذَمٌّ لَهُ كَقَوْلِهِمْ: تَرِبَتْ يَدَاكَ وَهُو ضِدُّ الْعُلُوِ وَالرَّفْعَةِ، ثُمَّ «مُلْكُ وَجَبَرُوتٌ» وَهَذَا يَنْضَبِطُ بِمَا بَعْدَ مُعَاوِيَةَ سَوَاءٌ فِي مُلْكِ «يَزِيدَ» أَوِ الَّذِي بَعْدَ «يَزِيدَ» أَوِ الَّذِي بَعْدَ «يَزِيدَ» عَدَا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيزِ.

## \* وَفَاةَ الْحَسَنِ بْن عَلِيٌّ نَعَالِلْتُهُ:

وتُوُفِّي خِلَالَ هَيْدِهِ الْفَتْرَةِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ تَعَلِيُّتُهُ سَنَة ٤٩ هـ.

 <sup>(</sup>٣) أُخْرَجَهُ الدَّارِمِيّ فِي السُّنَن، كِتَابِ الْأشربة، بَابِ مَا قِيلَ فِي الْمسكر (١/ ١١٤)، رجالُهُ ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ قِيلَ إِنَّ مكحولا لَم يسمع مِن أَبِي تُعلبةَ الْخشنيِّ – راوي الْحَدِيث عَنْ أَبِي عُبَيْدَة.



<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَد فِي «المُسْنَدُ» (١/ ٢٧٣)، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، فِي «السُنَن» كِتَاب السّنة، بَاب فِي الْخُلَفَاء، حَدِيث (١٦٤٦).

<sup>(</sup>٢) «البدَايَة وَالنِّهَايَة» (٨/١٧).





### \* الْبَيْعَةُ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ:

في سَنَةِ سِتٌ وَخَمْسِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ أَمَرَ مُعَاوِيَةُ النَّاسَ أَنْ يُبَايِعُوا لِابْنِهِ يَزِيدَ بَعْدَهُ، وَهُنَا عَدَلَ مُعَاوِيَةُ عَنْ طَرِيقَةِ مَنْ سَبَقَهُ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ تَرَكَ الْأَمْرَ أَوْ نَصَّ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ مُعَاوِيَةُ عَنْ طَرِيقَةِ مَنْ سَبَقَهُ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِي عَلِيْ تَرَكَ الْأَمْرَ أَوْ نَصَّ عَلَىٰ أَبُو بَكْرٍ مُعَاوِيَةُ عَمْرَ مُثَمَّ جَاءَ عُمَرُ فَنَصَّ عَلَىٰ سِتَّةٍ وَأَخْرَجَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ ابْنَ عَمِّهِ، وَابْنَهُ عَبْدَ اللهِ، ثُمَّ جَاءَ عُلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ أَحَدٍ، وَتَنَازَلَ الْحَسَنُ لِمُعَاوِيَةَ.

فَقِيلَ لِمُعَاوِيَةَ: إِمَّا أَنْ تَتُرُكَهَا كَمَا كَانَتْ عَلَىٰ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ مَا كَانَ عَلَيْه أَبُو بَكْرِ الضَّدِّيقُ وَاعْهَدْ بِالخِلَافَةِ لِرَجُلِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بِيْتِكَ، أَوْ مَا كَانَ عَلَيْهِ عُمَرُ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهَا فِي سِتَّةٍ الصِّدِّيقُ وَاعْهَدْ بِالخِلَافَةِ لِرَجُلِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بِيْتِكَ، أَوْ مَا كَانَ عَلَيْهِ عُمَرُ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهَا فِي سِتَّةٍ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، أَوْ أَنْ تَتُرُكُ الْأَمْرَ وَالْمُسْلِمُونَ يَخْتَارُونَ، وَلَكِنَّ مُعَاوِيَةَ أَبَىٰ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْخَلِيفَةُ بَعْدَهُ «يَزِيدَ» (١).

ولَعَلَّهُ عَدَلَ عَنِ الْوَجْهِ الْأَفْضَلِ لِمَا كَانَ يَتَوجَّسُ مِنَ الْفِتْنَةِ وَالشَّرِّ إِذَا جَعَلَهَا شُورَىٰ، وَقَدْ رَأَىٰ الطَّاعَةَ وَالْأَمْنَ وَالِاسْتِقْرَارَ فِي الْجَانِبِ الَّذِي فِيهِ ابْنُهُ يَزِيدُ (٢). وَهَذَا إِنْ كَانَ فَلَيْسَ بِصَوَابِ بَلِ الصَّوَابُ فِي الشُّورَىٰ.

# مَوْقِفُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنْ بَيْعَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَّةَ:

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يَقُولُونَ: إِنَّ الْبَيْعَةَ صَحِيحَةٌ وَلَكِنَّهُم عَابُوا هَذِهِ الْبَيْعَةَ لِأَمْرَينِ اثْنَينِ:

الْأَوَّلُ: إِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ جَدِيدَةٌ وَهِيَ أَنَّهُ جَعَلَ الْخِلَافَةَ فِي وَلَدِهِ فَكَأَنَّهَا صَارَتُ وِرَاثَةٌ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ شُورَىٰ وَتَنْصِيصًا عَلَىٰ غَيْرِ الْقَرِيبِ، فَكَيْفَ قَرِيْبٌ وَابْنٌ مُبَاشِرٌ، فَمِنْ هَذَا الْمُنْطَلَقِ رُفِضَ الْمَبْدَأُ بِغَضِّ النَّظرِ عَنِ الشَّخْصِ، فَهُم رَفَضَوا مَبْدَأَ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ وِرَاثَةً.

الثَّانِي: أَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ مَنْ هُمْ أَوْلَىٰ مِن «يَزِيدَ» بِالْخِلَافَةِ كَابْنِ عُمَر، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحُسَيْنِ، وَغَيْرُهُمْ كَثِيرٌ، أَوْ أَنَّ يَزِيدَ لَيسَ أَهْلًا للْخِلَافَة.

قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرَكَ الْأَفْضَلَ فِي أَنْ يَجْعَلَهَا شُورَىٰ وَأَنْ لَا يَخُصَّ فِيهَا أَحَدًا مِنْ قَرَابَتِهِ فَكَيْفَ وَلَدًا؟! وَإِنَّه عَقَدَ الْبَيْعَةَ لِابْنِهِ وَبَايَعَهُ النَّاسُ فَانْعَقَدَتْ شَرْعًا (٣).

أَمَّا مِن وَجْهَةِ نَظَرِ الشِّيعَةِ فَإِنَّهُم يَرَوْنَ الْإِمَامَة وَالخِلَافَةَ فِي عَلِيٍّ وَأُبْنَائِه فَقَطْ، فَهُمْ لَا

<sup>(</sup>٣) «الْعواصم مِنَ الْقواصم» (ص ٢٢٨).



<sup>(</sup>١) رَوَاه خَلِيفَة بْن خَيَاطٍ فِي طبقاته (ص ٥٢) مِنْ طَرِيق جويرية بنْت أَسْمَاء عَنْ أشياخ أَهْل الْمَدِينَة.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: «مُقَدِّمَة ابْن خَلْدُون» فصل فِي وَلاية الْعَهْد (ص ١٦٦).





يَعِيبُونَ بَيْعَةَ «يَزِيدَ» بِذَاتِهَا وَإِنَّما يَعِيبُونَ كُلَّ بَيْعَةٍ لَا تَكُونُ لِعَلِيٍّ وَأَوْلَادِهِ، وَعَلَىٰ هَذَا الْأَسَاسِ فَهُمْ يَعِيبُونَ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَمُعَاوِيَةَ كُلَّهَا بِغضِّ النَّظَرِ عَنِ الْمُبَايَعِ لَهُ، لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهَا نَصُّ لِعَلِيِّ وَأَبْنَائِهِ إِلَىٰ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.

### هَلْ كَانَ يَزِيدُ أَهْلًا لِلْخِلَافَةِ أَوْ لَا؟

ذَكَرَ ابْنُ كَثِيرٍ <sup>(١)</sup> قِصَّةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ وَأَصْحَابِهِ وَأَنَّهُم مَشَوا إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ ابْنُ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَخُو الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مِنْ أَبِيْهِمَا فَأَرَادُوهُ عَلَىٰ خَلْع يَزِيدَ فَأَبَىٰ عَلَيهِمْ، قَالَ ابْنُ مُطِيعٍ: إِنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَّةَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَيَتْرُكُ الصَّلاةَ.

فَقَالَ مُحَمَّدُ: مَا رَأَيْتُ مِنْهُ مَا تَذْكُرُونَ، وَقَد حَضَرْتُه وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ فَرَأَيْتُهُ مُوَاظِبًا عَلَىٰ الصَّلَاةِ، مُتَحَرِّيًا لِلْخَيْرِ، يَسْأَلُ عَنِ الْفِقْهِ، مُلَازِمًا لِلسُّنَّةِ.

قَالُوا: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ تَصنُّعًا لَكَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ: مَا الَّذِي خَافَهُ مِنَّي أَوْ رَجَاهُ؟ أَفَأَطْلَعَكُم عَلَىٰ مَا تَذْكُرُونَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرَ؟ فَلَتِنْ كَانَ أَطْلَعَكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ إِنَّكُمْ لَشُركَاؤُهُ، وَإِنْ لَمْ يُطْلِعْكُمْ فَمَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَشْهَدُوا بِمَا لَمْ تَعْلَمُوا. قَالُوا: إِنَّهُ عِنْدَنَا لَحَقٌّ، وَإِنْ لَم نَكُنْ رَأَيْنَاهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ: أَبَىٰ اللهُ ذَلِكَ عَلَىٰ أَهْلِ الشَّهَادةِ ثُمَّ قَرَأً عَلَيْهِمْ قَوْلَ الْحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (إِنَّ ﴾ [الزخرف: ٨٦].

وكَذَا مَا نُقِل عَنْ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ بَعْد مَقْتَل الْحُسَيْن:

جَزَعَ الْخَزْرَجِ مِنْ وَقْعِ الْأَسَلْ 

لَيْتَ أَشْيَاخِي بِبَدْدٍ شَهِدُوا قَــدْ قَتَلْنَـا الْقَــرْنَ مِــنْ سَــادَاتِهِمْ وَلَعَــتْ هَاشِــمُ بِالْمُلْـكِ فَــلا خَبَـرٌ جَـاءَ وَلا وَحْـيٌ نَـزَلْ (١)

فهَذَا أَيْضًا لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ.

فَالْفِسْقُ الَّذِي نُسِبَ إِلَىٰ يَزِيدَ فِي شَخْصِهِ كَشُرْبِ خَمْرٍ، أَوْ مُلَاعَبَةِ قِرَدَةٍ أَوْ فُحْشٍ أَوْ مَا شَابَهَ ذَلِكَ لَم يَثْبُتْ عَنْهُ بِسَندٍ صَحِيحٍ فَهَذَا لَا نُصَدِّقُهُ، وَالْأَصْلُ السَّلَامَةُ وَنَقُولُ عِلْمُهُ عِنْدَ

<sup>(</sup>٢) نقله الطَّبَرِيّ فِي «تَارِيخه» عَنِ الْمعتضد الْخَلِيفَة الْعَبَّاسي فِي أَحْدَاتْ سَنَة ٢٨٤.



<sup>(</sup>۱) «الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة» (٨/ ٢٣٦).





رَبِّي ﷺ، وَلَكِنَّ ظَاهِرَ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لَم يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَالْعِلْمُ عِنْدِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي حَالِ يَزِيدَ، وَهَذَا لَا يَهُمُّنا فَهُوَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ.

وَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ الْأَمْرَ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ كَوْنَ الْإِمَامِ فَاسِقًا لَا يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ.











# المبحث الأول: البيعة ليزيد ورفض الحسين للمبايعة وخروجه من مكة إلى الكوفة (١)

بُويْعَ لِيَزِيدَ بِالْخِلَافَةِ سَنَةَ سِتِّينَ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَكَانَ عُمُرُهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ سَنةً، وَلَمْ يُبَايعِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَلَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَكَانَا فِي الْمَدِينَةِ، وَلَمَّا طُلِبَ مِنْهُمَا أَنْ يُبَايِعَا لِيَزِيدَ قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَلَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنْظُرُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ وَأُخْبِرُكُم بِرَأْيِي، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَىٰ مَكَّةَ وَلَمْ يُبَايعْ.

وَلَمَّا جِيءَ بِالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَقِيلَ لَهُ: بَايعْ.

قَالَ: إِنِّي لَا أَبَايِعُ سِرًّا وَلَكِن أَبَايِعُ جَهْرًا بَيْنَ النَّاسِ.

قَالُوا: نَعَمْ، وَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ خَرَجَ خَلْفَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ.

## \* أَهْلُ الْعِراقِ يُرَاسِلُونَ الْحُسَيْنَ:

بَلَغَ أَهْلَ الْعِرَاقِ أَنَّ الْحُسَيْنَ لَمْ يُبَايعْ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُمْ لَا يُرِيدُونَ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ بَلْ وَلَا يُرِيدُونَ مُعَاوِيَةَ، لَا يُرِيدُونَ إِلَّا عَلِيًّا وَأَوْلَادَهُ رَضِيَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْهُمْ، فَأَرْسَلُوا الْكُتُبَ إِلَىٰ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ كُلُّهُم يَقُولُونَ فِي كُتُبِهِمْ: إِنَّا بَايَعْنَاكَ وَلَا نُرِيدُ إِلَّا أَنْتَ، وَلَيْسَ فِي الْكُتُبَ إِلَىٰ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ كُلُّهُم يَقُولُونَ فِي كُتُبِهِمْ: إِنَّا بَايَعْنَاكَ وَلَا نُرِيدُ إِلَّا أَنْتَ، وَلَيْسَ فِي عُنُقِنَا بَيْعَةٌ لِيَزِيدَ بَلِ الْبَيْعَةُ لَكَ، وَتَكَاثَرَتِ الْكُتُبُ عَلَىٰ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ حَتَّىٰ بَلَغَتْ أَكْثَر مِنْ غَيْمِ مَنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَدْعُونَه إِلَيهِمْ.

## \* الْحُسَيْنُ يُرْسِلُ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍ:

عِندَ ذَلِكَ أَرْسَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ ابْنَ عَمِّهِ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِتَقَصِّي الْأُمُورِ هُنَاكَ وَلِيَعْرِفَ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ وَجَلِيَّتَهُ، فَلَمَّا وَصَلَ مُسْلِمُ بْنُ عَقِيلِ إِلَىٰ الْكُوفَةِ صَارَ يَسْأَلُ حَتَّىٰ هُنَاكَ وَلِيَعْرِفَ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ وَجَلِيَّتَهُ، فَلَمَّا وَصَلَ مُسْلِمُ بْنُ عَلِيٍّ وَنَزَلَ مُسْلِمُ عِنْدَ هَانِئِ بْنِ عُرْوَةَ، عَلِمَ أَنَّ النَّاسَ هُنَاكَ لَا يُرِيدُونَ يَزِيدَ بَلِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ وَنَزَلَ مُسْلِمُ عِنْدَ هَانِئِ بْنِ عُرْوَةَ، وَجَاءَ النَّاسُ جَمَاعَاتٍ وَوُحْدَانًا يُبَايِعُونَ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍ عَلَىٰ بَيْعَةِ الْحُسَيْنِ رَضِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْهُم أَجْمَعِينَ. وَكَانَ النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ أَمِيرًا عَلَىٰ الْكُوفَةِ مِنْ قِبَلِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: «الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة»، حَوَادِث سَنَة ٦٠ هـ.







بَلَغَهُ الْأَمْرُ أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلِ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَأَنَّهُ يَأْتِيهِ النَّاسُ وَيُبَايِعُونَهُ لِلْحُسَيْنِ أَظْهَرَ كَأَنَّه لَمْ يَسْمعْ شَيْئًا وَلَمْ يَعْبَأْ بِالْأَمْرِ، حَتَّىٰ خَرَجَ بَعْضُ الَّذِينَ عِنْدَه إِلَىٰ يَزِيدَ فِي الشَّامِ وَأَخْبَرُوهُ بِالْأَمْرِ، وَأَنَّ مُسْلِمًا يُبَايِعُهُ النَّاسُ وَأَنَّ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ غَيْرُ مُكْتَرِثٍ بِهِذَا الْأَمْرِ.

### \* تَأْمِيرُ عُبَيْدِ اللهِ بْن زِيَادٍ عَلَى الْكُوفَةِ:

أَمَرَ يَزِيدُ بِعَزْلِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَأَرْسَلَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ أُمِيرًا عَلَىٰ الْكُوفَةِ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَىٰ الْبَصْرَةِ فَضَمَّ لَهُ الْكُوفَةَ مَعَهَا لِيُعَالِجَ هَذَا الْأَمْرَ، فَوَصَلَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ لَيْلًا إِلَىٰ الْكُوفَةِ مُتَلَثِّمًا فَكَانَ عِنْدَمَا

يَمُرُّ عَلَىٰ النَّاسِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ يَقُولُونَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا ابْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ يَظُنُّونَ أَنَّهُ الْحُسَيْنُ وَأَنَّه دَخَلَ مُتَخَفِّيًا مُتَلَثِّمًا لَيْلًا، فَعَلِمَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ أَنَّ الْأَمْرَ جِدٌّ وَأَنَّ النَّاسَ يَنْتَظِرُونَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، عِنْدَ ذَلِكَ دَخَلَ الْقَصْرَ ثُمَّ أَرْسَلَ مَوْلَىٰ لَهُ اسْمُهُ مَعْقِلٌ لِيَتَقَصَّىٰ الْأَمْرَ وَيَعْرِفَ مَنِ الرَّأْسُ الْمُدَبِّرُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟

فَذَهَبَ عَلَىٰ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ «حِمْصَ» وَأَنَّه جَاءَ بِثَلَاثَةِ آلَافِ دِينَارٍ لِمُسَانَدَةِ الْحُسَيْنِ تَعَطَّئُكُهُ فَصَارَ يَسْأَلُ حَتَّىٰ دُلَّ عَلَىٰ دَارِ هَانِئِ بْنِ عُرْوَةَ، فَدَخَلَ وَوَجَدَ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلِ وَبَايَعَهُ وَأَعْطَاهُ الثَّلَاثَة آلَافِ دِينَارٍ وَصَارَ يَتَرَدَّدُ أَيَّامًا حَتَّىٰ عَرَفَ مَا عِنْدَهُمْ وَرَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَىٰ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ وَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ.

## خُرُوجُ الْحُسَيْنِ تَعَالِمُهُ إِلَى الْكُوفَةِ:

بَعَدَ أَنِ اسْتَقَرَّتِ الْأُمُورُ وَبَايَعَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لِمُسلِم بْنِ عَقِيلٍ، أَرْسَلَ إِلَىٰ الْحُسَيْنِ أَن أَقْدِمْ فَإِنَّ الْأَمْرَ قَدْ تَهَيَّأَ، فَخَرَجَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ تَعْلِيُهُمْ فِي يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَكَانَ عُبَيْدُ اللهِ قَدْ عَلِمَ مَا قَامَ بِهِ مُسْلِمُ بْنُ عَقِيلٍ فَقَالَ: عَلَيَّ بِهَانِئِ بْنِ عُرْوَةَ، فَجِيءَ بِهِ فَسَأَلَهُ: أَيْنَ مُسْلِمُ بْنُ عَقِيلٍ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

فَنَادَىٰ مَوْلَاهُ مَعْقِلًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَسْقِطَ فِي يَدِهِ، وَعَرَفَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ كَانَتْ خُدْعَةً مِنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ زِيَادٍ، فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ عِنْدَ ذَلِكَ: أَيْنَ مُسْلِمُ بْنُ عَقِيل؟

فَقَالَ: وَاللَّهِ لَوْ كَانَ تَحْتَ قَدَمِي مَا رَفَعْتُهَا، فَضَرَبَه عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ ثُمَّ أَمَرَ بِحَبْسِهِ.







### \* خِذْلَانُ أَهْلِ الْكُوفَةِ لِمُسْلِمِ بْنِ عَقِيلٍ:

بَلَغَ الْخَبُرُ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلَ فَخَرَجَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ وَحَاصَرَ قَصْرَ عُبَيْدِ اللهِ وَخَرَجَ أَهْلُ الْكُوفَةِ مَعَهُ، وَكَانَ عِنْدَ عُبَيْدِ اللهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَشْرَافُ النَّاسِ فَقَالَ لَهُمْ خَذَّلُوا النَّاسَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَقِيلٍ، وَوَعَدَهُمْ بِالْعَطَايَا وَخَوَّفَهُم بِجَيْشِ الشَّام، فَصَارَ الْأُمْرَاءُ يُخَذَّلُونَ النَّاسَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عَقِيلٍ، فَمَا زَالَتِ الْمَرْأَةُ تَأْتِي وَتَأْخُذُ وَلَدَهَا، وَيَأْتِي الرَّجُلُ وَيَأْخُذُ أَخَاهُ، وَيَأْتِي أُمِيرُ مُسْلِمِ بْنِ عَقِيلٍ، فَمَا زَالَتِ الْمَرْأَةُ تَأْتِي وَتَأْخُذُ وَلَدَهَا، وَيَأْتِي الرَّجُلُ وَيَأْخُدُ أَخَاهُ، وَيَأْتِي أُمِيرُ الْقَبِيلَةِ فَيَنْهُى النَّاسَ، حَتَّىٰ لَمْ يَثْقُ مَعَهُ إِلَّا ثَلاقُونَ رَجُلًا مِنْ أَرْبعةِ آلافِ ! وَمَا غَابَتِ الشَّمْسُ إِلَّا وَمُسْلِمُ بْنُ عَقِيلٍ وَحْدَهُ، ذَهَبَ كُلُّ النَّاسِ عَنْهُ، وَيقِي وَحِيدًا يَمْشِي فِي دُرُوبِ الْكُوفَةِ لَا يَدْرِي وَمُسْلِمُ بْنُ عَقِيلٍ وَحْدَهُ، ذَهَبَ كُلُّ النَّاسِ عَنْهُ، وَيقِي وَحِيدًا يَمْشِي فِي دُرُوبِ الْكُوفَةِ لَا يَدْرِي وَمُنَا تَلْهُ مُن عَقِيلٍ وَحْدَهُ، وَلَقِي وَحِيدًا يَمْشِي فِي دُرُوبِ الْكُوفَةِ لَا يَدْرِي وَمُنَا تَلْهُ مُن عَقِيلٍ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ وَأَنَّ النَّاسَ خَذَلُوهُ، وَأَنَّ الْحُسَيْنَ سَيَأْتِي وَلَمَا فَامَ مُنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: أَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَقِيلٍ وَأَخْبَرَهَ الْذَبَى فِيهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنِ زِيَادٍ بِمَكَانِ مُسْلِم بْنِ عَقِيلٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ سَبْعِينَ رَجُلًا فَحَاصَرُوهُ فَقَاتَلُهُمْ وَلِكُ اللّهُ بْنُ زِيَادٍ بِمَكَانِ مُسْلِم بْنِ عَقِيلٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ سَبْعِينَ رَجُلًا فَحَاصَرُوهُ فَقَاتَلُهُمْ وَلِكُمَا وَلَا لَاللهِ عَن سَبَعِينَ رَجُلًا فَعَرَادٍ مُنْ وَيَادٍ، فَلَا اللهِ عَن سَبَعِينَ رَجُلُوهُ مَا اللهِ عَن سَبَبِ خُرُوجِهِ هَذَا؟.

فَقَالَ: بَيْعَةٌ فِي أَعْنَاقِنَا لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: أَوَ لَيْسَتْ فِي عُنُقِكَ بَيْعَةٌ لِيَزِيد؟

فَقَالَ لَهُ: إِنِّي قَاتِلُكَ. قَالَ: دَعْنِي أُوصِي. قَالَ: نَعَمْ أَوْصِ. فَالْتَفَتَ فَوَجَدَ عُمَرَ بْنَ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصٍ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ أَقْرَبُ النَّاسِ مِنِّي رَحِمًا تَعَالَ أُوصِيكَ، فَأَخَذَه فِي جَانِبٍ مِنَ الدَّارِ وَقَاصَهُ بِأَنْ يُرْجِعَ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلًا إِلَىٰ الْحُسَيْنِ لِيُخْبِرَهُ بِأَنْ يَرْجِعَ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلًا إِلَىٰ الْحُسَيْنِ لِيُخْبِرَهُ بِأَنْ الْأَمْرَ قَدِ انْقَضَىٰ، وَأَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ قَدْ خَدَعُوهُ. وَقَالَ لَهُ مُسْلِمٌ كَلِمتَة الْمَشْهُورَةَ: «ارْجِعْ بِأَهْلِكَ وَلَا يَغُرَّنَكَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فَإِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ قَدْ كَذَبُونِي وَلَيْسَ لِكَاذِبِ رَأْيٌ».

قُتِلَ عِنْدَ ذَلِكَ مُسْلِمُ بْنُ عَقِيلٍ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَكَانَ الْحُسَيْنُ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فِي يَوْمِ التَّرْوِيةِ قَبْلَ مَقْتَلِ مُسْلِمِ بْنِ عَقِيلٍ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ.

## مُعَارَضَةُ الصَّحَابَةِ لِلْحُسَيْنِ فِي خُرُوجِهِ:

وكَانَ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ قَدْ حَاوَلُوا مَنْعَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ مِنَ الْخُرُوجِ وَهُمْ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْاسٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَأَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْخُدْرِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ النَّحُسَيْنَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ النَّهُ اللهِ اللهِ بْنُ النَّهُ اللهِ اللهِ بْنُ النَّهُ اللهِ بْنُ النَّهُ اللهِ ال







إِلَىٰ الْكُوفَةِ نَهَوْهُ. وَهَذِهِ أَقْوَالُ بَعْضِهِمْ:

### ١- عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ:

قَالَ لِلْحُسَيْنِ لَمَّا أَرَادَ الْخُرُوجَ: لَولَا أَنْ يُزْرِي بِي وَبِكَ النَّاسُ لَشَبَّثُتُ يَدِي فِي رَأْسِكَ فَلَمْ أَتْرُكَّ تَذْهَبُ<sup>(١)</sup>.

#### ٢- ابْنُ عُمَرَ:

قَالَ الشَّعْبِيُّ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ بِمَكَّةَ فَبَلَغَهُ أَنَّ الْحُسَيْنَ قَدْ تَوَجَّهَ إِلَىٰ الْعِرَاقِ فَلَحِقَهُ عَلَىٰ مَسِيرَةِ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟

قَالَ: الْعِرَاقَ، وَأَخْرَجَ لَهُ الْكُتُبَ الَّتِي أُرْسِلَتْ مِنَ الْعِرَاقِ يُعْلِنُونَ أَنَّهُمْ مَعَهُ وَقَالَ: هَذِهِ كُتُبُهُم وَبِيْعَتُهُمْ.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا تَأْتِهِم، فَأَبَىٰ الْحُسَيْنُ إِلَّا أَنْ يَذْهَبَ.

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا، إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ فَخَيَرَهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَاخْتَارَ الْآخِرَةَ وَلَمْ يُرِدِ الدُّنْيَا، وَإِنَّكَ بَضْعَةٌ مِنْهُ، وَاللهِ لَا يَلِيهَا أَحَدٌ مِنْكُمْ أَبَدًا، وَمَا صرَفَهَا اللهُ عَنْكُمْ إِلَّا لِلَّذِي هُو خَيرٌ لَكُمْ، فَأَبَىٰ الحُسَيْنُ أَنْ يَرْجِعَ فَاعْتَنَقَهُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ وَبَكَىٰ وَقَالَ: «أَسْتَودِعُكَ اللهَ مِنْ قَتِيلِ»(٢).

### ٣- عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْر:

قَالَ لِلْحُسَيْنِ: أَيْنَ تَذْهَبُ؟! تَذْهَبُ إِلَىٰ قَوْمٍ قَتَلُوا أَبَاكَ وَطَعَنُوا أَخَاكَ. لَا تَذْهَبْ<sup>(٣)</sup> فَأَبَىٰ الْحُسَيْنُ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ.

### ١- أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ:

قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ إِنِّي لَكَ نَاصِحٌ وَإِنِّي عَلَيْكُمْ مُشْفِقٌ، قَدْ بَلَغِنِي أَنَّهُ قَدْ كَاتَبَكُم قَوْمٌ مِن شِيعَتِكُمْ بِالكُوفَةِ يَدْعُونَكَ إِلَىٰ الْخُرُوجِ إِلَيْهِمْ فَلَا تَخْرُجْ إِلَيهِمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ فِي الْكُوفَةِ: وَاللهِ لَقَدْ مَلَلْتُهُمْ وَأَبْغَضْتُهُمْ وَمَلُّونِي وَأَبْغَضُونِي، وَمَا يَكُونُ مِنْهُمْ وَفَاءٌ قَطُّ، وَمَنْ فَازَ



<sup>(</sup>۱) «البدَاية وَالنِّهَايَة» (٨/ ١٦١).

<sup>(</sup>۱) «الْبُدَايَة وَالنِّهَايَة» (٨/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) «البداية وَالنَّهَايَة» (٨/ ١٦٣).





بِهِمْ فَازَ بِالسَّهْمِ الْأَخْيَبِ، وَاللهِ مَا لَهُم نِيَّاتٌ وَلَا عَزْمٌ عَلَىٰ أَمْرٍ وَلَا صَبْرٌ عَلَىٰ سَيْفٍ (١).

\* وَمِمَّن أَشَارَ عَلَىٰ الْحُسَيْنِ بِعَدَمِ الْخُرُوجِ مِن غَيْرِ الصَّحَابَةِ:

الفَرَزْدَقُ الشَّاعِرُ، وَذَلِكَ بَعْدَ خُرُوجِ الْحُسَيْنِ لَقِيَ الْفَرَزْدَقَ الشَّاعِرَ، فَقَالَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ؟ قَالَ مِنَ الْعِرَاقِ، قَالَ: كَيْفَ حَالُ أَهْلِ الْعِرَاقِ؟

قَالَ: قُلُوبُهُمْ مَعَكَ، وَسُيُوفُهُمْ مَعَ بَنِي أُمِّيَّةَ. فَأَبَىٰ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ وَقَالَ: اللهُ الْمُسْتَعَانُ (٢).

وَلَمَّا أَوْجَسَ يَزِيدُ خِيفةً مِنْ خُروجِ الحُسِينِ عَليه؛ أَرْسَلَ بِهَذِهِ الأَبْيَاتِ إِلَىٰ ابنِ عَبَّاسٍ: التَّهُا الرَّاكِبُ العَادِي مَطِيَّتُهُ عَلَىٰ غَلَانِ فَي سَيْرِهَا فَحِمُ عَلَىٰ غَلَانِ فَي سَيْرِهَا فَحِمُ عَلَىٰ ثَلُوا اللَّهُ وَالسَرَّحِمُ عَلَىٰ نَا أَي الْمَزَادِ بِهَا بَيْنِي وَبَيْنَ حُسَيْنِ اللهُ وَالسَرَّحِمُ عَهْدَ الْإِلَهِ وَمَا تُوفَىٰ بِهِ اللَّمَمُ عَهْدَ الْإِلَهِ وَمَا تُوفَىٰ بِهِ اللَّمَمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْ اللَّهُ الللْمُعَلِيْ اللَّهُ اللْمُعَالَمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ال

أُمُّ لَعَمْ رِي حَصَانٌ بَصَرَةٌ بِنْتُ الرَّسُولِ وَخَيْرُ النَّاسِ قَدْ عَلِمُوا مِنْ قَوْمِكُمْ لَهُمْ فِي فَضْلِهَا قِسَمُ

وَالظَّنُّ يَصِدُقُ أَحْيَانَّا فَيَنْتَظِمُ وَالظَّنَّ يَصِدُقُ أَحْيَانَّا فَيَنْتَظِمُ وَالسَّرْخَمُ قَتْلَى وَالسَّرَّخَمُ

وَمَسِّكُوا بِحِبَالِ السِّلْمِ وَاعْتَصِمُوا مِنَ الْقُرُونِ وَقَدْ بَادَتْ بِهَا الْأُمَامُ

فرب ذي بسرح زَلَّتْ بِعِ الْقَدَمُ (٣)

يَا أَيُّهَا الرَّاكِبُ العَادِي مَطِيَّتُ هُ أَبْلِغُ قُرَيْشًا عَلَىٰ نَاْيِ الْمَزَارِ بِهَا وَمَوْقِفٌ بِفِنَاءِ الْبَيْتِ أَنْسَشُدُهُ عَنَيْسِتُمُ قَوْمَكُمْ فَخْرَا بِالْمَّكُمُ عَنَيْسِتُمُ قَوْمَكُمْ فَخْرَا بِالْمِّكُمُ كَرَمُ هِيَ الَّتِي لا يُدَانِي فَضْلَهَا أَحدٌ وَفَضْلُهَا لَكُمُ مُ فَضْلٌ وَغَيْرُ رُكُمُ أَنْ سَوْفَ يَتْرُكُكُمْ مَا تَدَعُونَ بِهَا يَا قَوْمَنَا لا تُشِبُّوا الْحَرْبَ إِذْ مَسَكَتْ قَدْ جَرَّبَ الْحَرْبُ مَنْ قَدْ كَانَ قَبْلَكُمُ فَأَنْصِفُوا قَوْمَكُمْ لا تهلكوا برحاً

### \* الْحُسَيْنُ يَصِلُ إِلَى الْقَادِسِيَّةِ:

وَبَلَغَ الْحُسَيْنَ خَبَرُ مُسْلِمِ بْنِ عَقِيلِ عَنْ طَرِيقِ الرَّسُولِ الَّذِي أَرْسَلَهُ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، فَهَمَّ الْحُسَيْنُ أَنْ يَرْجِعَ فَكَلَّمَ أَبْنَاءَ مُسْلِمٍ بْنِ عَقِيلٍ، فَقَالُوا: لَا وَاللهِ لَا نَرْجِعُ حَتَّىٰ نَأْخُذَ بِثَأْرِ أَبِينَا، فَقَالُوا: لَا وَاللهِ لَا نَرْجِعُ حَتَّىٰ نَأْخُذَ بِثَأْرِ أَبِينَا، فَنَازَلُ عَلَىٰ رَأْيِهِمْ، وَبَعَدَ أَنْ عَلِمَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيادٍ بِخُرُوجِ الْحُسَيْنِ أَمَرَ الْحُرَّ ابْنَ يَزِيدَ التَّمِيمِيَّ



<sup>(</sup>۱) «الْبدَايَة وَالنِّهَايَة» (٨/ ١٦٢).

<sup>(</sup>۱) «الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة» (٨/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) «الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة» (٨/ ١٦٨).





أَنْ يَخْرُجَ بِأَلْفِ رَجُل لَيَلْقَىٰ الْحُسَيْنَ فِي الطَّرِيقِ، فَلَقِي الْحُسَيْنَ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِسِيَّةِ.

فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ: إِلَىٰ أَيْنَ يَا ابْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ؟!

قَالَ: إِلَىٰ الْعِرَاقِ.

قَالَ: فَإِنِّي آمُرُكَ أَنْ تَرْجِعَ وَأَنْ لَا يَبْتَلِيَنِي اللهُ بِكَ، ارْجِعْ مِنْ حَيْثُ أَتَيْتَ أَوِ اذْهَبْ إِلَىٰ الشَّامِ إِلَىٰ حَيْثُ يَزِيدُ لَا تَقْدَمْ إِلَىٰ الْكُوفَةِ.

َ فَأَبَىٰ الْحُسَيْنُ ذَلِكَ ثُمَّ جَعَلَ الْحُسَيْنُ يَسِيرُ جِهَةَ الْعِرَاقِ، وَصارَ الْحُرُّ بْنُ يَزِيدَ يُعَاكِسُهُ تَمْنَعُهُ.

فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ: ابْتَعِدْ عَنِّي ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ.

فَقَالَ الْحُرُّ بْنُ يَزِيدَ: وَاللهِ لَوْ قَالَهَا غَيْرُكَ مِنَ الْعَرَبِ لَاقْتَصَصْتُ مِنْهُ وَمِنْ أُمِّهِ، وَلَكِنْ مَاذَا أَقُولُ وَأُمُّكَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ.







### المبحث الثاني: مقتل الحسين رَجُوالُنُهُ

### \* وُصُولُ الْحُسَيْنِ إِلَى كَرْبَلَاء:

وَقَفَ الْحُسَيْنُ فِي مَكَانٍ يُقَالُ لَهُ «كُرْبَلاءُ»، فَسَأَلَ مَا هَذِهِ؟

قَالُوا: كَرْبَلَاءُ.

فَقَالَ: «كُرْبٌ وَبَلَاءٌ».

وَلَمَّا وَصَلَ جَيْشُ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ وَعَدَدُهُ أَرْبَعَةُ آلَافٍ كَلَّمَ الْحُسَيْنَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَذْهَبَ مَعَه إِلَىٰ الْعِرَاقِ حَيْثُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ فَأَبَىٰ.

وَلَمَّا رَأَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ جِلُّ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ سَعْدِ: إِنِّي أُخَيِّرُكَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ فَاخْتَرْ مِنْهَا مَا شَتْتَ.

قَالَ: وَمَا هِيَ؟

قَالَ: أَن تَدَعَنِي أَرْجِعُ، أَوْ أَذْهَبُ إِلَىٰ ثَغْرِ مِنْ ثُغُورِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ أَذْهَبُ إِلَىٰ يَزِيدَ حَتَّىٰ أَضَعَ يَدِي فِي يَدِهِ بِالشَّام.

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ سَعَٰدٍ: نَعَم أَرْسِلْ أَنْتَ إِلَىٰ يَزِيدَ، وَأَرْسِلُ أَنَا إِلَىٰ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ وَنَنْظُرُ مَاذَا يَكُونُ فِي الْأَمْرِ، فَلَمْ يُرْسِلِ الْحُسَيْنُ إِلَىٰ يَزِيدَ وَأَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ إِلَىٰ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ.

فَلَمَّا جَاءَ الرَّسُولُ إِلَىٰ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ وَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ وَأَنَّ الْحُسَيْنَ يَقُولُ: أُخَيَّرُكُم بَيْنَ هَذِهِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ هَأَخْبَرَهُ الْخُسَيْنُ، وَكَانَ عِنْدَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ، رَضِيَ ابْن زِيَادٍ أَيَّ وَاحِدَةٍ يَخْتَارُهَا الْحُسَيْنُ، وَكَانَ عِنْدَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ شَمِرُ بْنُ ذِي الْجَوْشَنِ، وَكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ مِنِ ابْنِ زِيَادٍ فَقَالَ: لَا وَاللهِ حَتَّىٰ يَنْزِلَ عَلَىٰ حُكْمِكَ.

فَاغْتَرَّ عُبَيْدُ اللهِ بِقَوْلِهِ فَقَالَ: نَعَمْ حَتَّىٰ يَنْزِلَ عَلَىٰ حُكْمِي.

فَقَامَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ بِإِرْسَالِ شَمِرِ بْنِ ذِي الْجَوْشَنِ، وَقَالَ: اذْهَبْ حَتَّىٰ يَنْزِلَ عَلَىٰ حُكْمِي فَإِنْ رَضِي عُمَرُ بْنُ سَعْدِ وَإِلَّا فَأَنْتَ الْقَائِدُ مَكَانَهُ.

وَكَانَ ابْنُ زِيَادٍ قَدْ جَهَّزَ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ يَذْهَبُ بِهِمْ إِلَىٰ الرَّيِّ، فَقَالَ لَهُ: اقْضِ أَمْرَ الْحُسَيْنِ ثُمَّ اذْهَبْ إِلَىٰ الرَّيِّ، وَكَانَ قَدْ وَعَدَه بِولَايةِ الرَّيِّ.







فَخَرَجَ شَمِرُ بْنُ ذِي الْجَوْشَنِ، وَوَصَلَ الْخَبَرُ لِلْحُسَيْنِ، وَأَنَّه لَابُدَّ أَنْ يَنْزِلَ عَلَىٰ حُكْمِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ فَرَفَضَ وَقَالَ: «لَا وَاللهِ لَا أَنزِلُ عَلَىٰ حُكْمٍ عُبَيْدِ الله بْنِ زِيَادٍ أَبَدًا».

### \* الْحُسَيْنُ يُذَكِّرُ جَيْشَ الْكُوفَةِ بِاللهِ:

وَكَانَ عَدَدُ الَّذِينَ مَعَ الْحُسَيْنِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فَارِسًا، وَجَيْشُ الْكُوفَةِ خَمَسَةُ آلَافٍ، وَلَمَّا تَوَاقَفَ الْفَرِيقَانِ قَالَ الْحُسَيْنُ لِجَيْشِ ابْنِ زِيَادٍ: رَاجِعُوا أَنْفُسَكُم وَحَاسِبُوهَا، هَلْ يَصْلُحُ لَكُم قِتَالُ مِثْلِي؟ وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّ غَيْرِي، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَبْرِي، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَلِأَرْضِ ابْنُ بِنْتِ نَبِيٍّ غَيْرِي، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَلِأَرْضِ اللهِ عَلَى وَلِأَرْضِ ابْنُ بِنْتِ نَبِيٍّ غَيْرِي، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَلِأَرْضِ اللهِ عَلَى وَلِأَخِي: «هَذَانِ سَيِّدَا شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ» (١).

وَصَارَ يَحُثُّهُم عَلَىٰ تَرْكِ أَمْرِ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ زِيَادٍ وَالْانْضَمَامِ إِلَيْهِ فَانْضَمَّ لِلْحُسَيْنِ مِنْهُمْ ثَلَاثُونَ، فِيهِمُ الْحَرُّ بْنُ يَزِيدَ التَّمِيمِيُّ الَّذِي كَانَ قَائِدَ مُقَدِّمَةِ جَيْشٍ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ. فَقِيلَ لِلحُرِّ بْن يَزِيدَ: أَنْتَ جِئْتَ مَعَنَا أَمِيرَ الْمُقَدِّمَةِ وَالْآنَ تَذْهَبُ إِلَىٰ الْحُسَيْنِ؟!

ُ فَقَالَ: وَيْحَكُمْ وَاللهِ إِنِّي أُخَيِّرُ نَفْسِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَاللهِ لَا أَخْتَارُ عَلَىٰ الْجَنَّةِ وَلَوْ قُطُعْتُ وَأُخْرِقْتُ.

بَعدَ ذَلِكَ صَلَّىٰ الْحُسَيْنُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ مِن يَوْمِ الْخَمِيسِ، صَلَّىٰ بِالفَرِيقَيْنِ بِجَيْشِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ وَبِالَّذِينَ مَعَهُ، وَكَانَ قَالَ لَهُمْ: مِنْكُمْ إِمَامٌ وَمِنَّا إِمَامٌ. قَالُوا: لَا، بَلْ نُصَلِّي خَلْفَكَ، فَصَلَّوا خَلْفَ الْحُسَيْنِ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، فَلَمَّا قَرُبَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ تَقَدَّمُوا بِخُيُولِهِمْ نَحْوَ الْحُسَيْنِ وَكَانَ الْحُسَيْنِ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، فَلَمَّا قَرُبَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ تَقَدَّمُوا بِخُيُولِهِمْ نَحْوَ الْحُسَيْنِ وَكَانَ الْحُسَيْنُ مُحْتَبِيًّا بِسَيْفِهِ فَلَمَّا رَآهُمْ وَكَانَ قَدْ نَامَ قَلِيلًا قَالَ: مَا هَذَا؟! قَالُوا: إِنَّهُمْ تَقَدَّمُوا فَعَلَى الْمُعْرِبِ الْفَرَادِ إِلَيْهِم فَكَلِّمُوهُم وَقُولُوا لَهُم مَاذَا يُرِيدُونَ؟

فَذَهَبَ عِشْرُونَ فَارِسَا مِنْهُمُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخُو الْحُسَيْنِ فَكَلَّمُوهُمْ وَسَأَلُوهُمْ، قَالُوا: إِمَّا أَنْ يَنْزِلَ عَلَىٰ حُكْمٍ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ وَإِمَّا أَنْ يُقَاتِلَ.

قَالُوا: حَتَّىٰ نُخْبِرَ أَبَا عَبْدِ اللهِ، فَرَجَعُوا إِلَىٰ الْحُسَيْن نَعَظِّكُهُ وَأَخبَرُوهُ، فَقَالَ: قُولُوا لَهُمْ: أَمْهِلُونَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ وَغَدًا نُخْبِرُكُمْ حَتَّىٰ أُصَلِّي لِرَبِّي فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي لِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، فَبَاتَ لَيْلَتَهُ تِلْكَ يُصَلِّي اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ.

 <sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ «التِّرمذيّ»: كِتَابِ الْمَنَاقِب، بَابِ مَنَاقِبِ الْحَسَن وَالْحُسَيْنِ، حَدِيث (٣٧٦٨). وَهُوَ ضَعِيف مِن رِوايةِ الْحُسَيْنِ، وَلَكنّه صَجِيح مِن رِوايةِ حُذَيفةً وَأَبِي سَعِيدٍ وَغَيْرهما. انْظُرْ «سِلْسِلَةُ الأَحَاديثِ الصَّحِيحَة» للألباني (٧٩٦). وَكِتَابِ «الأَحَادِيثُ الوَارِدَةُ فِي شَأْنِ السِّبْطَينِ». لكاتِب هَذِهِ السُّطُور.







#### \* وَقْعَةُ الطَّفِّ (سَنَةَ ٦٦ هـ):

فِي صَبَاحِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ شَبَّ الْقِتَالُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ لَمَّا رَفَضَ الْحُسَيْنُ أَنْ يَسْتَأْسِرَ لِعُبَيْدِ اللهِ بِنِ زِيَادٍ، وَكَانَت الْكِفَّتَانِ غَيْرَ مُتَكَافِئَتَيْنِ، فَرَأَى أَصْحَابُ الْحُسَيْنِ أَنَّهُمْ لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِهَذَا الْجَيْشِ، فَصَارَ هَمُّهُمُ الْوَحِيدُ الْمَوْتَ بَيْنَ يَدَيِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ تَعَظِّيْهَا، فَأَصْبَحُوا يَمُوتُونَ بَيْنَ يَدَي الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ تَعَظِّيْهَا، فَأَصْبَحُوا يَمُوتُونَ بَيْنَ يَدَي الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ تَعْظِيْهَا، فَأَصْبَحُوا يَمُوتُونَ بَيْنَ يَدَي الْحُسَيْنِ نَعْظِيً الْوَاحِدُ تِلْوَ الْآخِرِ حَتَّىٰ فَنَوْا جَمِيعًا وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيً تَعْظِيْهِ. وَولُدُهُ عَلِيُ بْنُ الْحُسَيْنِ كَانَ مَرِيضًا.

وَيَقِيَ الْحُسَيْنُ بَعْدَ ذَلِكَ نَهَارًا طَوِيلًا، لَا يَقْدُمُ عَلَيْهِ أَحَدٌ حَتَّىٰ يَرْجِعَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُبْتَلَىٰ بِقَتْلِهِ نَعَطَّتُهُ، وَاسْتَمَرَّ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّىٰ جَاءَ شَمِرُ بْنُ ذِي الْجَوْشَنِ فَصَاحَ بِالنَّاسِ وَيْحَكُمْ ثَكِلَتْكُم أُمَّهَا تُكُمْ أَحِيطُوا بِهِ وَاقْتُلُوهُ، فَجَاءُوا وَحَاصَرُوا الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ فَصَارَ يَجُولُ بَيْنَهُمْ بِالسَّيْفِ نَعَلَى عَلِيٍّ فَصَارَ يَجُولُ بَيْنَهُمْ بِالسَّيْفِ نَعَلَى عَلَيْ فَتَلَ مِنْهُمْ مَنْ قَتَلَ وَكَانَ كَالسَّبُع، وَلَكِنَّ الْكَثْرَةَ تَغْلِبُ الشَّجَاعَة.

وصَاحَ بِهِمْ شَمِرٌ: وَيْحَكُمْ مَاذَا تَنْتَظِرُونَ؟! أَقْدِمُوا. فَتَقَدَّمُوا إِلَىٰ الْحُسَيْنِ فَقَتَلُوهُ تَعَلِّكُهُ، وَكَزَّ رَأْسَهُ تَعَلِّكُهُ وَقِيلَ: شَمِرٌ، قَبَّحَهُمَا الله.

وَبَعْدَ أَنْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ تَعَالَىٰتُهُ خُمِلَ رَأْسُهُ إِلَىٰ عُبَيْدِ اللهِ فِي الْكُوفَةِ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ وَيَقُولُ: إِنْ كَانَ لَحَسَنَ الثَّغَرِ، فَقَامَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَقَالَ: وَاللهِ لَأَسُوأَنَّكَ؛ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يُقَبِّلُ مَوْضِعَ قَضِيبِكَ مِنْ فِيلِا).

قَالَ إِبْراهِيمُ النَّخَعِيُّ: لَوْ كُنْتُ فِيمَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَمُرَّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّفِهِ فَيَنْظُرُ فِي وَجْهِي (٢).

# \* مَنْ قُتِلَ مَعَ الْحُسَيْنِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ:

\* قُتِلَ مِن أَبْنَاءِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: الْحُسَيْنُ نَفْسُهُ، وَجَعْفَرٌ والْعَبَّاسُ، وَأَبُو بَكْرٍ،
 وَمُحَمَّدٌ، وَعُثْمَانُ.

\* وَمِن أَبْنَاءِ الْحُسَيْنِ: عَبْدُ اللهِ، وَعَلِيٌّ الْأَكْبرُ غَيْرُ عَلِيٍّ زَيْنِ الْعَابِدِينَ.

\* وَمِنْ أَبْنَاءِ الْحَسَنِ: عَبْدُ اللهِ وَالقَاسِمُ وَأَبُو بَكْرٍ.

(٢) «الْمعجم الْكَبِير» (٣/ ١١٢ رقم ٢٨٢٩) وَسنده صَحِيح.



<sup>(</sup>١) «الْمعجم الْكَبِيرِ» للطبراني (٥/ ٢٠٦ رقم ٥٠٠٧)، وَانْظُرْ «صَحِيح الْبُخَارِيِّ»: كِتَابِ فَضَائِل الصّحَابَة، بَابِ مَنَاقِب الْحَسَن وَالْحُسَيْنِ، حَدِيث (٣٧٤٨).





\* وَمِن أَبْناءِ عَقِيلٍ: جَعْفَرٌ، وَعَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَقِيلٍ،
 وَمُسْلِمُ بْنُ عَقِيل كَانَ قَدْ قُتِلَ بالكُوفَةِ.

# \* وَمِنْ أَوْ لادِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ: عَوْنٌ وَمُحَمَّدٌ (١).

سَبْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا كُلُّهُمْ مِن آلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُتِلُوا فِي هَذِهِ الْمَعْرَكَةِ غَيْرِ الْمُتَكَافِئَةِ، وَزَيادَةٌ عَلِيهِمْ مُسْلِمُ بنُ عَقِيلٍ كَانَ قَدْ قُتِلَ بِالكُوفَةِ.

# \* إِرْهَاصَاتُ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ لَعَظِيَّةُ:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: ﴿كَانَ جِبْرِيلُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْ وَالْحُسَيْنُ مَعِي فَبَكَىٰ الْحُسَيْنُ فَتَرَكْتُهُ فَدَخَلَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيْ فَكَالَ: النَّبِيِّ عَيْ فَقَالَ: فَعَمْ. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ، عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيْ فَقَالَ: فَعَمْ. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ، وَلَىٰ النَّبِيِّ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ، وَإِنْ شِثْتَ أَرَيْتُكَ مِنْ تُرْبَةِ الأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا فَأَرَاهُ إِيَّاهَا فَإِذَا الْأَرْضُ يُقَالُ لَهَا كُرْبَلَا» (٢).

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ الْجِنَّ تَنُوحُ عَلَىٰ الْحُسَيْنِ لَمَّا قُتِلَ (٣).

وأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ السَّمَاءَ صَارَتْ تُمْطِرُ دَمَّا، أَوْ أَنَّ الْجُدُرَ لُطِّخَتْ بِالدِّمَاءِ، وأَنَّهُ مَا يُرْفَعُ حَجَرٌ إِلَّا وَيُوجَدُ تَحْتَهُ دَمٌ، وَأَنَّهُ مَا يَذْبَحُونَ جَزُورًا إِلَّا صَارَ كُلُّهُ دَمًا، فَهَذِه كُلُّهَا أَكَاذِيبُ وَتُرَّهَاتٌ وَلَيْسَ لَهَا سَنَدٌ صحِيحٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْقٍ أَوْ أَحَدٍ مِمَّن عَاصَرَ الْحَادِثَةَ، وَإِنَّما هِيَ أَكَاذِيبُ تُذْكُرُ لِإِثَارَةِ الْعَوَاطِفِ. أَوْ رِوَايَاتٌ بِأَسَانِيدَ مُنْقَطِعَةٍ مِمَّن لَم يُدْرِكِ الْحَادِثَةَ (٤).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فِي الْمَنَامِ بِنِصْفِ النَّهَارِ أَشْعَثَ أَغْبَرَ مَعَهُ قَارُورَةٌ وَيَهَا دَمٌ يَلْتَقِطُهُ، قُلْتَ، يَا رَسُولُ اللهِ مَا هَذَا؟ قَالَ: دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ لَمْ أَزَلْ أَتَتَبَّعُهُ مُنْذُ الْيَوْم. قَالَ عَمَّارٌ رَاوِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ: فَحَفِظْنَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ قُتِلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ» (٥).

والنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي» (٦) وَابْنُ عَبَّاسٍ أَعْلَمُ النَّاسِ بِصِفَةِ

(١) «تَارِيخ خَلِيفَة بْن خَيَّاطٍ» (٢٣٤).

- (٣) أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَد فِي «فَضَائِل الصّحَابَة» (٢/ ٧٦٦ رقم ١٣٧٣)، وَسنده حسن.
  - (١) راجع: «الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة» أُخْدَاث سَنَة ٦١ هـ.
- (٥) أَخْرَجُهُ الإِمَامُ أَحْمَد فِي «فَضَائِل الصَّحَابَة» (٢/ ٧٧٨ رقم ١٣٨٠)، وَإِسْنَاده صَحِيح.
- (٦) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: ﴿صَحِيح الْبُخَارِيِّ»، كِتَاب التّعبير، بَاب مَنْ رَأَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمنام، حَدِيث (٦٩٩٤)، ﴿صَحِيح مُسلِم»، كِتَاب الرّويا، بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَن رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَد رَآنِي، حَدِيث رقم (٢٦٦).



<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الإَمَامُ أَحْمَد فِي «فَضَائِل الصّحَابَة» (٢/ ٧٨٢ رقم ١٣٩١)، وَهُوَ حَدِيث مَشْهُور لكنّه ضَعِيف مِنْ جَمِيع طُرقهِ عَنْ أُمُّ سَلَمَةً.





رَسُولِ اللهِ ﷺ.

#### عَذَابُ الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ:

والَّذي أَمَرَ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ عُبَيْدُ اللهِ بْنِ زِيَادٍ وَلَكِن لَمْ يَلْبَثْ هَذَا أَنْ قُتِلَ، قَتَلَه الْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ انْتِقَامًا لِلْحُسَيْنِ، وَكَانَ الْمُخْتَارُ مِمَّنَ خَذَلَ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍ.

فَكَانَ الْحَالُ بِالنِّسْبَةِ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ أَنَّهُم أَرَادُوا أَنْ يَنْتَقِمُواً مِن أَنْفُسِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ أَوَّلا: خَذَلُوا مُسْلِمَ بْنَ عَقِيل حَتَّىٰ قُتِلَ وَلَم يَتَحَرَّكْ مِنْهُمْ أَحَدٌ. وَثَانِيًا: لَمَّا خَرَجَ الْحُسَيْنُ لَمْ يُكَافِعْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْحُرِّ بْنِ يَزيدَ التَّمِيمِيِّ وَمَنْ مَعَهُ، أَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَإِنَّهُم خَذَلُوهُ، أَكْ وَقَتَلُوهُ، وَلِذَلِكَ تَجِدُهُمْ يَضْرِبُونَ صُدُورَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يَفْعَلُونَ لِلتَّكْفِيرِ عَنْ تِلْكَ الْخَطِيئَةِ النِّي ارْتَكَبَهَا آبَاؤُهُمْ كَمَا يَزْعُمُونَ (١).

عَنْ عُمَارةَ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ: لَمَّا جِيءَ بِرَأْسِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ وَأَصْحَابِهِ نُضِّدَتْ (أَيْ: صُفَّت) فِي الْمَسْجِدِ فِي «الرَّحْبَةِ»، يَقُول: فَانْتَهَيْتُ إِلَيهِمْ وَهُم يَقُولُونَ: قَدْ جَاءَتْ قَدْ جَاءَتْ، فَإِذَا حَيَّةٌ قَدْ جَاءَتْ هُنَيْهَةً ثُمَّ فَإِذَا حَيَّةٌ قَدْ جَاءَتْ فَذَ جَاءَتْ هُنَيْهَةً ثُمَّ خَرَجْتْ فَذَهَبَتْ حَتَّىٰ تَعَظَّلُ الرُّءُوسَ حَتَّىٰ دَخَلَتْ فِي مِنْخَرَيْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ زِيَادٍ فَمَكَثَتْ هُنَيْهَةً ثُمَّ فَإِذَا حَيَّةٌ فَذَهَبَتْ حَتَّىٰ تَعَيَّبُتْ، ثُمَّ قَالُوا قَدْ جَاءَتْ قَدْ جَاءَتْ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثُهُمْ).

وَهَذَا انْتِقَامٌ مِن اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مِن هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي سَاهَمَ مُسَاهَمَةً كَبِيرةً فِي قَتْلِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْهُ.

عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ: لَا تَسُبُّوا عَلِيًّا وَلَا أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ، فإِنَّ جارًا لَنَا مِنْ بَلْهُجَيْمِ (٣) قَالَ: «أَلَمْ تَرَوْا إِلَىٰ هَذَا الْفَاسِقِ -الْحُسَيْنِ بن عَلِيٍّ - قَتَلَهُ اللهُ، فَرَمَاهُ اللهُ بِكُوْكَبَيْنِ فِي عَيْنَيْهِ (٤) ، فَطَمَسَ اللهُ بَصَرَهُ (٥) .

(٢) أُخْرَجَهُ التَّرمذِيِّ فِي الجَامِعِ، كِتَابِ الْمَنَاقِب، بَابِ مَنَاقِب الْحَسَن وَالْحُسَيْنِ، حَدِيث (٣٧٨٠). وَقَالَ التّرمذي: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح.

(٣) قَبِيلَة مِنْ قَبَائِل الْعَرَب.

(١) الْكُوْكَب: بَيَّاض يصيب الْعين، وَقَدْ يذهب ببصرها.

(٥) المعجم الْكَبِير (٣/١٢ أرقام ٢٨٣٠)، وَسنده صَحِيح.



<sup>(</sup>١) وَجَيْشُ الْمختارِ الَّذِي انتقمَ للحُسَيْنِ سمَّىٰ نفسَهُ (جَيْشَ التَّوَّابِينَ) اعتِرَافًا مِنْهُمْ بتَقَصِيرِهِمْ تِجَاه الْحُسَيْنِ، وَهَذَا بِدَايَةُ ظهورِ الشِّيعَةِ كمَذْهَب سياسيٍّ، أَمَّا الشِّيعَةُ كمَذْهَبِ عَقَائِديٍّ وَفقهيٍّ فَإِنَّهُ مِتَاخر جِدًّا بَعْدَ انقضاءِ دَولَةِ بَنِي أُميةَ بزمن.





### المبحث الثالث من قتل الحسين رَبِّ النَّيِّةِ!

قَبْلَ أَنْ نَتَعَرَّفَ عَلَىٰ قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ دَعُونَا نَرْجِعْ سَنَوَاتٍ قَلِيلَةٍ إِلَىٰ عَلِيِّ وَالْحُسَيْنِ مَعَ شِيْعَتِهِمَا:

### ١- عَلِيٌّ نَعَوْلُكُهُ:

يَشْتَكِي مِنْ شِيعَتِهِ (أهلِ الْكُوفَةِ) فَيَقُولُ: «وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمُ تَخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا، وَأَصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَعِيَّتِي. اسْتَنْفَرْتُكُمْ لِلْجِهَادِ فَلَمْ تَنْفِرُوا، وَأَسْمَعْتُكُمْ فَلَمْ تَسْمَعُوا، وَوَصْبَحْتُ لَكُمْ فَلَمْ تَقْبَلُوا. وَدَعَوْتُكُمْ سِرًّا وَجَهْرًا فَلَمْ تَسْتَجِيبُوا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَلَمْ تَقْبَلُوا.

أَشُهُودٌ كَغِيَابٍ، وَعَبِيدٌ كَأَرْبَابِ! أَتْلُوا عَلَيْكُمُ الْحِكَمَ فَتَنْفِرُونَ مِنْهَا، وَأَعِظُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ الْبَالِغَةِ فَتَتَفَرَّقُونَ عَنْهَا، وَأَحُثُكُمْ عَلَىٰ جِهَادِ أَهْلِ الْبَغْيِ فَمَا آتِي عَلَىٰ آخِرِ الْقَوْلِ حَتَّىٰ أَرَاكُمْ مُتَفَرِّقِينَ أَيَادِيَ سَبَا (١)، تَرْجِعُونَ إلىٰ مَجَالِسِكُمْ، وَتَتَخَادَعُونَ عَنْ مَوَاعِظِكُمْ، أَقَوِّمُكُمْ غُدُوةً، مُتَفَرِّقِينَ أَيَادِيَ سَبَا (١)، تَرْجِعُونَ إلىٰ مَجَالِسِكُمْ، وَتَتَخَادَعُونَ عَنْ مَوَاعِظِكُمْ، أَقَوِّمُكُمْ غُدُوةً، وَتَرْجِعُونَ إلى عَجَزَ الْمُقَوِّمُ، وَأَعْضَلَ الْمُقَوَّمُ. أَيُّهَا الشَّاهِدة أَبْدَانُهُمْ، الْغَائِبَةُ عَشُولَ إلَيَّ عَشِيَّةً كَظَهْرِ الْحَيَّةِ، عَجَزَ الْمُقَوِّمُ، وَأَعْضَلَ الْمُقَوَّمُ. أَيُّهَا الشَّاهِدة أَبْدَانُهُمْ، الْغَائِبَةُ عُقُولُهُمْ، الْمُخْتَلِفَةُ أَهْوَاؤُهُمْ، الْمُبْتَلَىٰ بِهِمْ أَمْرَاؤُهُمْ، صَاحِبُكُمْ يُطِيعُ اللهَ وَأَنْتُمْ تَعْصُونَهُ، لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَارَفَني بِكُمْ صَرْفَ الدِّينَارِ بِالدِّرْهَمِ، فَأَخَذَ مِنِي عَشَرَةً مِنْكُمْ وَأَعْطَانِي وَاللهِ أَنَّ مُعَاوِيَةً صَارَفَني بِكُمْ صَرْفَ الدِّينَارِ بِالدِّرْهَمِ، فَأَخَذَ مِنِي عَشَرَةً مِنْكُمْ وَأَعْطَانِي وَاللهِ أَنَّ مُعَاوِيَةً صَارَفَني بِكُمْ صَرْفَ الدِّينَارِ بِالدِّرْهَمِ، فَأَخَذَ مِنِي عَشَرَةً مِنْكُمْ وَأَعْطَانِي

يَاأَهْلَ الْكُوفَةِ، مُنِيتُ بِكُمْ بِثَلاَثٍ وَاثْنَتَيْنِ: صُمُّ ذَوُوأَسْمَاعٍ، وَبُكُمٌ ذَوُوكَلامٍ، وَعُمْيٌ ذَوُوأَبْصَارٍ، لاَ أَحْرَارَ صِدْقٍ عِنْدَ اللِّقَاءِ، وَلاَ إِخْوَانَ ثِقَةٍ عِنْدَ الْبَلاَءِ! تَرِبَتْ أَيْدِيكُمْ يَا أَشْبَاهَ الأَبِلِ غَنْهَا رُعَاتُهَا! كُلَّمَا جُمِعَتْ مِنْ جَانِب تَفَرَّقَتْ مِنْ آخَرَ» (٢).

# وَلَمْ يَقِفِ الْأَمْرُ عِنْدَ هَذَا الْحَدِّ بَلِ اتَّهَمُوهُ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ بِالكَذِبِ:

رَوَىٰ الشَّرِيفُ الرَّضِيُّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ تَعَطِّقُهُ أَنَّهُ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ كَالْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، حَمَلَتْ فلمَّا أَتَمَّتْ أَقْلَصَتْ، وَمَاتَ قَيِّمُهَا، وَطَال تَأَيُّمُهَا، وَوَرِثَهَا



<sup>(</sup>١)جُمْلَة يضرب بِهَا الْمثل فِي الْفرْقَة: لِسَان الْعَرَبِ (سبأ).

<sup>(</sup>٢)«نَهْج الْبَلَاغَةِ» (١/ ١٨٧ – ١٨٩).





أَبْعَدُهَا، أَمَا وَاللهِ مَا أَتَيْتُكُمُ اخْتِيَارًا، وَلَكِنْ جِئْتُ إِلَيْكُمْ سَوْقًا، وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَكُمْ تَقُولُونَ: عَلِيٍّ يَكْذِبُ عَلِيًّ يَكْذِبُ عَلَيً

وقَالَ أَيْضًا تَعَلِّطُنَّهُ: «قَاتَلَكُمُ اللهُ! لَقَدْ مَلَأْتُمْ قَلْبِي قَيْحًا، وَشَحنْتُمْ صَدْرِي غَيْظًا، وَجَرَّعْتُمُونِي نَغَبَ التَّهْمَامِ أَنْفَاسًا، وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ رَأْبِي بِالْعِصْيَانِ وَالْخِذْلَانِ»(٢).

### ٢- الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ تَعَالَيْهَا:

قَالَ تَعَطِّنَهُ: «أَرَىٰ وَاللهِ مُعَاوِيَة خَيْرًا لِي مِنْ هَؤُلَاءِ، يزْعُمُونَ أَنَّهُمْ لِي شِيعَةٌ؛ ابْتَغَوْا قَتْلِي، وَانْتَهَبُوا ثَقْلِي، وَأَخَذُوا مَالِي، وَالله لَئِنْ أَخَذَ مِنِّي مُعَاوِيَةُ عَهْدًا أَحْقِنُ بِهِ دَمِي وَأُؤَمَّنُ بِهِ فِي أَهْلِي خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَقْتُلُونِي، فَيَضِيعُ أَهْلُ بَيْتِي وَأَهْلِي، وَلَوْ قَاتَلْتُ مُعَاوِيَةَ لَأَخَذُوا بِعُنُقِي حَتَّىٰ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَقْتُلُونِي، فَيَضِيعُ أَهْلُ بَيْتِي وَأَهْلِي، وَلَوْ قَاتَلْتُ مُعَاوِيَةَ لَأَخَذُوا بِعُنُقِي حَتَّىٰ يَدْفَعُونَنِي إِلَيْهِ سِلْمًا»(٣).

وَقَالَ أَيْضًا تَعَلِّطُنَهُ لِشِيعَتِهِ: «يَا أَهْلِ الْعِرَاقِ إِنَّهُ سَخِيَ بِنَفْسِي عَنْكُمْ ثَلَاثٌ: قَتْلُكُمْ أَبِي، وَانْتِهَا بُكُمْ مَتَاعِي» (٤).

### \* غَدْرُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَكُونُهُمْ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ:

لَقَدْ نَصَحَ مُحَمَّدُ بْن عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَخَاهُ الْحُسَيْنَ تَعَلَّظُهُمْ قَائِلًا لَهُ: يَا أَخِي إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ قَدْ عَرَفْتَ غَدْرَهُمْ بِأَبيكَ وَأَخِيكَ. وَقَدْ خِفْتُ أَن يَكُونَ حَالُكَ كَحَالِ مَنْ مَضَىٰ (٥).

وقَالَ الشَّاعِرُ الْمَعْرُوفُ الْفَرَزدْقُ لِلْحُسَيْنِ تَعَالِّكُ عِنْدَما سَأَلَهُ عَنْ شِيعَتِهِ الَّذِينَ هُوَ بِصَدَدِ الْقُدُومِ إِلَيْهِمْ: «قُلُوبُهُمْ مَعَكَ وَأَسْيَافُهُمْ عَلَيْكَ وَالْأَمْرُ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاء وَاللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ». فَقَالُ الْحُسَيْنُ:

«صَدَقْتَ للهِ الْأَمْرُ، وَكُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ، فَإِنْ نَزَلَ الْقَضَاءُ بِمَا نُحِبُّ وَنَرْضَىٰ فَنَحْمَدُ الله

<sup>(</sup>٥) اللهوف لِآبُنِ طاووس ص ٣٩، عاشوراء للإِحسائي ص ١١٥، الْمَجَالِس الْفاخر ة لعبد الْحُسَيْن ص ٧٥، منتهيٰ الْآمال ٤/ ١٥٤، عَلَيْ خُطَيْ الْحُسَيْن ص ٩٦.



<sup>(</sup>۱) «نَهْج الْبَلَاغَةِ» (١/ ١١٨-١١٩).

<sup>(</sup>٢) «نَهْج الْبَلَاغَةِ» (١/ ١٨٧ - ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) «النَّدوة» (٣/ ٢٠٨) و «في رحاب أَهْل الْبَيْت» ص (٧٠).

<sup>(</sup>١) «لَقَدْ شَيَعْنِي الْحُسَيْن» ص (٢٨٣).





عَلَىٰ نَعْمَائِهِ، وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ أَدَاءِ الشُّكْرِ، وَإِنْ حَالَ الْقَضَاءُ دُونَ الرَّجَاءِ فَلَمْ يَبْعْدُ مَنْ كَانَ الْحَقَّ نِيَّتُهُ وَالتَّقْوَىٰ سَرِيرَتُهُۥ (١).

وعِنْدَمَا خَاطَبَهُمْ الْحُسَيْنُ تَعَلِّظُتُهُ أَشَارَ إِلَىٰ سَابِقَتهِمْ وَفَعْلَتهِمْ مَعَ أَبِيهِ وَأَخِيهِ فِي خِطَابٍ مِنْهُ: «وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ، وَخَلَعْتُمْ بَيْعَتِي مِنْ أَعْنَاقِكُمْ، فَلَعَمْرِي مَا هِيَ لَكُمْ بِنُكْرٍ، لَقَدْ فَعَلْتُمُوهَا بِأَبِي وَأَخِي وَابْنِ عَمِّي مُسْلِمٍ، وَالْمَغْرُورُ مَنِ اغْتَرَّ بِكُمْ» (٢).

## ٣- عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَعْرُوفُ بِزَيْنِ الْعَابِدِينَ:

قَالَ مُوبِّخًا شِيعَتَهُ الَّذِينَ خَذَلُوا أَبَاهُ وَقَتَلُوهُ: «أَيُهَا النَّاسُ نَشَدْتُكُمْ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَكُمْ كَتَبْتُمْ إِلَىٰ أَبِي وَخَدَعْتُمُوهُ، وَأَعْطَيْتُمُوهُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَالْبَيْعَةَ وَقَاتَلْتُمُوهُ وَخَذَلْتُمُوهُ، فَتَبًّا لِمَا قَدْمَتُم لِأَنفُسِكُمْ، وَسَوْاةً لِرأْيِكُمْ، بِالْيَةِ عَيْنِ تَنْظُرُونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ إِذْ يَقُولُ لَكُمْ: "فَقَالُ مَعْتَلَتُمْ عَثْرَتِي وَانْتَهَكْتُمْ حُرْمَتِي فَلَسْتُمْ مِنْ أُمَّتِي». فَارْتَفَعَتْ أَصُواتُ النِّسَاءِ بِالْبُكَاءِ مِنْ كُلِّ نَاحِية، وَحَفِظَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضٍ: هَلَكُتُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ. فَقَالَ تَعْقَلْتُهُ: "رَحِمَ اللهُ الْمُرَأَ قَبِل نَصِيحتِي، وَحَفِظَ وَطَلَمْنَ فِي اللهِ وَرَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ فَإِنَّ لَنَا فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةً حَسَنَةً. فَقَالُوا بِأَجْمَعِهِمْ: نَحْنُ كُلُّنا مَامِعُونَ مُطِيعُونَ حَافِظُونُ لِذِمَامِكَ غَيْرُ زَاهِدِينَ فِيكَ وَلا رَاغِينَ عَنْكَ، فَمُالُوا بِأَجْمَعِهِمْ: نَحْنُ كُلُّنا مَامِعُونَ مُطَيعُونَ مُطَيعُونَ حَلِيكَ وَلا رَاغِينَ عَنْكَ، فَمُرْنَا بِأَمْوِكَ يَرْحَمُكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلَى وَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ فَإِنَّ النَّهُ مُولَكَ عَيْرُ وَالْمِينَ فَيْقُولُوا بِأَعْمَلُ وَلَاكَ نَعْظِيعُونَ مُعَلِيعُونَ مُطَلِعُونَ مُعَلِيعُونَ مُعَلِيعُونَ مُعَلِيعُونَ مُعَلِيعُونَ مَعْظَونُ لِيقِيطِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ فَإِنْهُ وَيَنْ الْمُؤْتُ وَيَرْمُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَيَنْ الْمُؤْتَ وَيُونَ أَلْعُولُ اللهُ عَلَى اللهُ مُومَلِكُمْ وَيُنِي أَبِي وَيَوْنَ أَيْوَا أَبِي وَمَوارَتَهُ بَيْنَ مَالِكُومِ وَمُولَا اللهِ فَيْكُولُ اللهُ اللهُ وَنَكُلُ أَبِي وَيَنِي أَبِي وَبَوْلُ إِلْى وَمُؤْلُ أَبِي وَيَنِي أَبِي وَمُؤْرَا وَلَهُ اللهُ اللهِ فِي فِرَاشٍ صَدْدِي " فَيَعْلَلَ مَنْ وَالْهُ وَلَكُولُ اللهُ عَلَى وَمُولَ اللهُ اللهُ وَيُعْلَلُ وَلَا اللهُ وَلَا لَمُنَا اللهُ اللهُ عَلَى فَرَاشُ صَدْولِ اللهِ وَمُولَولُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وعِنْدَمَا مَرَّ الْإِمَامُ زَيْنُ الْعَابِدِينَ لِخَيْلِلَّهُ وَقَدْ رَأَىٰ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَنُوحُونَ وَيَبْكُونَ، زَجَرَهُمْ

<sup>(</sup>٣)ذكر الطّبرسي هَذِهِ الْخُطْبَة فِي الاحتجاج (٢/ ٣٢) وَابْن طاووس فِي الْملهوف ص ٩٢ وَالْأَمِين فِي لواعج الأشجان ص ١٥٨ وَعَبَّاس الْقمي فِي منتهىٰ الْآمال ١/ ٥٠٢، وَحُسَيْن كوراني فِي رحاب كربلاء ص ١٨٣ وَعبد الرّزاق الْمقرم فِي مَقْتَل الْحُسَيْن ص ١٩٨ وَالْقَزْوِينِي فِي تظلم الزّهراء ص ٢٦٢.



<sup>(</sup>١) لْمَجَالِس الْفاخرة ص ٧٩، عَلَىٰ خُطَىٰ الْحُسَيْن ص ١٠٠، لواعج الْأشجان للأمِين ص ٦٠، معَالم الْمدرستين ٣/ ٦٢.

<sup>(</sup>٢)معَالم الْمدرستين ٣/ ٧١-٧٢، معالي السّبطين ١/ ٢٧٥، بحر الْعلوم ص ١٩٤، نفس الْمهموم ص١٧٢، خَيْر الْأَصْحَاب ص ٣٩، تظلم الزّهراء ص ١٧.





ْقَائِلًا: «تَنُوحُونَ وَتَبْكُونَ مِن أَجْلِنَا فَمَنِ الَّذِي قَتَلَنَا؟»(١)

### ٤- أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٌّ سَلَيْهَا:

قَالَتْ: «يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ سَوْأَةً لَكُمْ، مَا لَكُمْ خَذَلْتُمْ حُسَيْنًا وَقَتَلْتُمُوهُ، وَانْتَهَبْتُمْ أَمْوَالَهُ وَوَرِثْتُمُوهُ، وَسَبَيْتُمْ نِسَاءَهُ، وَنَكَبْتُمُوهُ، فَتَبًّا لَكُمْ وَسُحْقًا لَكُمْ، أَيُّ دَوَاهٍ دَهَتْكُم، وَأَيُّ وِزْرٍ عَلَىٰ وَوَرِثْتُمُوهُ، وَسَبَيْتُمْ وَسُحْقًا لَكُمْ، أَيُّ دَوَاهٍ دَهَتْكُم، وَأَيُّ وِزْرٍ عَلَىٰ ظُهورِكُمْ حَمَلْتُمْ، وَأَيُّ دِمَاءٍ سَفَكْتُمُوهَا، وَأَيُّ كَرِيمَةٍ أَصَبْتُمُوهَا، وَأَيُّ صَبِية سَلَبْتُمُوهَا، وَأَيُّ صَبِية سَلَبْتُمُوهَا، وَأَيُّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَنُزِعَتِ الرَّحْمَةُ أَمْوَالٍ انْتَهَبْتُمُوهَا، قَتَلْتُمْ خَيْر رِجَالَاتٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَنُزِعَتِ الرَّحْمَةُ مِنْ قُلُوبِكُمْ وَلُهُ وَسَلَّمَ، وَنُزِعَتِ الرَّحْمَةُ مِنْ قُلُوبِكُمْ ﴿ ) .

#### ٥- زَيْنَبُ بِنْتُ عَلِيٍّ تَعُطِّهَا:

قَالَتْ وَهِيَ تُخاطِبُ الْجَمْعَ الَّذِي اسْتَقْبَلَهَا بِالبُّكَاءِ وَالْعَوِيل:

«أَتَبْكُونَ وَتَنْتَحِبُونَ؟! أَيْ وَاللهِ فَابْكُوا كَثِيرًا وَاضْحَكُواً قَلِيلًا، فَقَدْ ذَهَبْتُم بِعَارِهَا وَشَنَارِهَا، وَلَنْ تَرْحَضُونَ قَتْلَ سَلِيل خَاتَم النَّبُوَّةِ﴾ \* .

وفي رِوَايَةٍ: «أَنَّهَا أَطَلَّت بِرَأْسِهَا مِنَ الْمِحْمَلِ وَقَالَتْ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ: «صَهْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ تَقْتُلُنَا رِجَالُكُمْ وَتَبْكِينَا نِسَاؤُكُمْ فَالْحَاكِمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللهُ يَوْمَ فَصْلِ الْقَضَاءِ» (١٠).

#### ٣- جواد مُحَدِّ ثي:

«وَقَدْ أَذَتْ كُلُّ هَذِهِ الْأَسْبَابِ إِلَىٰ أَنْ يُعَانِي مِنْهُمُ الْإِمَامُ عَلِيٍّ بِالْشَلِيْ الْأَمَرَيْنِ، وَوَاجَهَ الْإِمَامُ الْحَسَنُ بِيَنِي مِنْهُمُ الْإِمَامُ الْحَسَنُ عَلِي الْمُصَيْنُ عَطْشَانًا الْحُسَيْنُ عَطْشَانًا فِي كَرْبَلَاءَ قُرْبَ الْكُوفَةِ وَعَلَىٰ يَدَيْ جَيْشِ الْكُوفَةِ (٥).

#### ٧- حُسَيْن كُوراني:

قَالَ: «أَهْلُ الْكُوفَةِ لَمْ يَكْتَفُوا بِالتَّفَرُّقِ عَنِ الْإِمَامِ الْحُسَيْنِ، بَلِ انْتَقَلُوا نَتِيجَةَ تَلَوُّنِ



<sup>(</sup>١) الملهوف ص ٨٦ نفس المهموم ص ٣٥٧ مَقْتَل الْحُسَيْن لمرتضىٰ عياد ص ٨٣ تظلم الزّهراء ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) الْملهوف ص ٩١ نفس الْمهموم ص ٣٦٣ مَقْتَل الْحُسَيْن للمقرم ص ٣١٦، لواعج الأشجان ١٥٧، مَقْتَل الْحُسَيْن للمقرم للمرتضى عيادص ٨٦ تظلم الزّهراء ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) مَعَ الْحُسَيْنِ فِي نهضته ص ٢٩٥ وَمَا بعدها.

<sup>(</sup>٤) نقلها عَبَّاس الْقمي فِي نفس الْمهموم ص ٣٦٥ وَذكرهَا الشّيخ رضيٰ بْن نبيٰ الْقَزْوِينِي فِي تظلم الزّهراء ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) موسوعة عاشوراء ص ٥٩.





مَواقِفِهِمْ إِلَىٰ مَوْقِفِ ثَالِثِ، وَهُوَ أَنَّهُمْ بَدَأُوا يُسَارِعُونَ بِالْخُرُوجِ إِلَىٰ كَرْبَلَاءَ، وَحَرْبِ الْإِمَامِ الْحُسَيْنِ بِلْنَصَّيْ، وَفِي كَرْبَلَاءَ كَانُوا يَتَسَابَقُون إِلَىٰ تَسْجِيلِ الْمواقِفِ الَّتِي تُرْضِي الشَّيْطَانَ، وَتُعْضِبُ الرَّحْمَنَ» (١).

### \* وَقَالَ حُسَيْن كُوراني أَيْضًا:

«قَالَ: وَنَجِدُ مَوْقِفًا آخَرَ يَدُلُّ عَلَىٰ نِفَاقِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، يَأْتِي عَبْدُ اللهِ بْنُ حَوزَةَ التَّمِيمِيُّ يَقِفُ أَمَامَ الْإِمَامِ الْحُسَيْنِ إِلَيْنَا لَا وَيَصِيحُ:

أَفِيكُمْ خُسَيْنٌ؟ وَهَذَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَكَانَ بِالْأَمْسِ مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ ﷺ، وَمِنْ الْمُمْكِنِ أَنْ يَكُونَ مِنَ الَّذِينَ كَتَبُوا ثُمَّ يَقُولُ: يَا حُسَيْنُ أَبشِرْ بِالنَّارِ» (٢)

#### ٨- مُرْتَضي مُطَهِّري:

قَالَ: «وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ الْكُوفَةَ كَانُوا مِنْ شِيْعَةِ عَلِيٍّ وَأَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْإِمَامَ الْحُسَيْنَ هُمْ شِيْعَتُهُ» (٣)

وقَالَ أَيْضًا: «مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ عَلَىٰ يَدِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ عَلَىٰ يَدِ الشِّيعَةِ بَعْدَ مُضِيِّ خَمْسِينَ عامًا فَقَطْ عَلَىٰ وَفَاةِ النَّبِيِّ لَأَمْرٌ مُحَيِّرٌ وَلُغْزٌ عَجِيبٌ وَمُلْفِتٌ لِلْغَايَةِ» (١٠).

### ٩- كَاظِم الْإِحْسَائِيُّ النَّجَفِيُّ:

قَالَ: ﴿إِنَّ الْجَيْشَ الَّذِي خَرَجَ لِحَرْبِ الْإِمَامِ الْحُسَيْنِ ﷺ ثَلَاثُمِاتَةِ أَلْفٍ، كُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، لَيْسَ فَيهِمْ شَامِيٍّ وَلَا حِجَازِيٌّ وَلَا هِنْدِيٌّ وَلَا بِاكِمْتَانِيٌّ وَلَا سُودَانِيٌّ وَلَا مِصْرِيٌّ وَلَا الْكُوفَةِ، قَدْ تَجَمَّعُوا مِنْ قَبَائِلَ شَتَّىٰ ﴾(٥).

# ١٠- حُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَرَاقِ النَّجَفِيُّ:

قَالَ: «وَمِمَّا نُقِمَ عَلَىٰ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَنَّهُمْ طَعَنُوا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ ﷺ، وَقَتَلُوا الْحُسَيْنَ ﷺ



<sup>(</sup>۱) فيي رحاب كربلاء ص ٦٠-٦١.

<sup>(</sup>٢) فيي رحاب كربلاء ص ٦١.

<sup>(</sup>٣) الملحمة الْحُسَينية (١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>١) الملحمة الْحُسَيْنية (٣/ ٩٤).

<sup>(</sup>٥) عاشوراء ص ٨٩.





بَعْدَ أَنِ اسْتَدْعَوْهُ»(١).

#### ١١- مُحْسِنُ الْأَمِين:

قَالَ: «ثُمَّ بايَعَ الْحُسَيْنَ مِنْ أَهلِ الْعِراقِ عِشْرُونَ أَلفًا غَدَرُوا بِهِ، وَخَرَجُوا عَلَيْهِ، وَبَيْعَتُه فِي أَعْناقِهِمْ، فَقَتَلُوهُ»(٢).

### مَنْ بَاشَرَ قَتْلَ الْحُسَيْنِ نَعَاظَّتُهُ؟

الْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ أَهْلِ السَّيَرِ وَالتَّرَاجِمِ أَنَّ الَّذِي بَاشَرَ قَتْلَ الْحُسَيْنِ رَجُلَانِ هُمَا: سِنَانُ بْنُ أَنَسٍ النَّخَعِيُ، وَشَهِرُ بْنُ ذَي الْجَوْشَنِ، وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ هُوَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ، وَعُبَيْد اللهِ وَشَهِرٌ كَانَا مِنْ شِيعَةِ عَلِيِّ:

١- عُبَيْدُ اللهِ بْن زِيّادٍ: ذَكَرَهُ الطُّوسِيُّ فِي كِتَابِهِ فِي الرِّجَالِ وَعَدَّهُ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيِّ (٣)

٣- شَمِرُ بْن ذِي الْجَوْشَنِ: قَالَ النّمازي الشّهرودي عَنْ شَمِرْ:

وَكَانَ يَوْمَ صِفِّينَ فِي جَيْشِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ<sup>(1)</sup>.

शर भर शर

<sup>(1) «</sup>مستدركات علم رِجَال الْحَدِيث» عَلِيّ النّمازي الشّهرودي. مؤسسة النّشر الْإِسْلَامِيّ-في قم١٤٢هـ (١٠/٢٠) تَرْجَمَة (٦٨٩٩).



<sup>(</sup>١) تَارِيخ الْكُوفَة ص ١١٣.

<sup>(</sup>١) أعيان الشّيعَة ١/٢٦.

<sup>(</sup>٣) «رِجَال الطّوسي» ص ٥٠ تَرْجَمَة (١٢٠) الْمطبعة الْحيدرية – في النّجف الطبعة الأولىٰ ١٩٦١ م، تَحْقِيق: مُحَمَّد صَادِق بحر الْعلوم.





### المبحث الرابع. موقف الناس من قتل الحسين

لاشَكَّ وَلَا رَيْبَ أَنَّ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ تَعَطِّقَهُ كَانَ مِنَ الْمَصَائِبِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي أُصِيبَ بِهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَمْ يَكُنْ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ ابْنُ بِنْتِ نَبِي غَيْرُهُ وَقَدْ قُتِلَ مَظْلُومًا تَعَطِّقُهُ، وَقَتْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لَنُم يَكُنْ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ ابْنُ بِنْتِ نَبِي غَيْرُهُ وَقَدْ قُتِلَ مَظْلُومًا تَعَطِّقُهُ، وَقَتْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لَنَا مُصِيبَةٌ، وَفِي حَقِّهِ شَهَادَةٌ وَكَرَامَةٌ وَرَفْعُ دَرَجَةٍ وَقُرْبَىٰ مِنَ اللهِ حَيْثُ اخْتَارَهُ لِلْآخِرَةِ وَلِجَنَّاتِ النَّاعِيم بَدَلَ هَذِهِ الدُّنيَا الْكَدِرَةِ.

وَنَحْنُ نَقُولُ: لَيْتَهُ لَمْ يَخْرُجْ، وَلِذَلِكَ نَهَاهُ أَكَابِرُ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، بَلْ بِهَذَا الْخُرُوجِ نَالَ أُولَئِكَ الظَّلَمَةُ الطُّغَاةُ مِن سِبْطِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَتَّلُوهُ مَظْلُومًا شهِيدًا، وَكَانَ فِي وَتَلِهِ مِنَ الْفَسَادِ الَّذِي مَا لَمْ يَكُنْ يَحْصُلُ لَوْ قَعَدَ فِي بَلَدِهِ.

وَلَكِنَّه أَمْرُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، مَا قَدَّرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كَانَ وَلَوْ لَمْ يَشَأِ النَّاسُ.

وَقَتْلُ الْحُسَيْنِ لَيْسَ بِأَعْظَمَ مِن قَتْلِ الْأَنْبِيَاءِ، وَقَدَ قُدِّمَ رَأْسُ يَحْيَىٰ بْنِ زَكَرِيَّا صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْه مَهْرًا لِبَغِيِّ، وَقُلَاءِ كُلُّهُم أَفْضَلُ مِنَ الْحُسَيْنِ رضي الله عنهم وَعَنْهُ، فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ إِذَا تَذَكَّرَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ أَنْ يَقُومَ بِنَ الْحُسَيْنِ رضي الله عنهم وَعَنْهُ، فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ إِذَا تَذَكَّرَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ أَنْ يَقُومَ بِنَا مَنْ لَطَمَ وَالشَّقِ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ، بَلْ كُلُّ هَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَإِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْحُدُودَ وَشَقَ الْجُيُوبَ» (١)

وَقَالَ ﷺ «أَنَا بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ» (١)

والصَّالِقَةُ الَّتِي تَصِيحُ، وَالْحَالِقَةُ الَّتِي تَحْلِقُ شَعْرَهَا، وَالشَّاقَّةُ الَّتِي تَشُقُّ ثِيَابَهَا.

وَقَالَ ﷺ «إِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا لَمْ تَتُبْ فَإِنَّهَا تُلْبَسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دِرْعًا مِنْ جَرَبٍ وَسِرْبَالًا مِنْ قَطِرَانٍ» (٣)

<sup>(</sup>٢٨ٛ تَّفَقُّ عَلَيهِ: صَحِيح الْبُخَارِيّ: كِتَاب الْجنائز بَاب مَا ينهىٰ مِنَ الْحلق عِنْد الْمُصِيبَة (١٢٩٦). وَصَحِيح مُسلِم: كِتَاب الْإِيمَان، بَاب تحَرِيمِ ضَربِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ وَالدَّعَاءِ بِدَعوَىٰ الْجَاهِلِيَّةِ، حَدِيث رقم (١٢٠/ ١٦٧). (٣) خُرَجَهُ مُسلِم فِي صَحِيحِهِ: كِتَاب الْجنائز، بَاب التَّشدِيدِ فِي النِّيَاحَةِ، حَدِيث رقم (٩٣٤).



<sup>(</sup>١﴾ تُقَفَقٌ عَلَيهِ: صَحِيح الْبُخَارِيّ: كِتَابِ الْجنائز، بَابِ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شق الْجيوب، حَدِيث (١٢٩٤)، وَصَحِيح مُسْلِم: كِتَابِ الْإِيمَان بَابِ تحريم ضربِ الْخدود (١٠٣).





فَالوَاجِبُ عَلَىٰ الْمُسْلَمِ إِذَا جَاءَتْ أَمْثَالُ هَذِهِ الْمَصَائِبِ أَنْ يَقُولَ كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إَلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْنِ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّ

مَوْقِفُ النَّاسِ مِن قَتْلِ الْحُسَيْنِ:

النَّاسُ فِي قَتْلِ الْحُسَيْنِ عَلَىٰ ثَلَاثِ طَوَائِفَ:

الطَّائِفَةُ الأُولَىٰ: يَرَونَ أَنَّ الْحُسَيْنَ قُتِلَ بِحَقِّ وَأَنَّه كَانَ خَارِجًا عَلَىٰ الْإِمَامِ وَأَرَادَ أَن يَشُقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ، وَقَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ جَاءَكُم وَأَمْرُكُم عَلَىٰ رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ (١) ، وَالْحُسَيْنُ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَالرَّسُولُ عَلَيْ فَوْلَ النَّاصِبَةِ (١) الْخُسَيْنَ قَالَ: «كَانِنًا مَنْ كَانَ الْتُلُوهُ فَكَانَ قَتْلُهُ صَحِيحًا، وَهَذَا قَوْلُ النَّاصِبَةِ (١) اللَّذِينَ يُبْغِضُونَ الْحُسَيْنَ بَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْهُ وَعَنْ أَبِيهِ.

الطَّائِفَةُ الشَّانِيَةُ: قَالُوا: هُوَ الْإِمَامُ الَّذِي تَجِبُ طَاعَتُهُ، وَكَانَ يَجِبُ أَنْ يُسَلَّمَ إِلَيْهِ الْأَمْرُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّيعَةِ.

الطَّائِفَةُ الثَّالِثَةُ: وَهُم أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ قَالُوا: قُتِلَ مَظْلُومًا، وَلَمْ يَكُنْ مُتَوَلِّيًا لِلْأَمْرِ أَي: لَمْ يَكُنْ إِمَامًا، وَلَا قُتِلَ خَارِجِيًّا تَعَلِّكُهُ بَلْ قُتِلَ مَظْلُومًا شَهِيدًا، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْحسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ (٣).

وَذَلِكَ أَنَّهُ أَرَادَ الرُّجُوعَ أُوِ الذَّهَابَ إِلَىٰ يَزِيدَ فِي الشَّامِ وَلَكِنَّهُم مَنَعُوهُ حَتَّىٰ يَسْتَأْسِرَ لِابْنِ زِيَادٍ.

## \* بِدْعَتَانِ مُحْدَثَتَانِ:

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةً:

«بَعْدَ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ أَحْدَثَ النَّاسُ بِدْعَتَيْنِ:

الأُولَىٰ: بِدْعةُ الْحُزْنِ وَالنَّوْحِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مِنَ اللَّطْمِ وَالصَّرَاخِ وَالبُّكَاءِ وَالْعَطَشِ وَإِنْشَادِ الْمَرَاثِي، وَمَا يُفْضِي إِلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ سَبِّ السَّلَفِ وَلَعْنَتِهِمْ وَإِدْخَالِ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ مَعَ ذَوِي الذُّنُوبِ حَتَّىٰ يُسَبَّ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، وَتُقْرَأُ أَخْبَارُ مَصْرَعِهِ الَّتِي كَثِيرٌ مِنْهَا كَذِبُ، وَكَانَ قَصْدُ مَنْ سَنَّ ذَلِكَ فَتْحَ بَابِ الْفِنْنَةِ وَالفُرْقَةِ بَيْنَ الْأُمَّةِ وَإِلَّا فَمَا مَعْنَىٰ أَنْ تُعَادَ هَذِهِ الذَّكْرَىٰ فِي

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجَهُ التِّرمذِيّ فِي الجَامِعِ: كِتَابِ الْمَنَاقِبِ، بَابِ مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْخُسَيْنِ حَدِيث (٣٧٦٨) الصَّحِيحَة (٧٩٦).



<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ مُسلِم فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ الْإِمارة، بَابِ حُكمِ مَن فَرَّقَ أَمرَ الْمُسلِمينَ وَهُوَ مُجتَمِعٌ حَدِيث رقم (١٨٥٢).

<sup>(</sup>٢) «النّاصبة»: هممُ الَّذِينَ ناصبوا عَلِيّا وَأَهلَ بَيْتِهِ الْعداءَ.





كُلِّ عَامٍ مَعَ إِسَالَةِ الدِّمَاءِ وَتَعْظِيمِ الْمَاضِي وَالتَّعَلُّقِ بِهِ وَالالْتِصَاقِ بِالْقُبُورِ».

النَّانِيَةُ: بِدْعَةُ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ وَتَوزِيعُ الْحَلُوكَى وَالتَّوسِعَةِ عَلَىٰ الْأَهْلِ يَوْمَ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ. وَكَانَ رَأْسُهُمُ الْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدِ وَكَانَ رَأْسُهُمُ الْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدِ الْمُتَنَصِرِينَ لِآلِ الْبَيْتِ وَكَانَ رَأْسُهُمُ الْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدِ الْمُتَنَبِّىٰ وُ الْكُوفَةُ بِهَا قَوْمٌ مِنَ الْمُبْخِضِينَ لِآلِ الْبَيْتِ وَمِنْهُمُ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ النَّقَفِيُ وَلا تُرَدُّ الْمُتَنِيِّى وَلا تُرَدُّ الْمُوافِقَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَصَابَتَهُم مُصِيبَةُ الْبُوفَ الْقَالِمِ وَإِنَّا لِلْهُولَ الْمُعَلِيبَةُ لَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتَهُم مُصِيبَةُ وَالْمُوافِقَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتَهُم مُصِيبَةُ وَالْمَالِيدِ وَإِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا لِلْهِ وَإِنَا لِلْهِ وَإِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ وَإِنَا لَا لِهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَعَلَىٰ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ الْمُوافِقَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ ٱللَّذِينَ إِذَا آصَابَتَهُم مُصِيبَةً اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَا إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ وَإِنَا إِلَيْهِ وَالْمَالِقُولُهِ مَا لَيْكُولِهُ لَيْ وَلَا لَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِلْهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُعْلَىٰ اللَّهُ وَلَا لَوْلَهُ مِنْ لَا الْمَالِكُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنَا لِللَّهِ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَا عَلَالِهُ مَا لَىٰ اللَّهُ لِللَّهِ وَلَا لِللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللَّهُ مَا لَهُ الللَّهُ مَا لَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْعَلَالَةُ مَا لَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا لِلْكُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ الللْعُلَالِيْ الْمُؤْمِلُ الللْمُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُنْعِلَا لِلْمُ الللّهُ الْم

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «مِنْهَاجِ السُّنَّةِ» (٥/ ٥٥٥، ٥٥٥) بتصرف.







### المبحث الخامس: موقف أهل السنة والجماعة من يزيد بن معاوية

### \* مَوْقِفُ يَزِيدَ مِنْ قَتْلِ الْحُسَيْنِ:

لَمْ يَكُنْ لِيَزِيدَ يَدٌ فِي قَتْلِ الْحُسَيْنِ، وَلَيْسَ هَذَا دِفَاعًا عَنْ يَزِيدَ وَلَكِنَّهُ دِفَاعٌ عَنِ الْحَقِّ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا مَضَىٰ مِنْ قَتْلِ الْحُسَيْنِ.

أَرْسَلَ يَزِيدُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ لِيَحُولَ بَيْنَ الْحُسَيْنِ وَالْوُصُولِ إِلَىٰ الْكُوفَةِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِقَتْلِهِ، بَلِ الْحُسَيْنُ نَفْسُهُ كَانَ حَسَنَ الظَّنِّ بِيَزِيدَ حِينَ قَالَ: «دَعُونِي أَذْهَبْ إِلَىٰ يَزِيدَ فَأَضَعَ يَدِي فِي يَدِهِ».

قَالَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ: «إِنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ لَمْ يَأْمُرْ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ باتَّفَاقِ أَهْلِ النَّقْلِ، وَلَكِنْ كَتَبَ إِلَىٰ ابْنِ زِيَادٍ أَنْ يَمْنَعَهُ عَنْ وِلَايَةِ الْعِرَاقِ، وَلَمَّا بَلَغَ يَزِيدَ قَتْلُ الْحُسَيْنِ أَظْهَرَ النَّقُلِ، وَلَكِنْ كَتَبَ إِلَىٰ ابْنِ زِيَادٍ أَنْ يَمْنَعَهُ عَنْ وِلَايَةِ الْعِرَاقِ، وَلَمَّا بَلْعَ يَزِيدَ قَتْلُ الْحُسَيْنِ أَظْهَرَ النَّكَاءُ فِي دَارِهِ وَلَم يَسْبِ لَهُم حَرِيمًا بَلْ أَكْرَمَ أَهْلَ بَيْتِهِ وَأَجَازَهُمْ حَتَّىٰ رَدَّهُم إِلَىٰ بِلَادِهِمْ.

أَمَّا الرِّوَايَاتُ الَّتِي فِيهَا أَنَّهُ أُهِينَ نِسَاءُ آلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَّهُنَّ أُخِذْنَ إِلَىٰ الشَّامِ مَسْبِيَّاتٍ وَأُهِنَّ هُنَاكَ هَذَا كُلُّهُ كَلَامٌ بَاطِلٌ بلْ كَانَ بَنُو أُمَيَّةَ يُعِظِّمُونَ بَنِي هَاشِم، وَلِذَلِكَ لَمَّا تَزَوَّجَ مَسْبِيَّاتٍ وَأُهِنَّ هُنَاكَ هَذَا كُلُّهُ كَلَامٌ بَاطِلٌ بلْ كَانَ بَنُو أُمَيَّةً يُعِظِّمُونَ بَنِي هَاشِم، وَلِذَلِكَ لَمَّا تَزَوَّجَ اللهِ بن عَبْدُ اللهِ بن عَبْدُ الْمَلِكِ بن مَرَوَانَ هَذَا الْأَمْرَ، وَأَمَرَ الْحَجَّاجُ بن يُوسُفَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ بن جَعْفِر لَمْ يَقْبلْ عَبْدُ الْمَلِكِ بن مَرَوَانَ هَذَا الْأَمْرَ، وَأَمَرَ الْحَجَّاجُ أَنْ يَعْتَزِلَهَا وَيُطَلِّقَهَا، فَهُمْ كَانُوا يُعَظِّمُونَ بَنِي هَاشِمٍ؛ بَلْ لَمْ تُسْبَ هَاشِمِيَّةٌ وَأَمَر الْحَجَّاجُ أَنْ يَعْتَزِلَهَا وَيُطَلِّقَهَا، فَهُمْ كَانُوا يُعَظِّمُونَ بَنِي هَاشِمٍ؛ بَلْ لَمْ تُسْبَ هَاشِمِيَّةٌ وَلُهُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُونَ بَنِي هَاشِمٍ؛ بَلْ لَمْ تُسْبَ هَاشِمِيَّةً وَلُهُ إِلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ لَا إِلَيْهُ اللهِ إِلَيْ إِلَيْ لَهُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

فَالْهَاشِمِيَّاتُ كُنَّ عَزِيزَاتٍ مُكَرَّمَاتٍ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ.

وَمَا ذُكِرَ أَنَّ رَأْسَ الْحُسَيْنِ أُرْسِلَ إِلَىٰ يَزِيدَ فَهَذَا أَيْضًا لَم يَثْبُتْ، بَلْ إِنَّ رَأْسَ الْحُسَيْنِ بَقِيَ عِنْدَ عُبَيْدِ اللهِ فِي الْكُوفَةِ، وَدُفِنَ الْحُسَيْنُ وَلَا يُعْلَمُ قَبْرُهُ وَلَكِنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهُ دُفِنَ فِي كَرْبلاءَ حَيْثُ قُتِلَ تَعَالِمُهُهُ.

<sup>(</sup>۱) «منهاج السنة» (٤/ ٥٥٧–٥٥٩) بتصرف.







# \* الْمَوْقِفُ الْوَسَطُ فِي يَزِيدَ:

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةً:

«النَّاسُ فِي يَزِيدَ طُرَفَانِ وَوَسَطُّ:

الطَّائِفَةُ الْأُولَىٰ: تَتَعَصَّبُ لَهُ وَتُحِبُّهُ بَلْ تدَّعِي فِيهِ النُّبُوَّةَ وَالْعِصْمَةَ.

الطَّائِفَة النَّانِيَةُ: تَتَعَصَّبُ عَلَيْهِ، تُبْغِضُهُ بَلْ تُكُفِّرُهُ وَتَرَىٰ أَنَّهُ كَانَ مُنَافِقًا يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ وَيُبْطِنُ النِّفاقَ وَيَكْرَهُ الرَّسُولَ ﷺ.

وَتَنْسِبُ إِلَيْهِ - لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ أَوْ أَوْقَعَ فِي أَهْلِ الْحَرَّةِ مَا أَوْقَعَ - مِنَ الشَّعْرِ:

جَــنَعَ الْخَــزْرَجِ مِــنْ وَقْـعِ الْأَسَـلْ وَعَــدَنْ عَ فَــدَدُلْ وَعَــدَلْ وَعَــدَلْ

لَيْستَ أَشْسيَاخِي بِبَسدْدٍ شَسهِدُوا قَسدْ قَتَلْنَسا الْقَسرْنَ مِسنْ سَسادَاتِهمْ

وأنه قَالَ:

تِلْكَ السرُّءُوسُ عَلَىٰ رُبَىٰ جَيْسرُونِ فَلَقَدْ قَضَيْتُ مِن النَّبِيِّ دُيُسونِي

لَمَّا بَدَتْ تِلْكَ الْحُمُّ ولُ وَأَشْرَفَتْ نَعَتَ الْغُرَابُ فَقُلْتُ نُبِحْ أَوْ لا تَنخُ

ثُمَّ قَالَ شَيخُ الإِسْلَامِ: «وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ بَاطِلٌ، فَإِنَّ الرَّجُلَ مَلِكٌ مِنْ مُلوكِ الْمُسْلِمِينَ وَخَلِيفَةٌ مِنَ الْخُلفَاءِ الْمُلُّوكِ لَا هَذَا وَلَا هَذَا.

وَأَمَّا مَقْتَلُ الْحُسَيْنِ تَعَالِيُّهُ فَلَارَيْبَ أَنَّهُ قُتِلَ مَظْلُومًا شَهِيدًا كَمَا قُتِلَ أَشْبَاهُهُ مِنَ الْمَظْلُومِينَ الشُّهَدَاءُ، وَقَتْلُ الْحُسَيْنِ مَعْصِيَةٌ للهِ وَرَسُولِهِ مِمَّن قَتَلَهُ أَوْ أَعَانَ عَلَىٰ قَتْلِهِ أَوْ رَضِي بِذَلِكَ، وَهُوَ مُصِيَةٌ للهِ وَرَسُولِهِ مِمَّن قَتَلَهُ أَوْ أَعَانَ عَلَىٰ قَتْلِهِ أَوْ رَضِي بِذَلِكَ، وَهُوَ مُصِيَةٌ مُصَيّةٌ

أُصِيبَ بِهَا الْمُسْلَمُونَ مِن أَهْلِهِ وَغَيْرِ أَهْلِهِ، وَهُوَ فِي حَقِّهِ شَهَادَةٌ لَهُ، وَرَفْعُ دَرَجَةٍ وَعُلُقُ مَنْزِلَةٍ» (١).

#### \* النَّهِي عَنْ لَعْن يَزيدَ:

وَلَعَلَّ مِنْ أَهَمِّ الْأُمُورِ الَّتِي وَقَعَتْ فِي زَمَنِ يَزِيدَ «وَقْعَةُ الْحَرَّةِ» (٢)، وَقِتَالُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَقَتْلُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ.

<sup>(</sup>٢)وَذَلِكَ لَمَّا خَرَجَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ يَزِيدَ فَاستباحَ الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّام.



<sup>(</sup>۱) «مُخْتَصر مِنْهَاجِ السُّنَّةِ»(۱/ ٣٤٦).





وَبِسَبَبِهَا هُنَاكَ مَنْ يُجَوِّزُ لَعْنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَهُنَاكَ مَنْ يَمْنَعُ، وَالَّذِي يُجَوِّز لَعْنَ يَزِيدَ يَحْتَاجُ أَنْ يُثْبِتَ ثَلَاثَةَ أُمُور:

الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: أَنْ يُثْبِتَ أَنَّهُ كَانَ فَاسِقًا.

الْأَمْرُ الثَّانِي: أَنْ يُثْبِتَ أَنَّهُ لَمْ يَتُبْ مِنْ ذَلِكَ الْفِسْقِ، فإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ فَكَيْهِ الْفَاسِقُ؟

الْأَمْرُ الثَّالِثُ: أَنْ يُثْبِتَ جَوَازَ لَعْنِ الْمُعَيَّنِ.

وَلَا يَجُوزُ لَعْنُ الْمَيِّتِ الْمُعَيَّنِ الَّذِي لَمْ يَلْعَنْهُ اللهُ وَلَا رَسُولُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُم قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا» (١)

وَدِينُ اللهِ لَم يَقُمْ عَلَىٰ السَّبِّ وَإِنَّمَا قَامَ عَلَىٰ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، فَالسَّبُّ لَيْسَ مِن دِينِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي شَيْءٍ، بَلْ قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»<sup>(٢)</sup>.

فَسِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَلَم يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ العُلَمَاءِ أَنَّ يَزِيدَ خَارِجٌ مِنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، بَلْ أَكْثَرُ مَا قِيلَ فِيه: إِنَّهُ فَاسِقٌ.

وَهَذَا كَمَا قُلْنَا مَبْنِيٌّ عَلَىٰ ثُبُوتِ مَا ذَكَرُوهُ عَنْهُ مِن فِسْقٍ، وَهَذَا عِلْمُه عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ. بِلْ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَوَّلُ جَيْشٍ يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ "(٣)

وَكَانَ هَذَا الْجَيْشُ بِقَيَادَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَيُذْكُرُ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ مِنْ سَادَاتِ الصَّحَابَةِ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الزَّبَيْرِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو أَيُّوبَ، وَذَلِكَ سَنَةَ ٤٩ هـ.

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: «قَدْ أَخْطَأَ يَزِيدُ خَطَأَ فَاحِشًا فِي أَمْرِهِ لِأَمِيرِهِ مُسْلِمٍ بْنِ عُقْبَةَ فِي وَقْعَةِ الْحَرَّةِ أَنْ يُبِيحَ الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَعَ مَا انْضَمَّ إِلَىٰ ذَلِكَ مِن قَتْلِ خَلْقٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَأَبْنَائِهِمْ» (1).

فَخُلَاصَةُ الْقَوْلِ: أُنَّ أَمْرَهُ إِلَىٰ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، وَهُوَ كَمَا قَالَ الذَّهَبِيُّ: ﴿لَا نَسُبُّهُ وَلَا نُحِبُّهُ﴾(٥).



<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ الْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ الْجِنائز، بَابِ مَا ينهيٰ عَنْ سبِ الْأموات، حَدِيث (١٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: «ُصَحِيَّح الْبُخَارِيِّ»: كِتَابِ الْإِيمَان، بَابِ خوف الْمؤمن أَن يحبط عمله، حَدِيث (١٨)، «صَحِيح مُسْلِم»: كِتَابِ الْإِيمَان، بَابِ بَيَان قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ سِبَابِ الْمُسْلِمِ فُسُوق وَقِتَالُهُ كُفر، حَدِيث (٦٤).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجُهُ الْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ الْجِهَّادِ، بَابِ مَا قِيلَ فِي قِّتَالِ الرُّوم، حَدِيث (٢٩٢٤).

<sup>(</sup>١) «البداية وَالنِّهَايَة» (٨/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) «سِير أعْلامِ النُبُلاءِ» (٤/ ٣٦).

ē \*

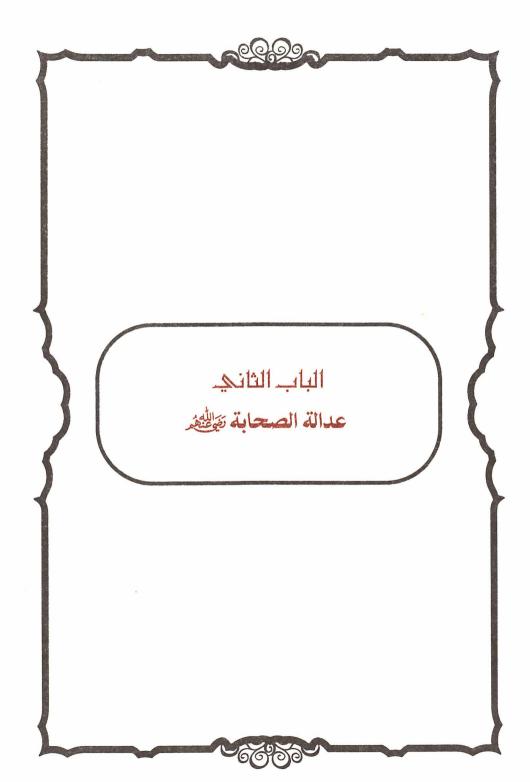





# الفطل الأول تعريف الصحابي لغة واصطلاحًا







#### الصَّحَابِيُّ:

لُغَةً: نِسْبَةً إِلَىٰ صَاحِبٍ، وَلَهُ فِي اللَّغَةِ مَعَانٍ تَدُورُ حَوْلَ الْمُلَازَمَةِ وَالِانْقِيَادِ (١). وَاصْطِلَاحًا: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَ ﷺ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ (٢). وَهُنَاكَ تَعَارِيفُ أُخْرَىٰ.

والصَّحَابَةُ يَتَفَاوَتُونَ فِي مُلازَمَتِهِمْ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَفِي فَضْلِهِمْ عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ. وَعَدَالَةُ الصَّحَابَةِ أَمْرٌ مُتَقَرِّرٌ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي عَدَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

## الْأُدِلَّة عَلَى عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴾ لَّقَدُ رَضِى ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۞ [الفَتْح: ١٨].

بَيَّنَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنَّهُ قَدْ رَضِيَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبِيَ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرةِ، إِذْ عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْإِيمَانِ وَالصِّدْقِ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَهَذِه شَهَادَةٌ مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَلَىٰ صِدْقِ إِيمَانِ أُولَئِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبِيَ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ بَيْعَةَ الرَّضُوانِ.

وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ» (٣).

وَكَانَ هَذَا مِنَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْمُه الْجِدُّ بْنُ قَيْسٍ، وَكَانَ عَدَدُ اللهُ لَهُم الَّذِينَ بَايعُوا النَّبِيِّ ﷺ وَاسْمُه الْجِدُّ بَنُ قَيْسٍ، وَكَانَ عَدَدُ اللهُ لَهُم الَّذِينَ بَايعُوا النَّبِيِّ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِئَةٍ وَقِيلَ أَلْفًا وَخَمْسَمِئَةٍ، شَهِدَ اللهُ لَهُم بِالْإِيمَانِ وَأَثْبَتَ أَنَّ قُلُوبَهُم تُوَافِقُ ظَاهِرَهُمْ، وَأَنَّه لَيْسَ فِيهِم مُنَافِقٌ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا أَخْبَرَ عَنْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>٣) جَامِع التَّرمذِيّ: كِتَابِ الْمَنَاقِب، بَابِ فِي فضل مَنْ بَايع تَحْت الشَّجَرَة حَدِيث (٣٨٦٣)، وَأَصله فِي «صَحِيح مُسلِم»: كِتَابِ فَضَائِل الصّحَابَة، بَابُ مِن فضائِلِ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَهلِ بَيْعَةِ الرُّضوَانِ تَعَلِّيْف، حَدِيث (٢٤٩٦)، وَانْظُر «السَّلْسِلَة الصَّحِيحَة» تَحْتَ الحَدِيثِ (٢٦٠٠).



<sup>(</sup>۱) «لِسَان الْعَرَب» (۱/ ۱۹۵).

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» (١/ ١٠).





\* قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا لَكُمُ أَلَا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلِلّهِ مِيزَثُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَن أَنفَقَ مِن قَبْلِ اللّهَ عَالَمُ الْفَقَى مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَائلُ أُولَيَتِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَائلُواْ وَكُلًا وَعَدَ اللّهُ الْفَقَى مِن قَبْلِ الْفَاتُعِ مَا لَفَةُ وَالنّامُ إِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَمَالُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِلَيْهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ الللل

أي: وَعَدَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا وَقَاتَلُوا مِن قَبْلِ الْفَتْحِ الْحُسْنَىٰ، وَوَعَدَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا وَقَاتَلُوا مِن بَعْدِ الْفَتْحِ الْحُسْنَىٰ، وَوَعَدَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا وَقَاتَلُوا مِن بَعْدِ الْفَتْحِ الْحُسْنَىٰ وَمِصْدَاقُ هَذَا قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَعْدُنَىٰ وَمُعُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ اللهَ اللهَ مَعْدَونَ اللهَ لَا يَعْدُونَ اللهَ اللهَ عَلَىٰ اللهُ اللهَ عَلَىٰ اللهُ اللهَ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

فَهَذِه أَيْضًا شَهَادةٌ ثَانِيَةٌ مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لِعُمُومِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ سَوَاءٌ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَأَنْفَقَ مِنْ بَعْدِ الْفَتْحِ.

\* وَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عِنْدَ ذِكْرِ مَصَارِفِ الْغَنِيمَةِ: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلّذِينَ اللَّهِ وَيَضُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ أَمُولِهِمْ وَأَمُولِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضَونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَمُولِهِمْ أَوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ هِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهِ وَرَضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَمُولِهِمْ أَوْلَئِهِكَ هُمُ اللَّهِ وَرِضَونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلِيضَونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهِ مَن اللَّهِ عَلَى اللّهِ وَيَسْمِونَا وَيَنصُونَا وَيَنصُرُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللّهَ وَلَا اللّهُ وَيَسْمِونَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِينَا لَهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَالَهُ وَلَوْلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

وَقُولُهُ: ﴿ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللّهِ وَرِضُونًا ﴾ كلامٌ عَنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ أَثْبَتَه اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَهُمْ. وَقَالَ: ﴿ وَٱلّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي لَهُمْ. وَقَالَ: ﴿ وَٱلّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَعَةً مِّمَا أَوْتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَلَوْكَانَ بَهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَأَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ إِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

\* قَالَ جَلَّ وَعَلَا عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدِ ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهَلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَنَ الْمُنكِةُ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَنَهُمْ أَلْفَاسِقُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْوَانَ: ١١٠ .

وَيَسْتَحِيلُ أَبَدًا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأُمَّةُ الَّتِي أَخْبَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنَّهَا خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ يَسْتَحِيلُ أَنْ تَكُونَ كَمَا تَقُولُ بَعْضُ الطَّوَائِفِ: إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ كُلَّهُمُ ارْتَدُّوا إِلَّا







ثَلَاثَةٌ (١). الَّذينَ يَرْتَدُّونَ جَمِيعًا وَلَا يَبْقَىٰ مِنْهُمْ إِلَّا ثَلَاثَةٌ لَا يَقُولُ اللهُ فِيهِمْ إِنَّهُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ.

\* وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ﴿ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُم أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ » (١).

\* وَقَالَ الرَّسُولُ ﷺ الْمُحْى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامِةِ فَيقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَارَبِّ، فَيقُولُ اللهُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيقُولُ: نَعَمْ. فَيُقَالُ لأُمَّةِ نُوحٍ: هَلْ بلَّغْكُمْ؟ فَيقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ، فَيقُولُ اللهُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَشْهَدُونَ لِنُوحٍ اللهِ قَالَ النَّبِيُ ﷺ قَالَ النَّبِي اللهِ يَعْدَا لَكَ أَنَّكَ بَلَغْتَ؟ فَيقُولُ: هُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكَ وُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ وَذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكَ وُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٢٣].

ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ ﷺ مُفَسِّرًا هَذِهِ الْآيَةَ: «الْوَسَطُ: الْعَدْلُ» (٣).

وَكَذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَىٰ عَدَالَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِشَكْل مُجْمَل وَعَامٍّ مَا قَامَ بِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِن تَمْحِيصِ الرِّوَايَاتِ الَّتِي رَوَاهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَمَا وَجَدُّوا صَحَّابِيًّا كَذَبَ كَذِبَةً وَالْحِدْمِ مِن تَمْحِيصِ الرِّوَايَاتِ الَّتِي رَوَاهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ وَاحِدٌ مِنْ وَاحِدٌ مِنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ مَعَ ظُهُورِ الْبِدَعِ فِي آخِرِ عَهْدِ الصَّحَابَةِ تَعَلَّىٰ مَلَىٰ لَمُ مَعَ ظُهُورِ الْبِدَعِ فِي آخِرِ عَهْدِ الصَّحَابَةِ تَعَلِّىٰ مَلَىٰ مَعَ ظُهُورِ الْبِدَعِ فِي آخِرِ عَهْدِ الصَّحَابَةِ تَعَلَّىٰ مَلَىٰ مَعَ ظُهُورِ الْبِدَعِ فِي آخِرِ عَهْدِ الصَّحَابَةِ تَعَلِّىٰ مَلَىٰ اللهَ اصْطَفَاهُمْ وَاخْتَارَهُمْ لِصُحْبَةِ نَبِيّهِ ﷺ وَاحِدٌ مِنْ أَوْلَئِكَ الْفَوْمِ أَبَدًا، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ اللهَ اصْطَفَاهُمْ وَاخْتَارَهُمْ لِصُحْبَةِ نَبِيّهِ ﷺ

ثُمَّ كَذَلِكَ لَابُدَّ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَىٰ أَمْرٍ مُهِمِّ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ الْعَدَالَةِ الْعِصْمَةُ، نَحْنُ وَإِنْ كُنَّا نَقُولُ بِعِصْمَتِهِمْ فَهُم بَشَرٌ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

<sup>(</sup>١) قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ: ﴿إِنَّ الله نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ؛ فَو جَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ ﷺ خَيْرَ قَلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِيَفْسِه، فَابْتَعَتُهُ بِرِسَالَتِهِ. ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، لِيَفْسِه، فَابْتَعَتُهُ بِرِسَالَتِهِ. ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَخَيْفِهِ مُو مَلَى فَيْ الْعِبَادِ الْعِبَادِ الْعَبْدِهِ الْعَلامَةُ أَحْمَدُ فَي «مُسْنِدِه»(١/ ٣٧٩) وقَالَ الْعلامَةُ أَحْمَدُ شَاكِر: ﴿إِسْنَادُهُ صَحِيحٍ». ﴿ الْمُسْنِدِ بَعْدُ فِي ﴿ الْعَبْلِيلِي وَأَحْمَدُ وَغِيرُهُما بِسَنَدٍ حَسَنٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَوافقه لللَّهَ عَلَىٰ الْالسِنَةِ مرفوعًا، وَفِي سندِه كذّاب، وَالصَحِيحُ وَقَفُهُ، وَهُما مَحْرَجَانِ فِي ﴿ الضَّعِيفَةِ﴾ الظَّيلِيقِ مُن مُعْوِيلًا وَلَيْ اللهُ اللَّيْعِيلُةِ عَلَىٰ الْالسِنَةِ مرفوعًا، وَفِي سندِه كذّاب، وَالصَحِيحُ وَقَفُهُ، وَهُما مَحْرَجَانِ فِي ﴿ الضَّعِيفَةِ﴾ وَالشَّعِيمُ وَقُولُهُ مُن وَسِنَهُ مَا الْمُعَلِّدُ عَلَىٰ الْمُدَّدِ الْمُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُنْ اللهُ السِنَةِ مرفوعًا، وَفِي سندِه كذّاب، وَالصَحِيحُ وَقَفُهُ، وَهُمَا مَحْرَجَانِ فِي ﴿ الضَّعَلِيمُ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُ الْمُحَدِيحُ وَقَفُهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عِيفَةٍ ﴾ والشَّهِرَ عَلَىٰ الْالسِنَةِ مرفوعًا، وَفِي سندِه كذّاب، والصَحِيحُ وَقَفُهُ، وَهُمَا مَحْرَجَانِ فِي ﴿ الْعَلَامِ اللّهُ الْمُعْلِقِهُ الْمُعْتَالِهُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلِقِةُ الْمُعْلِقِةُ الْمُعْلِقَةُ الْعَلَيْدِ الْمُعْلِقِةُ الْمُعْلِقِةُ الْعَلِيمُ الْمُعْلِقِةُ الْمُعْلِقِهُ الْعَلْمِ الْمُعْلِقِةُ الْمُعْلِقِةُ الْمُعْلِقَةُ الْمِنْ الْمُعْلِقِةُ الْمُعْلِقِةُ الْمُعْلِقِةُ الْمُعْلِقِةُ الْمُعْلِقُهُ الْمُعْلِقِةُ الْعَلَامِ الْمُعْلِقَالِ اللْمُعْلِقَةُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلِقُهُ الْمُلْعِقُهُ الْمُعْلِقِةُ الْمُعْلِقُةُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِقِهُ الْمُعْلِقُولُ الْعَلَقُولُ الْمُعْلِقُهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِقُولُ



<sup>(</sup>۱) «أصول الْكافي» (۲/ ۲۶۲).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحِهِ: فَضَائِل الصَّحَابَة، بَابِ قَوْل النَّبِيّ لَوْ كُنْتُ مُتّخِذًا خَلِيلًا حَدِيث (٣٦٧٣).

<sup>(</sup>٣)أُخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ التَّفْسِير، بَابِ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾، حَدِيث (٤٤٨٧).





«كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ» (١) فَهُم مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ خَطَّاءُونَ يُخْطِئُونَ وَيُصِيبُونَ، وَإِنْ كَانَتْ أَخْطَاقُهُمْ مَغْمُورَةً فِي بُحُورِ حَسَنَاتِهِم رَضِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ.

\* قَالَ إِمَامُ المَغْرِبُ أَبُو عُمَر ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رَخْيَلَهُ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْحَقِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُم أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَىٰ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ عُدُولٌ (١).

\* قَالَ إِمَامُ الْمَشْرِقِ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ وَهُلَالُهُ: «عَلَىٰ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرِدْ مِنَ اللهِ عَبَوَةِكُ وَرَسُولِهِ فِيهِمْ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ (٣) لأَوْجَبَتِ الْحَالُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا مِنَ الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ وَالنَّصْرَةِ وَيَهِمْ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ (٣) لأَوْجَبَتِ الْحَالُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا مِنَ الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ وَالنَّصْرَةِ وَبَدْلِ الْمُهَجِ وَالْأَمْوَالِ وَقَتْلِ الْآبَاءِ وَالْأَوْلَادِ وَالْمُنَاصَحَةِ فِي الدِّينِ وَقُوَّةِ الْإِيمَانِ وَاليَقِينِ الْقَطْعَ عَلَىٰ عَدَالَتِهِمْ وَالاَعْتِقَادَ عَلَىٰ نَزَاهَتِهِمْ وَأَنَّهُم أَفْضَلُ مِنَ الْمُعَدِّلِينَ وَالْمُزَكِّينَ الَّذِينَ اللَّذِينَ وَالْمُزَكِّينَ الَّذِينَ يَاللهُ مِنْ بَعْدِهِمْ أَبَدَ الْآبِدِينَ» (١).

\* وَقَالَ ابْنُ حَجَرَ الْعَسْقَلَانِيِّ وَخَلِللهُ: «اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَىٰ أَنَّ الْجَمِيعَ عُدُولُ وَلَم يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ إِلَّا شُذُوذٌ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ» (٥).

وَكَذَا نَقَلَ الْعِراقِيُّ، وَالْجُوَيْنِيُّ، وَابْنُ الصَّلَاحِ، وَابْنُ كَثِيرٍ، وَغَيْرُهُمْ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ گُلَّهُمْ عُدُولٌ<sup>(٦)</sup>.

\* \*

<sup>(</sup>١) «مُسْنَد أَحْمَدَ» (٣/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» (١/ ٨).

<sup>(</sup>٣) يقصدُ الأدِلَّةَ الَّتِي ذكرَهَا وَالَّتِي تَدُلُّ عَلَىٰ عَدالةِ الصّحَابَةِ.

<sup>(1) «</sup>الْكفاية فِي علم الرِّوَايَة» (ص ٩٦).

<sup>(</sup>o) «الإصابة» (١/ ١٧).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ تَفْصِيلَ ذَلِكَ في: كِتَابَ «صحابة رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْكِتَابِ وَالسّنة» الْبَابِ الرَّابِع- مبحث: عَدَالَة الصَّحَابَة.



# الفصل الثاني من طعن في عدالة الصحابة؟

CE SOL







## المبحث الأول. ماذا يريد الطاعنون في أصحاب محمد ﷺ

يُمْكِنُّنَا أَن نُقَسِّمَ الطَّاعِنِينَ فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَىٰ قِسْمَينِ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَنْ يَطْعَنُونَ فِيهِمْ لِشُبْهَةٍ وَقَعَتْ لَهُم مِمَّا ذَكَرْنَاهُ سَالِفًا. وَبِسَبَبِ تَلْبِيسِ عُلَماِء السُّوءِ عَلَيهِمْ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: مَنْ يَطْعَنُونَ فِيهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ نَقَلُةُ هَذَا الدِّينِ - نَقَلَةُ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ - فَإِذَا لَمْ نَثِقُ بِنَقَلَةِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فَبَالتَّالِي لَنْ نَثِقَ بِمَا نَقَلُوهُ لاحْتِمَالِ أَنَّهُمْ زَادُوا فِيهِ أَوْ نَقَصُوا، وَذَلِكَ نَثِقُ بِنَقَلَةِ الْقُورُآنِ وَالسُّنَّةِ فَبَالتَّالِي لَنْ نَثِقَ بِمَا نَقَلُوهُ لاحْتِمَالِ أَنَّهُمْ زَادُوا فِيهِ أَوْ نَقَصُوا، وَذَلِكَ لِعَدَمِ عَدَالَتِهِمْ وَهَذَا هُوَ الْخَطَرُ الْحَقِيقِيُّ؛ لِأَنَّ الْمُحَصِّلَةَ النِّهَائِيَّةَ هِيَ الطَّعْنُ فِي دِينِ اللهِ لِعَدَمِ الثَّقَةِ بِالنَّقَلَةِ.

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِي وَغَيَّللهُ - فِي كَلَماتٍ لَوْ خُطَّتْ بِمَاءِ الذَّهَبِ لَمَا كَانَ كَثِيرًا -: "إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاعْلم أَنَّهُ زِنْدِيتٌ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْقُرْآنَ عِنْدَنا حَتُّ وَالسُّنَةَ عِنْدَنا حَتُّ مُحَمَّدِ ﷺ وَهَوُلاءِ يُرِيدُونَ أَن وَالسُّنَةَ وَالسُّنَةَ وَالسُّنَةَ وَالسُّنَةَ وَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَىٰ وَهُمْ زَنَادِقَةٌ» (١)

<sup>(</sup>۱) "تَارِيخ دِمَشْق» لِإبْنِ عَسَاكِر (٥٩/ ١٤١).







# المبحث الثاني:

## الفرق التي طعنت في عدالة الصحابة وحججهم

الَّذِينَ طَعَنُوا فِي عَدَالَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعُ فِرَقٍ:

الفِرْقَةُ الْأُولِيْ: الشِّيعَةُ.

الفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ: الْخَوَارِجُ.

الفِرْقَةُ الثَّالِثَةُ: النَّوَاصِبُ.

الفِرْقَةُ الرَّابِعَةُ: الْمُعْتَزِلَةُ.

وَحُجَجُهُمْ فِي طَعْنِهِمْ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَيَعِيْ مَا يَأْتِي:

أَوَّلا: وُقُوعُ الْمَعَاصِي مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

ثَانِيًا: قَالُوا: مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ هُوَ مُنَافِقٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ.

ثَ<mark>الِثًا</mark>: قَالُوا: يَلْزَمُ مِنَ الْعَدَالَةِ الْمُسَاوَاةُ فِي الْمَنْزِلَةِ: وَإِذَا كَانَتِ الْمُسَاوَاةُ فِي الْمَنْزِلَةِ مَنْفِيَّةً عِنْدَنا جَمِيعًا فَكَذَلِكَ الْعَدَالَةُ تَكُونُ مَنْفِيَّةً.

رَابِعًا: قَالُوا لَا يُوجَدُ دَلِيلٌ عَلَىٰ عَدَالَةِ كُلِّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلِا

وخُلَاصَةُ الْجُوَابِ عَنْ هَذِهِ الْحُجَجِ الْوَاهِيَةِ مَا يَأْتِي:

## \* أَمَّا وُقُوعُ الْمَعَاصِي مِنْ بَعْضِهِم!!

فَقَدُّ ذَكَرَنَا أَنَّ وُقُوعَ الْمَعَاصِي لَا يَضُرُّ بِعَدَالَتِهِمْ وَإِنَّمَا نَقُولُ: هُم عُدُولٌ وَغَيْرُ مَعْصُومِينَ.

## \* وَأَمَّا قُولُهُم: «إِنَّ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ هُوَ مُنَافِقٌ»!!

فَهَذَا كَذِبٌ، وَالْمُنَافِقُونَ لَيْسُوا مِنَ الصَّحَابَةِ، فَتَعْرِيفُ الصَّحَابِيّ

هُو: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَاتَ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَالْمُنَافِقُونَ لَمْ يَلْقُوُا النَّبِيَّ ﷺ مُؤْمِنِينَ وَلا مَاتُوا عَلَىٰ الْإِيمَانِ، فَلا يَدْخُلُونَ تَحْتَ هَذَا التَّعْرِيفِ.

## \* وَأَثَمَا قَوْلُهُمُ: «يَلْزَمُ مِنَ الْعَدَالَةِ أَنْ يَتَسَاوَوْا فِي الْمَنْزِلَةِ»:

فَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَا يَلْزَمُ، بَلْ نَحْنُ نَقُولُ عُدُولٌ وَبَعْضُهُم أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ، فَأَبُوبَكْرٍ أَفْضَلُ مِن جَمِيعِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، وَبَعْدَه عُمَرُ، وَبَعْدَه عُثْمَانُ، وَبَعْدَه عَلِيٌّ، وَبَعْدَه بَقِيَّةُ







الْعَشَرَةِ، ثُمَّ يَأْتِي أَهْلُ بَدْرِ فَأَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ وَهَكَذَا، فَالْقَصْدُ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَا يَتَسَاوَوْنَ فِي الْفَضْلِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا لَكُرُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلشَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَىٰ لَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةَ مِن الَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَىٰ تَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ اللَّهُ الْفَقُونُ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَىٰ لَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِن الَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَىٰ تَلُوا وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَلْوَنَ خَبِيرٌ ﴿ إِللَّهُ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ الْمُثَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالُونَ خَلِيلُهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَإِذَا كَانَ الْأَنْبِيَاءُ لَا يَتَسَاوَوْنَ فِي الْفَضْلِ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ﴿ يَلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

فَالصَّحَابَةُ كَذِلَكَ.

### \* أَمَّا قَوْلُهُم: «إِنَّا لا يُوجَدُ دَلِيلٌ عَلَىٰ عَدَالَةِ كُلِّ الصَّحَابَةِ»!!

فَقَد مَرَّتْ بَعْضُ الْأُدِلَّةِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ عَلَىٰ عَدَالَتِهِمْ.

وَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ قَدِ اسْتَدَلُّوا بِبَعْضِ الْأَدِلَّةِ.

وَلَكِن نَحْنُ نَذْكُرُ قَبْلَ ذِكْرِ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ قَوْلَ اللهِ عَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

فَالَّذِينَ قَالُوا بِعَدَمٍ عَدَالَة الصَّحَابَةِ لَهُم شُبُهَاتٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَلَهُمْ شُبُهَاتٌ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ وَلَهُمْ شُبُهَاتٌ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ وَلَهُمْ شُبُهَاتٌ مِنْ سُنَّةِ

وفِيمَا يَأْتِي تَفْصِيلُ هَذِهِ الشُّبُهَاتِ وَالرَّدُّ عَليهَا وَدَحْضُهَا:





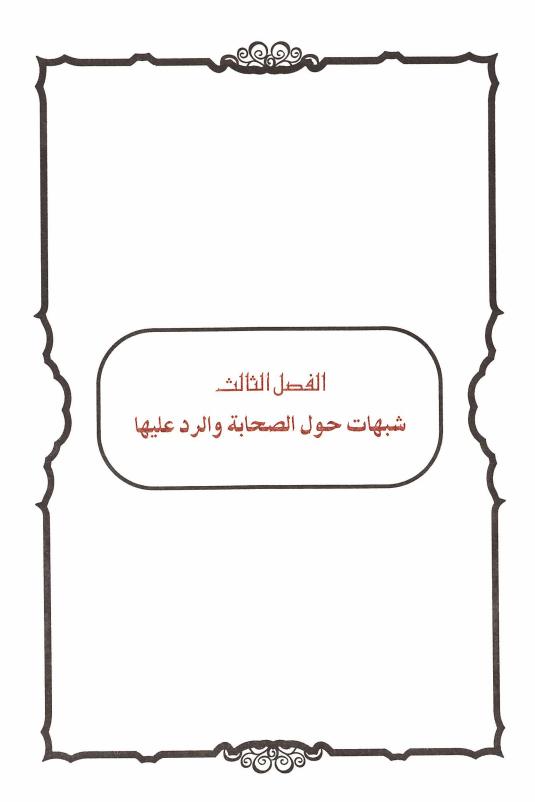





## الشبهة الأولى. حديث النبي ﷺ عن الحوض

قَالُوا: قَالَ النَّبِيُّ عَيِّةِ: «لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي الحَوْضَ، حَتَىٰ عَرَفْتُهُمْ اخْتُلِجُوا دُونِي، فَأَقُولُ: أَصْحَابِي، فَيَقُولُ: لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَهَذَا الْحَدِيثُ لَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ وَرِوَايَاتٌ كَثِيرَة:

مِنْهَا: «إِنِّي عَلَىٰ الْحَوْضِ حَتَّىٰ أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، وَسَيُؤْخَذُ أَنَّاسٌ دُونِي، فَأَقُولُ يَارَبِّ مِنْي وَمِن أُمَّتِي، فَيُقَالُ: أَمَا شَعَرَتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ وَاللهِ مَا بَرِحُوا بَعْدَكَ يَرْجِعُونَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِم».

ُ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيكَةَ أَحَدُ روَاةِ الْحَدِيثِ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا» (٢). وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: «أَنَا فَرَطُكُم عَلَىٰ الْحَوْضِ (٣)، وَلأَنْازِعَنَّ أَقْوَامًا ثُمَّ لأَغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي أَصْحَابِي، فَيُقُالُ: إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدثُوا بَعْدَكَ (٤).

## وَتَوْجِيهُ الرَّدِّ عَلَىٰ هَذِهِ الشُّبْهَةِ:

أَوَّلا: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْأَصْحَابِ هُنَا هُمُ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ كَانُوا يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ:

﴿ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ المُنَافِقِينَ لَكَلَدِبُونَ كَاللَّهُ عَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ المُنافِقِينَ لَكَلَدِبُونَ كَكَذِبُونَ ﴾ [المُنافِقون: ١] .

وَهُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ لَمْ يَكُن يَعْلَمُهُمُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ وَمِمَّنَ حَوْلَكُرُ مِّرَ َ الْأَغْرَابِ مُنَافِقُونَ ۚ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۚ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُّ أَغُنُ نَعْلَمُهُمُّ مَّ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَنَابٍ عَظِيمٍ ﴿ إِلَى التوبة: ١١].

فَهَوُّ لَاءِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانَ يَظُنُّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنَّهُمْ مِنْ أَصْحَابِهِ وَلَمْ يَكُونُوا كَذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ الطّهارة، بَابِ استحبابِ إِطالة الْغرة، حَدِيث (٢٤٩).



<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ الْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ الرِّقاق: بَابِ فِي الْحوض (٦٥٨٢).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ الرِّقاق: بَابِ فِي الْحوض (١٥٩٣).

<sup>(</sup>٣) فرطكم: أي أسبقكم.





ثَانِيًا:الْمُرَادُ بِهِمُ الَّذِينَ ارتَدُّوا بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدِ ارْتَدَّ كَثِيرٌ مِنَ الْعَرَبِ بَعْدَ وَفَاتِهِ ﷺ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقُولُ: أَصْحَابِي فَيْقَالُ لَهُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُم لَمْ يَزَالُوا مُوْتَدِّينَ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ.

ثَ<mark>الِثَا</mark>: الْمُرَادُ الْمَعْنَىٰ الْعَامَّ، أَي: كُلُّ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ وَلَوْ لَم يُتَابِعْهُ، فَلَا يَدْخُلُونَ تَحْتَ الْمَعْنَىٰ الِاصْطِلَاحِيِّ لِكَلِمَةِ صِحَابِيِّ، وَيَدُلُّ عَلَىٰ هَذَا أَنَّ رَأْسَ الْمُنَافِقِينَ عَبدُ اللهِ بْنُ أَبَيِّ بْنُ سَلُولِ لَمَّا قَالَ:

## ﴿ لَهِن رَّجَعْنَا ٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ ﴾ [المُنَافِقون: ٨]

نُقِلَ لِعُمَرَ هَذَا الْكَلَامُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَهُوهُ، لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» (١).

فَجَعَلَه النَّبِيُ ﷺ مِن أَصْحَابِهِ وَلَكِنْ عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ اللَّغَوِيِّ لَا عَلَىٰ الْمَعْنَىٰ الِاصْطِلَاحِيِّ؛ لِإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبَيِّ بْنِ سَلُولٍ رَأْسُ الْمُنَافِقِينَ وَكَانَ مِمَّنْ فَضَحَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَمِمَّنْ أَظْهَرَ نِفَاقَهُ جَهْرَةً.

رَابِعًا: قَدْ يُرَادُ بِكَلِمَةِ أَصْحَابِي كُلُّ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ عَلَيْ هَذَا الطَّرِيقِ وَلَوْ لَم يَرَهُ، وَيَدُلُّ عَلَىٰ هَذَا رِوَايَةُ، «أُمَّتِي» أَوْ «إِنَّهُمْ أُمَّتِي».

وأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ «أَعْرِفُهُمْ»، فَالنَّبِيُ ﷺ قَدْ بَيَّنَ أَنَّهُ يَعْرِفُ هَذِهِ الْأُمَّةَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَعْرِفُهُم وَلَم تَرَهُمْ؟ فَيقُولُ: «إِنِّي أَعْرِفُهُمْ مِنَ آثَارِ الْوُضُوءِ» (٢).

ويُؤَكِّدُ هَذَا فَهْمُ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ رَاوِي الْحَدِيثِ عِنْدَمَا قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا» وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ الطّهارة، بَابِ استحبابِ إِطالة الْغرة وَالتحجيل فِي الْوضوء، حَدِيث (٢٤٩). وَهَذَا نصُّه: عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَىٰ الْمَقبرة، فَقَالَ: "السَّلامُ عَلَيكُم دَارَ قَوْم مؤمِنِينَ، وَإِنّا إِنْ شَاءَ الله بِكُم لاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنّا قَدْ رَأَينَا إِخُوانَنَا» قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟. قَالَ: "أَنتُم أَصْحَابِي، وَإِخْوَانَنَا اللّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ»، فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: "أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ لَوْ أَنَّ لَوْ أَنَّ لَوْ أَنَّ لَوْ أَنْ وَرُعُهُم بُهُم أَلَا يَعْرِفُ حَيْلُهُ؟». قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "فَإِنَّهُمْ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُصُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَىٰ الْحَوْضِ، أَلَا لَكَذَادُ الْبَعِيرُ يَنْ طَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الشَّالُ، أَنادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَ مَ فَيْقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا».



<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ التَّفْسِيرِ بَابِ قَوْله: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ أَسْتَغْفَرَتَ لَهُمْ ﴾ حَدِيث (١٩٠٥).





وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يَسْتَدِلُّ بِهِ الْخَوَارِجُ وَلَا النَّوَاصِبُ وَلَا الْمُعْتَزِلَةُ، وَإِنَّمَا يَسْتَدِلُّ بِهِ الشِّيعَةُ عَلَىٰ ارْتِدَادِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

فَيُقَالُ لَهُمْ: وَمَا الَّذِي يُخْرِجُ عَلِيًّا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ عَلِيًّا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ عَلِيًّا ؟ مَا الَّذِي يَمْنَعُ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ ارْتَدُّوا؟

وَنَحْنُ لَا نَقُولُ بِرِدَّتِهِم، وَحَاشَاهُمْ، بَلْ نَحْنُ نَقُولُ بِإِمَامَتِهِمْ، وَنَقُولُ بِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَيْفِ عَن عَلِيٍّ نَعَظِّتُهُ لَمَّا كَانُوا عَلَىٰ حِرَاءِ: «اثْبُتْ حِرَاءُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ أَوْ مِلْ الْجَنَّةِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيَّ أَوْ شَهِيدٌ» (١) ، وَكَانَ عَلَيٌّ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

وَثَبَتَ عَنَ النَّبِيِّ عِنَّهِ أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ: ﴿ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ﴿ ٢٠).

فَإِنْ قَالَ الرَّوَافِضُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَر، وَأَبَا عُبَيْدَةً، وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِنَ الَّذِينَ يُذَادُونَ عَنِ الْحَوْضِ؟!

فَمَا الَّذِي يَمْنَعُ النَّوَاصِبَ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّ عَلِيًّا أَيْضًا مِمَّن يُذَادُ عَنِ الْحَوْضِ.

وَإِنْ قِيلَ: ثَبَتَتْ فَضائِلُ لِعَلِيِّ؟!

فَسَيْقَالُ: ثَبَتَتْ فَضائِلُ أَكْثَرُ مِنْهَا لِأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَان.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ الإِمَّامُ أَحْمَد فِي «المُسْنَد» (١٠٦١٦)، وَالتَّرمذِيّ فِي «الجَامِع» كِتَاب الْمَنَاقِب بَاب مَنَاقِب الْحَسَن وَالْحُسَيْن، حَدِيث (٣٧٦٨)، وَابْن مَاجَهْ فِي السُّنَن، الْمُقَدِّمَة، بَاب فضل عَلِيّ بْن أَبِي طَالِبٍ حَدِيث (١١٨)، وَانْظُر «السُّلْسِلة الصَّحِيحَة» (٣٧٦).



<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بَابِ فَضَائِلِ طَلْحَة وَالزُّبَيْرِ (٢٤١٧).





#### الشبهة الثانية.

#### الله تعالى لم يمدح جميع الصحابة

فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمَ فَ رُكَعُمَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

### [الْفَتْح: ٢٩].

ظَاهِرُ هَذِهِ الْآيَةِ مَدْحُ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَكِنْ قَالَ اللهُ ﷺ فِي الْآيَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلَ قَلِيلِ: ﴿ هُو ٱلَّذِى ٓ أَنَٰ لَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبِ مِنْهُ ءَايَنَ مُحْكَمَنَ هُنَ أُمُّ ٱلْكِئَبِ وَأُخُر مُتَسَيبِهَنَ مُعَالَيْ هُوَ الَّذِينَ فِي الْآيِنِ وَأُخُر مُتَسَيبِهَنَ أَلَا اللهُ ﷺ فَا اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهُ ال

#### [آل عِمْرَانَ: ٧].

فَذَهَبَ الطَّاعِنُونَ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ إِلَىٰ آخِرِ كَلِمَاتٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَهِيَ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم ﴾. فَقَالُوا: ﴿مِنْهُم ﴾ «مِنْ» هُنَا لِلتَّبْعِيضِ فَاللهُ وَعَدَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ فَبَعْضُهُم يَدْخُلُ وَبَعْضُهُم لَا.

وَهَذَا مِنَ التَّلِبِيسِ وَالكَذِبِ، بَلْ إِنَّ بَعْضَهُم تَجَاوَزَ هَذَا الْأَمْرَ وَنَقَلَ إِجْمَاعَ الْمُفَسِّرِينَ عَلَىٰ أَنَّ «مِنْ» هُنَا تَبْعِيضِيَّةٌ أَيْ مِنْ بَعْضِهِمْ <sup>(١)</sup>وَهَذَا كَذِبٌ لِأُمُورٍ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا:

أَوَّلا: إِنَّ «مِنْ» هُنَا عَلَىٰ قَوْلِ عُلَمَاءِ التَّفْسِيرِ لَيسَتْ لِلتَّبْعِيضِ. وَإِنَّمَا ﴿مِّنْهُمْ ﴾ تَأْتِي عَلَىٰ مَعْنيَين:

الْمَعْنَىٰ الْأَوَّلُ: مِنْ جِنْسِهِمْ وَأَمْثَالِهِمْ كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ فَٱجْتَكِنِبُواُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ فَٱجْتَكِنِبُواْ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنْ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنْ نَجْتَنِبَ مِنَ ٱلْأَوْثَانِ وَٱجْتَكِنِبُواْ فَوْلَكَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنْ نَجْتَنِبَ مِنْ اللهُ ثَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنْ نَجْتَنِبَ بَعْضَ الْأَوْثَانِ ، فَقُولُ نَجْتَنِبَ بَعْضَ الْأَوْثَانِ ، فَقُولُ

<sup>(</sup>١) «ثُمَّ اهتديت» للمتشيع التّيجاني (١١٧).







اللهِ: ﴿ فَ الْجَتَكِنِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتِكِنِ ﴾ أي اجْتَنَبِوُا الرِّجْسَ مِنْ أَمْثَالِ هَذِهِ الْأَوْثَانِ.

الْمَعْنَىٰ الثَّانِي: أَوْ تَكُونُ «مِنْ» هُنَا مُؤَكِّدَةً كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْفَرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّيْلِمِينَ إِلَّا خَسَالًا ﴿ آَ ﴾ [الإِسْرَاء: ١٨]. لَيْسَ مَعْنَاهَا أَنَّ بَعْضَهُ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، وَبَعْضَهُ الْآخَرَ لَيْسَ كَذَلِكَ، أَبَدًا، بَلِ الْقُرْآنُ كُلَّهُ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، فَكَذَلِكَ، أَبَدًا، بَلِ الْقُرْآنُ كُلَّهُ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، فَكَذَلِكَ هَذِهِ الْآيَةُ.

فَقُولُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿مِنْهُم ﴾ أي: مِنْ أَمْثَالِهِمْ أَوْ مِنْهُمْ لِلتَّأْكِيدِ عَلَيْهِمْ تَعَظَّيْهِ.

ثَانِيًا: لِنَنْظُرْ إِلَىٰ سِيَاقِ الْآيَةِ، كُلُّهَا مَدْ خُ لَيْسَ فِيهَا ذَمٌّ لِبَعْضِهِمْ بَلْ مَدْ خُ لِكُلِّهِم، كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿أَشِدَآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمُّ تَرَعَهُمْ رُكِّعًا سُجَدًا ﴾ فَزَكَّىٰ اللهُ ظَاهِرَهُمْ بِالسُّجُودِ وَالرُّ كُوعِ وَالذُّلِ لَهُ، وَزَكَّىٰ بَاطِنَهُمْ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ اللهِ فَالسَّجُودِ وَالرُّ كُوعِ وَالذُّلِ لَهُ، وَزَكَّىٰ بَاطِنَهُمْ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ اللهِ وَرِضَونَا اللهُ وَاللهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ يُخْلِعُونَ اللهَ وَهُو خَلِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ اللهَ إِلَا قَلِيلًا ﴿ اللهِ السَاء: ١٤٢] .

انْظُرْ كَيْفَ وَصَفَ الْمُنَافِقِينَ لَمْ يُزَكِّ بَاطِنَهُمْ بَلْ كَذَّبَهُم فِي بَاطِنِهِمْ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَهُمْ أَنَّهُم يُصَلُّونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَّا أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ: ﴿ بَبْتَغُونَ فَضَّلَا مِنَ ٱللّهِ يُصَلُّونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَّا أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ: ﴿ بَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِنَ ٱللّهِ وَرِضَونَ أَلَّهُ مَ اللهُ عَلَىٰ حَالِهِمْ قَوْلُ جُمْهُورِ وَرِضَونَ أَلْهُ عَلَىٰ حَالِهِمْ قَوْلُ جُمْهُورِ الْمُفَسِّرِينَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ فِيمَا أَعْلَمُ كَالنَّسَفِيِّ، وَابْنِ الْجَوزِيِّ، وَابْنِ الْأَنْبَارِيِّ، وَالنَّرَمِّيْ، وَالْمَنْبِرِيِّ، وَالْمُنْبَرِيِّ، وَالنَّرَمِّيْ، وَالْمَنْبِرِيِّ، وَالْمُنْبَرِيِّ، وَالنَّيْسَابُورِيِّ، وَابْنِ كَثِيرٍ، وَالطَّبَرِيِّ، وَعَيْرِهِمْ، كُلُّ هَوُلَاءِ وَالنَّرَمُ فَيْ وَعَيْرِهِمْ، كُلُّ هَوُلاَء لَمَا تَكَلَّمُوا عَن هَذِهِ الْآيَةِ قَالُوا: إِنَّ «مِنْ» هُنَا مُؤَكِّدَةٌ أَوْ مُجَنِّسَةٌ وَلَيسَتْ تَبْعِيضِيَّةً كَمَا يَدَّعِي بَعْضُهُمْ (١).







#### الشبهة الثالثة.

### أغضبوا النبي في عمرة الحديبية

بَعْدَ أَن عَقَدَ النَّبِيُ ﷺ صُلْحَ الْحُدَيْبِيَةِ مَعَ قُرَيْشٍ وَرَجَعَ وَلَم يَعْتَمِرْ، أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحْلِقُوا وَيَنْحَرُوا فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لِأَمْرِهِ، فَغَضِبَ لِأَجْلِ ذَلِكَ. فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنَّ مَنْ يُغْضِبُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا.

### وَالْجَوَابُ:

### أَوَّلا: ذِكْرُ حَالِ الصَّحَابَةِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ:

يَقُولُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودِ لِقُرَيْشٍ: «أَيْ قَوْمِ وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَىٰ الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَىٰ قَوْمِ وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَىٰ الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَىٰ قَيْصَرَ وَكِسْرَىٰ وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللهِ مَا رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، وَاللهِ إِنْ يَتَنَخَّمُ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلِ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا مُحَمَّدُ أَمْرَهُ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، وَمَا أُمَرَهُمُ النَّذَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، وَمَا يُحِدُّونَ النَّظَرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ...» (١).

فَالْأَمْرُ لَيْسَ مَعْصِيَةً مِن أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَكِنَّهُ كَانَ لَهُم شَوْقٌ لِبَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ، وَتَمَنَّوْا لَوْ غَيَّرُ النَّبِيُ ﷺ وَلَكِنَّهُ كَانَ لَهُم شَوْقٌ لِبَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ، وَتَمَنَّوْا لَوْ غَيْرَ النَّبِيُ ﷺ وَلَوْ غَيْرَ النَّبِي وَعِيْمَ اللهِ يَكُلُّ عَلَىٰ هَذَا حِكْمَةُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي رَضِي اللهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا وَذَلِكَ لَمَّا رَأَتْ هَذَا الْأَمْرَ قَالَتْ لِلنَّبِي يَكُلُّ عَلَىٰ هَذَا حِكْمَةُ أَمْ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي رَضِي اللهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا وَذَلِكَ لَمَّا رَأَتْ هَذَا الْأَمْرَ قَالَتْ لِلنَّبِي يَكُلُّ عَلَىٰ هَذَا حِلْقُ أَنْتَ وَانْحَرْ هَدْيَكَ.

فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ فَحَلَقَ وَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَعِنْدَ ذَلِكَ حَلَقَ وَنَحَرَ جَمِيعُ الصَّحَابَةِ دُونَ أَمْرٍ جَدِيدٍ، إِذًا الْأَمْرُ لَم يَكُنْ مَعْصِيةً، فَبِمُجَرَّدِ أَنْ رَأَوُا النَّبِيَ ﷺ حَلَقَ وَنَحَرَ عَلِمُوا أَنَّ الْأَمْرَ قَدِ الْتَهَىٰ وَأَنَّهُ لَا مَجَالَ لِلرُّجُوعِ، فَحَلَقُوا وَنَحَرُوا وَاسْتَجَابُوا لِأَمْرِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ خَتَى الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي وَلَكَ وَتَعَالَىٰ خَتَى الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي وَلَا مَعْ فَانْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿ اللهِ اللهُ الل

وَأَنْزَلَ قَوْلَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّاهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ

<sup>(</sup>١)«صَحِيح الْبُخَارِيِّ»، كِتَاب: الشَّروط، باب: الشَّروط فِي الْجِهَاد، حَدِيث (٢٧٣١ وَ ٢٧٣٢).







تَرَنهُمْ رُكِّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِنَ اللَّهِ وَرِضَوْنَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ هِم مِّنَ أَثْرِ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَلِةِ وَمَثْلُهُمْ فِي السَّجُودُ فَالسَّتَعُلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ وَ الْإِنجِيلِ كَزَرْجٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ، فَتَازَرَهُ، فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ وَ النَّهُ الذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا يُعْجِبُ الزِّرَاعَ لِيغِيظَ بِمِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَآلَ ﴾ [الفَتْح: ٢١].

فَأَنْرَلَ سُورَةَ الْفَتْحِ كَامِلَةً بَعْدَ صلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَسَمَّاهُ فَتْحًا وَهُوَ الفَتْحُ الْحَقِيقِيُّ الَّذِي فتحَ اللهُ تبارَكَ وَتَعَالَىٰ لِنَبِيِّهِ ﷺ.

ثُمَّ كَذَلِكَ نَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَمْ يَسْتَدِلَ بِهِ إِلَّا الشِّيعَةُ، فَالنَّوَاصِبُ وَالْخَوَارِجُ وَالْمُعْتَزِلَةُ لَم يَسْتَدِلُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ.

فَنْقُولُ لِلشِّيعَةِ: أَعَلِيٌّ كَانَ مَعَهُم أَمْ لَا؟

بَإِجْمَاعِ السُّنَةِ وَالشِّيعَةِ أَنَّ عَلِيًّا تَعَلَّىٰ كَانَ مَعَهُمْ، بَلْ هُوَ الَّذِي كَتَبَ كِتَابَ الصَّلْحِ بَيْنَ النَّبِيِّ وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرُو، وَعَلِيُّ كَذَلِكَ لَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ، فَمَا كَانَ ذَمَّا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرُو، وَعَلِيُّ كَذَلِكَ لَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ، فَمَا كَانَ ذَمَّا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ وَلَا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ وَعَلِيُّ كَذَلِكَ وَفَضَ أَهُو ذَمُّ لِعَلِيٍّ وَلا لِأَصْحَابِ النَّبِيِ وَعَلِيُّ كَذَلِكَ رَفَضَ أَهُرَ النَّبِيِّ وَلَا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ وَعَلِيُّ كَذَلِكَ وَفَضَ أَهُرَ النَّبِيِّ لَمَّا طَلَبَ سُهيلُ بنُ عَمْرُو أَنْ يُمْحَىٰ لَقَبُ (رَسُول الله) مِنْ وَثِيقَةِ الصَّلْح، فَوَافَقَ رَسُولُ الله وَلَيْ وَأَمَرَ عَليًا أَنْ يَمْحُوهَا، فَرفَضَ عَلِي الاسْتِجَابَةُ لِأَمْرِ الرَّسُول عَلَيْ حَتَىٰ مَحَاهَا النَّبِيُّ بِيدِهِ، فَهَل يُذَمُّ عليٌ عِنْدَمَا رَفَضَ طَاعَةَ النَّبِيِّ أَوَّلَ مَرَّة؟!





## الشبهة الرابعة، زعمهم: أن النبي لعن من تخلف عن جيش أسامة وأن أبا بكر وعمر تخلفا عنه

قَالُوا: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ جَهَّزَ جَيْشَ أُسَامَةَ وَكَانَ مِن ضِمْنِ الْجَيْشِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَجُلُّ الصَّحَابَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ تَخَلَّفَ عَن جَيْشِ أُسَامَةَ».

فَلَمَّا مَاتَ النَّبِيُ ﷺ خَرَجَ جَيْشُ أُسَامَةَ، فَلَم يَخْرُجْ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ، قَالُوا: فَهُمَا مَلْعُونَانِ عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

#### وَالْعِجَوَابُ:

أَوَّ لا: نَقُولُ هَذَا الحَدِيث كَذِبٌ، فَإِنَّه لَم يَثْبُتُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ:

لَعَنَ اللهُ مَنْ تَخَلُّفَ عَنْهُ، نَعَمْ جَهَّزَ النَّبِي عَيْقِهُ جَيْشَ أُسَامَةً وَلَكِنْ لَمْ يَلْعَنْ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ.

ثَانِيًا: لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ مِنْ ضِمْنِ جَيْشِ أُسَامَةَ، كَيْفُ وَأَبُوبَكْرِ الصِّدِّيقُ كَانَ يُصَلِّي بِالْمُسْلِمِينَ فِي مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا، فَكَيْفَ يُخْرِجُهُ وَيَأْمُرُهُ بِالصَّلَاةِ فِي وَقْتِ وَاحِدِ؟

أَمَّا عُمَرُ: فَكَانَ مِن ضِمْنِ جَيْشِ أُسَامَةَ، فَلَمَّا تُوُفِّي النَّبِيُّ ﷺ وَلَم يَخْرُجْ بَعْدُ جَيْشُ أُسَامَةَ ذَهَبَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَسَأَلَهُ أَنْ يُبْقِي عُمَرَ لِيَسْتَشِيرَهُ فِي أُمُورِهِ.

> وَهَذَا مِن عَظِيمٍ خُلُقِ أَبِي بَكْرِ الصَّدَّيقِ، وَإِلَّا فَإِنَّهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِدُونِ إِذْنِ أُسَامَةَ رَضِيَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. فَأَذِنَ لَهُ أُسَامَةَ فَبَقِي عُمَرُ مَع أَبِي بَكْرِ الصّدِّيقِ.

فَهَذِهِ قِصَّةُ أُسَامَةُ، لَا كَمَا يَدَّعُونَ (1).

<sup>(</sup>١) نظر: «تَاريخ الطَّبَرِيِّ» (٢/ ٤٢٩)، وَ«الْكامل» (٢/ ٢١٥)، وَ«الْبِدَايَة وَالنَّهَاية» (٥/ ٢٠٣) وَمَا بعدها.



<sup>\* \* \*</sup> 





#### الشهة الخامسة.

#### قتل خالد بن الوليد لمالك بن نويره

لَمَّا تُوفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ ارْتَدَّ كَثِيرٌ مِنَ الْعَرَبِ عَنْ دِينِ اللهِ، فَأَرسَلَ أَبُوبَكْرِ الْجُيُوشَ لِمُحَارَبةِ الْمُرْتَدِّينَ، وَكَانَ مِن أُولَئِكَ الْقَادَةِ الْعَظَامِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ تَعَالَىٰهُ، أَرْسَلَهُ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ لِقِتَالِ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ الَّذِي ادَّعَىٰ النَّبُوَّةَ، وَانْتَصَرَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ تَعَالَىٰهُ فِي مَعْرَكَةٍ عَظِيمَةٍ يُقَالُ لَهَا مُعْرَكَةُ الْحَدِيقَةِ.

وَبَعْدَ ذَلِكَ صَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدُ فِي الْقَبَائِلِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي ارْتَدَّتْ عَن دِينِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، إِنْ عَادُوا إِلَىٰ الدِّينِ وَإِلَّا قَاتَلَهُم رَضِيَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْهُ، وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ جَاءَهُم خَالَدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَوْمُ مَالِكِ بْنِ نُويْرَةَ، وَكَانُوا قَدْ مَنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِم لَمْ يَدْفَعُوهَا لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ بَلْ لَمْ يَدْفَعُوهَا أَصْلًا.

فَجَاءَهُم خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ لَهُم: أَيْنَ زَكَاةُ الْأَمْوَالِ؟ مَالَكُمْ فَرَقْتُمْ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؟ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ نُويْرَةَ: إِنَّ هَذَا الْمَالَ كُنَّا نَدْفَعُه لِصَاحِبِكُمْ فِي حَيَاتِهِ فَمَاتَ فَمَا بَالُ أَبِي بَكْرٍ؟ فَغَضِبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَقَالَ: أَهُوَ صَاحِبُنَا وَلَيْسَ بِصَاحِبِكَ، فَأَمَرَ ضِرَارَ بْنَ الْأَزْوَرِ

بِضَرْبِ عُنُقِهِ. وَقِيلَ: إِنَّ مَالِكَ بْنَ نُوَيْرَةَ قَدْ تَابَعَ سَجَاحِ الَّتِي ادَّعَتِ النَّبَوَّ (١).

وَهُنَاكَ رِوَايَةٌ وَهِيَ: أَنَّ خَالِدًا تَعَطِّلُتُهُ لَمَّا كَلَّمَهُمْ وَزَجَرَهُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ وَأَسَرَ مِنْهُمْ مَنْ أَسَرَ. قَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَدْفِئُوا أَسْرَاكُمْ، وَكَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةً وَكَانَ مِنْ لُغَةِ ثَقِيفٍ أَدْفِئُوا الرَّجُلَ يَعْنِي: اقْتُلُوهُمْ بِدُونِ أَمْرِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ تَعَطِّلُتُهُ.

أَيُّ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ حَصَلَ، فَإِنَّ قَتَلَهُمْ كَانَ حَقًّا أَوْ كَانَ تَأْوِيلًا وَهَذَا لَا يُعَابُ عَلَيْه.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بَعْدَ أَنْ قَتَلَ مَالِكَ بْنَ نُوَيْرَةَ دَخَلَ عَلَىٰ زَوجَتِه فِي نَفْسِ اللَّيْلَةِ فَهَذَا كَذِبٌ، فَبَعْدَ أَنْ قَتَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَنْ قَتَلَ وَسَبَىٰ مِنْهُمْ، اسْتَخْلَصَ زَوْجَتَهُ لِنَفْسِهِ وَلَكِن أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ عَلَيْهَا مِن أَوَّلِ لَيْلَةٍ أَوْ أَنَّهُ قَتَلَهُ مِن أَجْل زَوْجَتِهِ فَهَذَا

(١) قَالَ ابْنُ طاووس مِنْ عُلَمَاء الشِّيعَة: «ارْتَدَّتْ بَنُو تَمِيم وَالزيات وَاجْتَمَعُوا عَلَىٰ مَالِك بْن نُوَيْرَةَ الْيَرْبُوعي». انْظُرْ «فصل الْخَطاب فِي إِثبات تحريف كِتَاب رب الْأرباب»(ص ١٠٥).







### كُلُّه كَذِتٌ (١).

خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ تَعَطِّقُتُهُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبيلِ اللهِ يَقُولُ: لَأَنْ أُصَبِّحَ الْعَدُوَّ فِي لَيْلَةٍ شَاتِيَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُهْدَىٰ إِلَيَّ فِيهِ عَرُوسٌ أَوْ أُبَشَّرَ فِيهَا بِوَلَدٍ (٢).

ُ فَلَقَدْ كَانَ مِنَ الْقَادَةِ الْعِظَامِ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمُ النَّبِيُّ ﷺ: «خَالِدٌ سَيْفٌ مِن سُيُوفِ اللهِ، سَلَّهُ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ» (٣). وَلِذَلِكَ لَمَّا وَقَعَ مِن خَالِدٍ هَذَا الْأَمْرُ وَهُوَ قَتْلُ مَالِكِ بْنِ نُويْرَةَ وَمَنْ مَعَهُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ: اعْزِلْ خَالِدًا فَإِنَّ فِي سَيْفِهِ رَهَقًا.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا وَاللهِ!! إِنَّهُ سَيْفٌ سَلَّهُ اللهُ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ (1).

وإِن كَانُوا يُنْكِرُونَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرِ أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْ قَاتِلَ مَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ فَمَا بَالُ عَلِيٍّ لَمْ يَقْتُلْ قَاتِلَ مَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ فَمَا بَالُ عَلِيٍّ لَمْ يَقْتُلْ قَتَلَةَ عُثْمَانَ، وَعُثْمَانُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ وَصَهْرُهُ وَخَلِيفَةُ الْمُسْلِمينِ، وَمَالِكُ بْنُ نُوَيْرَة مَشْكُوكٌ فِي إِسْلامِهِ، فَإِنْ كَانَ عَلَيٍّ مَعْذُورًا فأَبُو بَكْرٍ مَعْذُورٌ.

وَلَمَّا الْتَقَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُتَمِّمَ بْنَ نُوَيْرَةَ أَخَا مَالِكِ فَقَالَ لَهُ: مَاذَا قُلْتَ فِي أَخِيكَ؟ قَالَ مُتَمِّمٌ:

وَكُنَّا كَنَا كَنَا دُمَانَيْ جَذِيمَةَ حِقْبَةً مِنَ الدَّهْرِ حَتَّىٰ قِيلَ: لَنْ يَتَصَدَّعَا فَلَمَّا تَفَرَّ قُنَا كَالَّهُ مَعًا لِلْمُاءِ الْجُتِمَاعِ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعًا

فَقَالَ عُمَرُ: وَالله لَوَدِدْتُ أَنْ أَرْثِيَ أَخِي زَيْدًا بِمِثْلِ مَا رَثَيْتَ أَخَاكَ.

فَقَالَ مُتَمِّمٌ: لَوْ مَاتَ أَخِي عَلَىٰ مِثْل مَا مَاتَ عَلَيْهِ ۖ أَخُوكَ مَا رَثَيْتُهُ (٥).

قَالَ عُمَرُ: مَا عَزَّانِي أَحَدٌ فِي أَخِي بِمِثْلِ مَا عَزَّيْتَنِي.

وكَانَ زَيْدٌ قَدِ اسْتُشْهِدَ فِي مَعْرَكَةِ الْيَمَامَةِ فِي قِتَالِ الْمُوْتَدِّينَ مِنْ بَنِي حَنِيفَةً.

<sup>(</sup>١) انْظُرُ «الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة»: (٦/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢)«الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة»: (٧/ ١١٧).

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجَهُ الْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ: كِتَاب فَضَائِل الصَّحَابَة، بَاب مَنَاقِب خَالِد بْن الْوَلِيد، حَدِيث (٣٧٥٧)، الْفقرة الْأُولَىٰ مِنَ الْحَدِيثِ. وَالحَدِيث رَوَاه ابْن عَسَاكِر كاملًا، (٨/ ١٥)، وَانْظُرْ «السّلسلة الصَّحِيحَة» حَدِيث (١٣٣٧).

<sup>(</sup>١)وانْظُرْ: «تَارِيخ الطَّبَرِيِّ» أَحْدَاث سَنَة ١١ هـ ذكر الْبطاح وَخبره، وَ«الْبِدَايَة وَالنَّهَايَة»، خِلَافَة أَبَىٰ بكر، فصل: مَقْتَل مَالِك بْن نُويْرَةَ.

<sup>(</sup>٥) «الْكامل فِي التَّارِيخ» لِابْنِ الْأَثِير (٢/ ٢٤٢) بتصرف.





### الشبهة السادسة.

#### قتل معاوية لحجربن عدي

قَالُوا: إِنَّ مُعَاوِيَةَ قَتَلَ الصّحَابِيَّ حُجْرَ بْنَ عَدِيِّ ظُلْمًا.

قُلْتُ: حُجْرُ بْنُ عَدِيِّ اخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ هُوَ صَحَابِيٌّ أَوْ تَابِعِيٌّ؟

وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنْ حُجْرًا تَابِعِيٌّ وَلَيْسَ بِصَحَابِيٍّ، وَهَذَا قَوْلُ الْبُخَارِيِّ، وَأَبِي حَاتِمِ الرَّازِيِّ، وَابْنِ حَبَّانَ، وَابْنِ سَعْدٍ، وَخَلِيفَةَ بْنِ خَيَّاطٍ، وَغَيْرِهِمْ، قَالُوا: إِنَّ حُجْرَ بْنَ عَدِيٍّ كَانَ تَابِعِيًّا وَلَيْسَ مِنَ الصَّحَابَةِ (١).

### لِمَاذَا قَتَلَ مُعَاوِيَةُ حُجْرَ بْنَ عَدِيٍّ؟

حُجْرُ بْنُ عَدِيٍّ كَانَ مِنْ أَتْبَاعِ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَكَانَ مِمَّنَ قَاتَلَ مَعَه فِي صِفِينَ، وَبَعْدَ تَنَازُلِ الْحَسَنِ لِمُعَاوِيَةَ وَاسْتِقْرَارِ الْأَمْرِ لِمُعَاوِيَةَ وَسُمِّي عَامَ الْجَمَاعَةِ، وَلَّىٰ مُعَاوِيَةُ الْكُوفَةَ زِيَادَ بْنَ أَبِيهِ أَوْ زِيَادَ وَيَا لَاكُوفَةِ فَهُمُ الَّذِينَ فَتَلُوا عَلِيًّا، وَخَانُوا الْبَعْرَةِ الْمُعْرِيِّ مَعْدُ طَعَنُوا فِي إِمَارَةِ الْعَلِيلِ بْنِ عُقْبَةً، وَفِي إِمَارَةِ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ، بَلْ لَمْ يُرْضِهِمْ وَهُمُ الَّذِينَ طَعَنُوا فِي إِمَارَةِ الْسَيْفِ. وَكَانَ زِيَادٌ وَالِيًا عَلَىٰ الْبَصْرَةِ مِن قِبَلِ عَلِيٍّ عَلِيًّا فَهُو مِن وُلَاةٍ عَلِيًّ عَلَى الْبَصْرَةِ وَنِ قَبَلِ عَلِيٍّ عَلِيًّ عَلَيْ عَلَى الْبَعْرَةِ وَزَادَهُ الْكُوفَةَ.

ُ وَحَدَّثَ أَنْ قَامَ زِيَادٌ فَخَطَبَ النَّاسَ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ فَيُقَالَ: إِنَّهُ أَطَالَ فِي الْخُطْبَةِ، فَقَامَ حُجُرُ بْنُ عَدِيٍّ فَقَالَ: الصَّلَاةَ، الصَّلَاةَ.

فَاسْتَمَرَّ زِيَادٌ فِي خُطْبَتِهِ فَقَامَ حُجْرُ بْنُ عَدِيٍّ فَحَصَبَهُ بِالْحِجَارَةِ، وَقَامَ أَتْبَاعُ حُجْرِ ابْنِ عَدِيٍّ وَحَصَبُوهُ أَيْضًا بِالْحِجَارَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَرْسَلَ زِيَادٌ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ بِمَا وَقَعَ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ بِإِرْسَالِ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ إِلَيْهِ ثُمَّ أَمَرَ بِقَتْلِهِ، لأَنه أَرَادَ أَنْ يُثِيرَ الْفِتْنَةَ (٣).

<sup>(</sup>٣) «الْإِصَابة» (١/ ٣١٣)، وَ"سِيَر أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ» (٣/ ٤٦٣، ٤٦٦)، وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي "الْبِدَايَة وَالنَّهَايَة» (٨/ ٥٠) وَمَا بعدها.



<sup>(</sup>۱) «الإصابة» (۱/ ۳۱۳).

<sup>(</sup>٢) «تَارِيخ خَلِيفَة بْن خَيَّاطٍ» (ص ٢٠١- ٢٠٢).





وَأَرَادَ مُعَاوِيَةُ تَعَاظِئَهُ أَنْ يَفْطَعَ دَابِرَ الْفِتْنَةِ مِن أَوَّلِهَا فَقَتَلَهُ لِهَذَا السَّبَبِ، وَلِذَلِكَ لَمَّا قَالَتْ عَائِشَةُ لِمُعَاوِيَةً: لِمَعَاوِيَةً: لَعِينِي وَحُجْرًا حَتَّىٰ نَلْتَقِيَ عِنْدَ اللهِ (١). لِمُعَاوِيَةَ: لِمَاذَا قَتَلْتَ حُجْرَ بْنَ عَدِيِّ؟ قَالَ مُعَاوِيَةُ: دَعِينِي وَحُجْرًا حَتَّىٰ نَلْتَقِي

(١) الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة» (٨/ ٥٠)، وَ «الْعواصم مِنَ الْقوصم» (ص ٢٢٠).







#### الشبهة السابعة.

#### أن أبا بكرظلم فاطمة في ميراثها

قَالُوا: بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ تَطْلُبُ مِيْرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعْطِهَا أَبُو بَكْرِ حَقَّهَا.

وَالَّذِينَ اسْتَدَلُّوا بِهَذَا الدَّلِيلِ هُمُ الشِّيعَةُ.

وَاخْتَلَفُوا فِي تَوجِيهِ طَلَبِ فَاطِمَةَ لِفدَكَ (١).

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ فَدَكَ إِرْثٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ لِفَاطِمَةَ.

وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ هِبَةٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَهَبَهَا فَاطِمَةً.

أَمَّا عَلَىٰ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ - وَهُوَ أَنَّ فَدَكَ إِرْثُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ - فَالرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ فِيهَا أَنَّهُ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ جَاءَتْ فَاطِمَةُ لِأَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ نَعَالِئُكُ تَطْلُبُ مِنْهُ إِرْثَهَا مِنَ النَّبِيِّ فِي فَي فَدَكَ وَسَهْمِ النَّبِيِّ فَيْ مِنْ خَيْبَرَ وَغَيْرِهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَكَ وَسَهْمِ النَّبِيِّ فَي سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّا لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاه صَدَقَةٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

أَوْ «مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ: «مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ» (١٠). ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ جَاءَ بِهَا الحَدِيث.

هَكَذَا أُخْبَرَ أَبُو بَكْرٍ فَاطِمَةَ، وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ أَحْمَدَ: «إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لا نُورَثُ»(٥).

وَلَكِنَّ الرِّوَايَةَ التَّي فِي الصَّحِيحَيْنَ: «إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاه صَدَقَةٌ» فَوَجَدَتْ<sup>(٦)</sup> فَاطِمَةُ تَعَالِيُهَا، عَلَىٰ أَبِي بَكْرِ الصِّديقِ.



<sup>(</sup>١) فَدَك اسم لأرض غنمها النَّبيُّ عَلَيْ مِنَ الْيَهُود فِي خيبر.

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ : كِتَابِ الْجِهَاد وَالسّير، بَابِ حكم الْفيء حَدِيث (١٧٥٧).

<sup>(</sup>٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: «صَحِيح الْبُخَارِيِّ»، كِتَاب فرض الْخمس، بَاب فرض الْخمس حَدِيث (٣٠٩٣)، «صَحِيح مُسْلِم»، كِتَاب الْجِهَاد وَالسّير، بَاب قَوْل النَّبِيّ لَا نورث (١٧٥٩).

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: صَحِيح الْبُخَارِيّ: كِتَابَ الْمَنَاقِب، بَابِ مَنَاقِب قرابة رَسُولِ اللهِ ﷺ رقم (٣٧١٣)، وَصَحِيح مُسْلِم، كِتَابِ الْجِهَاد وَالسّير، بَابِ قَوْل النّبِيِّ ﷺ لَا نورث، حَدِيث (١٧٥٨).

<sup>(</sup>٥) أُخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَد فِي المُسْنَدِ (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) أي غَضبت.





فَإِمَّا أَنَّهَا تَدَّعِي أَنَّهُ أَخْطَأَ فِي فَهْمِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ أَنَّهُ أَخْطَأَ فِي سَمَاعِه، وَهِيَ اسْتَدَلَّتْ بِالعُمُومِ فِي قَوْلِ اللهِ: ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي آوَلَكِ كُمُ ۖ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَيْنِ ﴾ اسْتَدَلَّتْ بِالعُمُومِ فِي قَوْلِ اللهِ: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللّهُ فِي آوَلَكِ كُمُ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَيْنِ ﴾

#### [النساء: ١١]

وأَهْلُ السُّنَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَبْحَثُونَ عَن عُذْرٍ لِأَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّمَا يَبْحَثُونَ عَن عُذْرٍ لِأَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّمَا يَبْحَثُونَ عَن عُذْرٍ لِفَاطِمَةً؛ لِأَنَّهُم يَرَوْنَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ يَسْتَدِلُّ بِحَدِيثٍ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ وَعَلِيٌّ رَوَاه أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ وَعُمَرُ، وَعَلِيٌّ نَفْسُهُ، وَالْعَبَّاسُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، كُلُّ هَوُلَاءِ رَوَوُا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْمِ إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، فَفَاطِمَةُ مَعَيْكَا لَمَّا أَبْتُ كَلَامَ أَبِي بَكْرٍ حَاوَلَ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنْ يَبْحَثُوا عَنْ عُذْرٍ لِفَاطِمَةَ، لَا لِأَبِي بَكْرٍ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ أَنَّ اللهُ بَعْدُ اللهِ الْمَا قَدْ أَخْطَأَ فِي حَقِّ فَاطِمَةً.

وَ قَالُوا: غَضِبَتْ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ !!

وَنَقُولُ: مَا يَضُرُّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا خَضِبَتْ عَلَيْه فَاطِمَةُ إِنْ كَانَ اللهُ رَضِي عَنْهُ، فَقَدْ قَالَ اللهُ: ﴿ لَقَدْ رَضِى اللّهُ عَنِ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحَاقَرِيبًا ﴿ إِنْ الْفَتْحِ: ١٨].

وَأَبُو بَكُو كَانَ رَأْسَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ بَايَعُو ا النَّبِيَّ عَلَيْهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَمَنْ تَعَلَّىُهُ وَرَضِيَ عَنْهُ الرَّسُولُ عَلِيْهِ لَا يَضرُّهُ غَضَبُ مَنْ غَضِبَ.

وَكَذَا نَقُولُ: لَوْ جَعَلَ أَيُّ إِنْسَانٍ نَفْسَهُ مَكَانَ أَبِي بَكْرٍ وَجَاءَتُه فَاطِمَةُ تَعَطِيْكَا تُطَالِبُ بِالْمِيرَاثِ وَهُوَ قَدْ سَمِعَ النَّبِيِّ يَقُولُ: «لَا نُورَثُ». فَهَلْ يُقَدِّمُ قَوْلَ النَّبِيِّ الْمَعْصُومِ أَوْ يُقَدِّمُ رِضَا فَاطِمَة تَعَطِّيُكَا؟

\* وَكَذَا الْقَوْلُ: بِأَنَّ فَاطِمَةَ وَجَدَتْ عَلَىٰ أَبِي بَكْرِ!

الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ مِن زِيَادَاتِ الزُّهْرِيِّ وَإِدْرَاجِهِ وَلَيْسَ مِنْ أَصْلِ الرِّوَايَةِ.

ثُمَّ نَرُدُّ عَلَىٰ هَذَا الدَّلِيلِ بِالتَّفْصِيلِ.

\* أَمَّا قَوْلُهُم: إِنَّهُ إِرْثُ!!

فَنَقُولُ: إِنَّ الْنَبِيَّ عَلِيْ قَالَ: «إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» بِمَعْنَىٰ الَّذِي تَرَكْنَا هُوَ صَدَقَةٌ، وَلَذَلِك جَاءَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ عِنْدَ مُسْلِم «مَا تَرَكْنَا فَهُو صَدَقَةٌ».







وحَرَّفَ الْبَعْضُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: «مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً» فَيَجْعَلُونَ «مَا» نَافِيَةً أَيْ لَمْ نَتْرُكُ صَدَقَةً!!

وأَهْلُ السُّنَّةِ يَجْعَلُونَ «مَا» هُنَا مَوْصُولَةً وَهِيَ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي فِي الصَّحِيحَيْنِ «مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» بالرَّفْعِ وَيُؤَكِّدُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ رِوَايَةُ «مَا تَرَكْنَا فَهُو صَدَقَةٌ».

فَالنَّبِيُّ لَا يُوَرَثُ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْه، بَلْ عَلَىٰ الصَّحِيحِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ جَمِيعًا لَا يُورَثُونَ.

وَهُمْ يَسْتَدِلُّونَ بِقُولِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْ زَكَرِيَّا: ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْ زَكَرِيَّا: ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَاللهِ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ وَاللهِ عَنْ اللهِ وَاللهِ عَنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَنْ اللهِ وَاللهِ وَيَعْمُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَل

قَالُوا هُنَا أَثْبَتَ الْورَاثَةَ، وَأَثْبَتَهَا مَرَّةً ثَانِيَةً فَقَالَ عَنْ سُلَيمَانَ:

﴿ وَوَرِينَ سُلَيْمَنُ دَاوُدِدٌ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَنَا الْمُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلْمُبِينُ ﴿ إِلَى النمل: ١٦].

وَتَفْسِيرُ هَاتَيْنِ الْآيَتَينِ مَا يَأْتِي:

\* أَمَّا الْآيَةُ الْأُولَىٰ: وَهِيَ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴿ فَنَقُهُ لُ:

أَوَّلا: إِنَّهُ لَا يَلِيقُ بِرَجُل صَالِحٍ أَنْ يَسَأَلَ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَلَدًا حَتَّىٰ يَرِثَ الْمَالَ فَقَطْ، فَكَيْفَ نَرْضَىٰ هَذَا لِنَبِيٍّ كَرِيمٍ وَهُوَ زَكَرِيًا أَنْ يَسْأَلَ وَلَدًا لِكَيْ يَرِثَ مَالَهُ ؟ !.

ثَانِيًا: الْمَشْهُوَّرُ أَنْ زَكُّرِيًا كَانَ فَقَيرًا يَعْمَلُ نَجَّارًا(۱) ، فَأَيُّ مَالٍ عِنْدَ زَكَرِيَّا حَتَّىٰ يَطْلُبَ مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنَّهُمْ لَا يُبْقُونَ الْمَالَ، اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنَّهُمْ لَا يُبْقُونَ الْمَالَ، بَلْ يَتَصَدَّقُونَ بِهِ فِي وُجُوهِ الْخَيرِ.

ثَالِشًا: وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَيْه سَياقُ الْآيَةِ وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ:

﴿ يَرِثُنِي وَيُرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴾.

كَمْ شَخْصٌ فِي آلِ يَعْقُوبَ؟ وَأَيْنَ يَحْيَىٰ مِن آلِ يَعْقُوبَ؟ آلُ يَعْقُوبَ هُم مُوسَىٰ، وَدَاودُ،

<sup>(</sup>١) فَفِي الْحَدِيث: «كَانَ زكريا نجارًا» رَوَاه مُسْلِم كِتَابِ الْفضائل بَابِ زكريا بَشِينَ (٢٣٧٩).







أَنْ يَرِثَ النُّبُّوَّةَ وَالْعِلْمَ وَالْحِكْمَةَ.

وَسُلَيْمَانُ، وَيَحْيَىٰ، وَزَكَرِيَّا، وَأَقْوَامُهُمْ، بَلْ كَانَ كُلُّ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ؛ لِأَنَّ إِسْرَائِيلَ هُوَ يَعْقُوبُ فَكَمْ سَيَكُونُ نَصِيبُ يَحْيَىٰ؟ إِسْرَائِيلَ هُوَ يَعْقُوبُ فَكَمْ سَيَكُونُ نَصِيبُ يَحْيَىٰ؟ إِسْرَائِيلَ هِنَ غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ، إِذَنْ فَكَمْ سَيَكُونُ نَصِيبُ يَحْيَىٰ؟ فَرَائِيلَ هِنَ قَوْلَهُ: ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَالِي عَقُوبَ ﴾ يَرُدُّ ثُمَّ إِنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالفَوْعِ الْوَارِثِ، فَلَا شَكَّ أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَلَىٰ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ أَرَادَ وِرَاثَةَ الْمَالِ، بَلْ ذَكَرَ يَعْقُوبَ؛ لِأَنَّ يَعْقُوبَ نَبِيٍّ وَزَكَرِيًّا نَبِيٍّ فَأَرَادَ عَلَىٰ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ أَرَادَ وَرَاثَةَ الْمَالِ، بَلْ ذَكَرَ يَعْقُوبَ؛ لِأَنَّ يَعْقُوبَ نَبِيٍّ وَزَكِرِيًّا نَبِيٍّ فَأَرَادَ

رَابِعًا: وَهُوَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ «إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ»، أَوْ قَوْلُه: «إِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةُ»، وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ «إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ» (١).

خَامِسًا: يَقُولُ رَبُّنَا: ﴿إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ. يَعْيَىٰ ﴾ [مريم: ٧] فَهَلْ وَرِثَ يَحْيَىٰ مَالَ زَكَرِيَّا؟ لَا؛ لَأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَهُ، وَلَكَنْ وَرِثَ النُّبُوُّةَ فِي حَياةِ زَكَرِيَّا أَبِيهِ.

\* وَأَمَّا الْآيَةُ الثَّانِيَةُ: وَهِيَ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرَدَ ﴾ فَكَذَلِكَ لَمْ يَرِثْ مِنْهُ الْمَالَ، وَإِنَّمَا وَرِثَ النُّبُوَّةَ وَالحِكْمَةَ وَالْعِلْمَ لِأَمْرَيْنِ اثْنَينِ:

الْأَوَّلُ: إِنَّ دَاوُدَ قَدِ اشْتُهِرَ أَنَّ لَهُ مِئَةَ زَوْجَةٍ، وَلَهُ ثَلاَ ثَمِئَةِ سَرِّيَّة (أَي: أَمَة)، وَلَه كَثِيرٌ مِنَ الْأَوْلَادِ فَكَيْفَ لَا يَرِثُهُ إِلَّا سُلَيْمَانُ؟ بَلْ إِخْوَةُ سُلَيْمَانَ أَيْضًا يَرِثُونَ، فَتَخْصِيصُ سُلَيْمَانَ بِالذِّكْرِ لَا فَكَيْفَ لَا يَرِثُهُ إِلَّا سُلَيْمَانَ بِالذِّكْرِ لَلَّا مُعَهُ وَرَثَةٌ آخَرُونَ.

ثَانيًا: لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِرْثًا عَادِيًّا لَمَا كَانَ لِذِكْرِهِ فَائِدَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَكَانَ تَحْصِيلَ حَاصِل، لِأَنَّ إِرثَ الْمَال أَمْرٌ عَادِيٌّ، وَالَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ اللهَ أَرَادَ شَيْئًا آخَرَ خَصَّه بِالذِّكْرِ وَهُوَ إِرْثُ النَّبُوَّةِ.

\* وَأَمَّا قَوْلُهُم: إِنَّهَا هِبَةٌ وَهَدِيَّةٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَهَبَهَا لِفَاطِمَةَ فَقَدْ رَوَى الْكاشاني فِي «تَفْسِيره»: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَلَيْه: ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَلَيْه: ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَدِّرً بَرْدِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٦] فَنَادَىٰ فَاطِمَةَ فَأَعْطَاهَا فَدَكَ (٢).

وَلْنَقِفْ قَلِيلًا هُنَا:

أَوَّلا: هَذِهِ الْقِصَّةُ مَكْذُوبَةٌ، وَلَمْ تَنْزِلْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَلَمْ يُعْطِ النَّبِيُّ ﷺ



<sup>(</sup>١)أُخْرَجَهُ أَبُو داود فِي «السُّنَن»، كِتَابِ الْعلم، بَابِ الْحث عَلَىٰ طلبِ الْعلم حَدِيث (٣٦٤١)، وَصَحَّحَه الأَلْبَانِي في «صَحِيحِ سُنَن أَبِي دَاود».

<sup>(</sup>٢)«تَفْسِير الصّافي» (٣/ ١٨٦).





لِفَاطِمَةَ تَعَالَىٰكُمَا شَيْنًا، بَلِ الصَّحِيحُ أَنَّ فَاطِمَةَ طَلَبَتْ فَدَكَ مِنْ بَابِ الْإِرْثِ لَا مِن بَابِ الْهِبَةِ، وَفَتْحُ خَيْبَرَ فِي أُوَّلِ السَّنَةِ السَّابِعَةِ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ تُوفِيَّتْ فِي الثَّامِنَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ (١)، وَأُمُّ كُلْثُومِ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ تُوفِيكُمْ وَيَدَعُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتُ النَّبِيِ ﷺ فَكَيْفَ يُعْطِي فَاطِمَةَ وَيَدَعُ أُمَّ كُلْثُومٍ وَزَيْنَبَ صَلَواتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ؟ فَهَذَا اتِّهَامُ لِلنَّبِيِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ ﷺ.

\* ثُمَّ إِنَّ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ لَمَّا جَاءَ لِلنَّبِيِّ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ ابْنِي حَدِيقَةً، وَأُرِيدُ أَنْ أُشْهِدَكَ.

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتٍ: «أَكُلَّ أَوْلادِكَ أَعْطَيْتَ؟» قَالَ: لا.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اذْهَبْ فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَىٰ جَوْرٍ» (٣).

فَسَمَّاه جَوْرًا وَذَلِكَ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَ الْأَوْلَادِ عَلَىٰ بَعْضٍ، فَهَذَا النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الَّذِي لَا يَشْهَدُ عَلَىٰ الْجَوْرِ، هَلْ يَفْعَلُ الْجَوْرَ؟!

أَبَدًا. بَلَ نَحْنُ نُنَزِّهُ ﷺ.

ثُمَّ إِنْ كَانَتْ هِبَةً؛ فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ قَبِضَتْهَا أَوْ لَمْ تَقْبِضْهَا.

فَإِنْ كَانَتْ قَبَضَتْهَا فَكَيْفَ جَاءَتْ تُطَالِبُ بِهَا.

وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَبَضَتْهَا فَإِنَّ الْهِبَةَ إِنْ لَمْ تُقْبَضْ فَكَأَنَّهَا لَم تُعْطَ.

فَعَلَىٰ أَيِّ الْأَمْرَيْنِ سَوَاءٌ الْقَوْلُ إِنَّهَا إِرْثٌ أَوِ الْقَوْلُ إِنَّهَا هِبَةٌ، فَالْقَولُ سَاقِطٌ فَهِي لَا إِرْثٌ وَلا هِبَةٌ.

والعَجِيبُ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَنَّهُ بَعْدَ وَفَاةِ الصِّديقِ سَحَالَتُهُ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عَلَيٌّ، فَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ فَدَكَ لِفَاطِمَةَ سَوَاءٌ كَانَتْ إِرْثًا أَوْ هِبَةً فَهِيَ تَدْخُلُ فِي عِثْمَانُ، ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عَلَيْ مَنْ تَذْهَبُ فَدَكُ؟ مِلْكِ فَاطِمَةَ سَخَاطُمَةَ سَخَاطُمَةَ وَعَالَتُهَا وَهِيَ مَاتَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ يَظِيْهِ بِسِتَّةٍ أَشْهُرٍ فَإِلَىٰ مَنْ تَذْهَبُ فَدَكُ؟

تَذْهَبُ إِلَىٰ الْوَرَثَةِ. فَعَلِيُّ لَهُ الرُّبُعُ لِوُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، وَهُمْ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَزَيْنَبُ وَأُمُّ كُلْتُومِ تَعَالِلُهُمُ الْبَاقِي، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْتَيْنِ.

وَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عَلِيٌّ تَعَلِيْتُهُ لَم يُعْطِ فَدَكَ لِأَوْلَادِهِ، فَإِنْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ ظَالِمًا وَعُمَرُ ظَالِمًا

<sup>(</sup>۱) "سِير أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ" (٢/ ٢٥٠)، «الْإِصابة» (١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) "سِير أَعْلَامُ النُّبَلَاءِ" (٢/ ٢٥٢)، «الْإصابة» (٤/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) "صَحِيح مُسلِم"، كِتَاب: الْهبات، بَاب كراهة تفضيل بَعْض الْأَوْلَاد فِي الْهبة حَدِيث (١٦٢٣).





وَعُثْمَانُ ظَالِمًا؛ لِأَنَّهُم كَمَا يَقُولُونَ مَنَعُوا فَدَكَ أَهْلَهَا فَلِمَ لَا يَتَعَدَّىٰ الْحُكْمُ إِلَىٰ عَلِيِّ، لِأَنَّهُ حِينَمَا تَوَلَّىٰ إِمْرَةَ المُؤمِنِينَ مَنَعَ فَدَكَ أَهْلَهَا وَلَم يُعْطِهَا لِأَوْلَادِ فَاطِمَةً وَكَذَا الحَسَنْ فِي خِلَافَتِهِ.

\* وَالصَّحِيحُ أَنَّ فَدَكُ كَانَتْ بِيَدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا تُوفِّي كَانَتْ بِيَدِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ، وَفِي عَهْدِ عُمَرَ جَاءَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٍّ وَطَلَبَا مِنْهُ أَن تَكُونَ بِيَدَيْهِمَا فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهَا يُدِيرَانِهَا ثُمَّ كَانَتْ بِيَدِ عَلِيٍّ وَظَلَّتْ عِنْدَهُ إِلَىٰ أَن تُوُفِّي سَنَةَ ١٠ هـ، ثُمَّ بيدِ الْحَسَنِ، ثُمَّ الْحُسَيْنِ، ثُمَّ الْحَسَنِ بُنَ الْحُسَنِ، وَعَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، ثُمَّ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ (١).

\* وَنَحْنُ نُنَزُّهُ الْجَمِيعَ، فَنُنَزَّهُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ وَمَنْ كَانَتْ فَدَكُ فِي يَدِهِ إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ.

فَلَمْ تَكُنْ فَدَكُ هِبَةً وَلَم تَكُنْ كَذَلِك إِرْثًا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ.

ثَانِيًا: كَيْفَ يَتْرُكُ النَّبِيُّ عَيِّكِمْ كُلَّ هَذَا الْمَالِ، وَهُوَ الزَّاهِدُ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ هَذَا أُمُورٌ:

١- حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَة تَعَظِّتُهَا، وَفِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجْهِ قَالَتْ: فَحَسِبْتُ ذَلِكَ مِنْ وَجَعٍ، فَقَالَ: لَا. وَلَكِنَّ الدَّنَانِيرَ السَّبْعَةَ الَّتِي أَتَيْنَا بِهَا أَمْسِ، أَمْسَيْنَا وَلَمْ نُنْفِقْهَا (٢).

النَّبِيُّ عَلَيْ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْد يَهُودِيٍّ مُقَابِلَ ثَلَاثِينَ صَاعًا اسْتَلَفَهَا (٣). فَمَنْ عِنْدهُ فَدَكُ وَسَهْمُ خَيْبَرَ يَرْهَنُ دِرْعَهُ مُقَابِلَ عِشْرِينَ صَاعًا؟!

\* وَيَذَكُرُونَ عَنْ فَاطِمَةَ: أَنَّهَا لَمَّا مُنِعَتْ فَدَكَ غَضِبَتْ وَذَهَبَتْ إِلَى قَبْرِ أَبِيهَا تَشْتَكِي إِلَيْهِ!!

وَهَذَا كَذِبٌ، بَلْ وَلَا يَلِيقُ بِفَاطِمَةَ تَعَلَّىٰ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ عَنِ الْعَبْدِ الْصَّالِحِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ يَعَقُوبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَثِي وَحُزْنِيٓ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ شَهِ ﴾ [يُوسُف: ٨٦].

وَالْمَشْهُورُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ تَرَضَّاهَا حَتَّىٰ رَضِيَتْ، كَمَا رَوَىٰ هَذَا كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ مُرْسلًا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ (١٤)، وَالشَّعْبِيُّ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْأَمْرِ.



<sup>(</sup>۱) «فَتْح الْبَارِي» (٦/ ٢٣٩) حَدِيث رقم (٣٠٩٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاه أَحْمَد ٦/ ٣١٤ وَمَعْنيٰ ساهم الْوجه أي متغير لونه «النَّهَايَة» (٢/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ الْجِهَاد بَابِ مَا قِيلَ فِي درع النَّبِي ﷺ (٢٩١٦).

<sup>(</sup>١) «فَتْح الْبَارِي» (٦/ ٢٣٣).





وَكَذَلِكَ الْمَشْهُورُ: أَنَّ فَاطِمَةَ خَسَّلَتْهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ وَأَسْمَاءُ زَوْجَهُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، فَكَيْفَ تُغَسِّلُهَا زَوْجَهُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَأَبُو بَكْرٍ لَا يَدْرِي بِمَوْتِهَا؟ الصِّدِيحُ: أَنَّهَا دُفِنَت لَيْلًا وَلَم يُؤْذَنْ أَبُو بَكْرٍ فِيهَا. وعَائِشَةُ دُفِنَتْ لَيْلًا بَلْ وَسَيِّدُ الْخَلْقِ رَسُولُ اللهِ ﷺ دُفِنَ لَيْلًا.







#### الشبهة الثامنة.

## قول عمر عن بيعة أبي بكرالصديق، إنها فلتة

قَالُوا: إِنَّ عُمَرَ نَعَالِمُهُ قَالَ عَنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: إِنَّهَا فَلْتَةٌ.

وَنَقُولُ: نَعَمْ هَذَا صَحِيحٌ، ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ تَعَظَّتُهُ أَنَّهُ قَالَ عَنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ إِنَّهَا فَلْتَةٌ، وَلَكِنْ دَعُونَا نَقْرَأْ مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ الْقِصَّة كَامِلَةً لِنَعْرِف الحَقِيقَة:

فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ بَلَغَ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ: لَئِنْ مَاتَ عُمَرُ لَأَبَايِعَنَّ فَلَانًا، وَأَنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً، فَلَمَّا بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ هَذَا الْكَلَامُ قَالَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ فَلَانًا فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤُ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ قَالِا مِنْكُمْ يَقُولُ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَيِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ، أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ وَقَىٰ اللهُ شَرَّهَا، وَلَيْسَ فِيكُم مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ.

ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ ذَهَابِهِ مَعَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ إِلَىٰ سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ حَتَّىٰ قَالَ عُمَرُ: وَكُنْتُ قَدْ زَوَّرْتُ (١) مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أَنْ أُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرِ، وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحِدَّةِ (١). وَوَرُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحِدَّةِ (١). وَوَرُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحِدَّةِ (١). فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرِ: عَلَىٰ رِسْلِكَ فَكُرِهْتُ أَنْ أُعْضِبَهُ.

فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأُوْقَرَ، وَاللهِ مَا تَرَكَ مِن كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلَّا قَالَ فِي بَدِيهَتِه مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ حَتَّىٰ سَكَتَ فَقَالَ: مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُم مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُم لَهُ أَهْلٌ، وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِن قُرَيْشٍ، هُم أَوْسَطُ الْعَرَب نَسَبًا وَدَارًا، وَقَد رَضِيتُ لَكُمْ أَحَد يُعْرَفَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِن قُرَيْشٍ، هُم أَوْسَطُ الْعَرَب نَسَبًا وَدَارًا، وَقَد رَضِيتُ لَكُمْ أَحَد هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ (يَقْصِدُ: عُمَرَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ)، فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ. فَأَخَذَ بِيَدِي وَيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ وَهُو جَالِسٌ بَيْنَنَا، فَلَمْ أَكْرَهُ مِمَّا قَالَ غَيْرَ هَذَا، كَانَ وَاللهِ أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي لَا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْمَ أَحْبً إِلَيَ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَىٰ قَوْمٍ فِيهِم أَبُو بَكْرٍ.

وَحَتَّىٰ قَالَ عُمَرُ: وَإِنَّا وَاللهِ مَا وَجُدْنَا فِيمَّن حَضَرَنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوَىٰ مِن مُبَايعَةِ أَبِي بَكْرٍ، خَشِيْنَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَن يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنا، فَإِمَّا بَايعْنَاهُمْ عَلَىٰ مَا لَا نَرْضَىٰ، وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيكُونُ فَسَادًا، فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا مِن غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُتَابَعُ هُوَ



<sup>(</sup>١) أَى حَضَّرت وَجَهَّزَتْ.

<sup>(</sup>١) الْحِدّةُ: سُرعةُ الْغضب.





وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا (١). (١).

فَهَذِهِ قِصَّةُ الْبَيْعَةِ، نَعَمْ هِيَ فَلْتَةٌ، وَلَكِنْ لَهَا قِصَّةٌ قَدْ ذَكَرْنَاهَا مُفَصَّلَةً فِي كَلَامِنَا عَلَىٰ سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَة، فَلَا يَكُونُ هَذَا طَعْنًا عَلَىٰ عُمَرَ تَعَالَىٰ هُمَ تَعْالَىٰ هُمَ عَنْ حُسْنِ خُلُقِهِ سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَة، فَلَا يَكُونُ هَذَا طَعْنًا عَلَىٰ عُمَرَ تَعَالَىٰ هُمَ بَلْ هِي تَكْشِفُ عَنْ حُسْنِ خُلُقِهِ وَتَوَاضُعِهِ وَتَمَسُّكِهِ بِشَرِيعَةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَىٰ مُورَصِهِ عَلَىٰ مَصْلَحَةِ الأُمَّةِ وَجَمْعِ كَلِمَتِهِمْ وَأَمرهِمْ عَلَىٰ الحَقِّ والرُّشْدِ.

张 张 郑

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ الْحدود، بَابِ رجم الْحبليٰ مِنَ الزّنا إِذَا أحصنت، حَدِيث (٦٨٣٠).



<sup>(</sup>١) أي خشية أن يقتلَهما النَّاسُ.





#### الشبهة التاسعة.

#### دعوى بـأن عمر قال: إن رسول الله يهجر

قَالُوا: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ تَعَطِّقُهَا قَالَ: لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ الله- أَي: حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ- وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِيْة: «هَلُمَّ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّونَ بَعْدَهُ».

فَقَالَ عُمَّرُ: إِنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، وَعِندَكُمُ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالإِخْتِلَافَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُومُوا»(١).

وَطَعْنُهُم فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ قِبَلِ هَذَا الْحَدِيثِ يَتَمَثَّلُ فِي أَنَّهُمْ يَدَّعُونَ كَذِبًا أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ الله يَهْجُرُ»(٢).

نَعَمْ هُنَاكَ مَنْ قَالَ: أَهَجَرَ. وَلَكِنَّه لَيْسَ عُمَر.

وَهَذَا كَذِبٌ عَلَىٰ عُمَرَ!! لَمْ يَقُلْ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَهْجُرُ، بَلِ الرِّوَايَةُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِما أَنَّ عُمَرَ تَعِلَظْتُهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْثِ قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ، وَفِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانَ مَرَضُ الْمَوْتِ عَلَىٰ النَّبِيِّ شَدِيدًا. وَبَيَّنَ هَذَا حَدِيثُ عَائِشَةَ تَعَلَظْتُهَا لَمَّا أُغْمِي عَلَىٰ النَّبِيِّ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصلَّىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصلَّىٰ النَّاسُ؟.

قَالَتْ: هُمْ فِي انْتِظَارِكَ يَا رَسُولَ اللهِ.

فَقَرَّبُوا إِلَيهِ الْمَاءَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَامَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ فَسَقَطَ مَغْمِيًّا عَلَيهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: أَصَلَّىٰ النَّاسُ؟ قَالُوا: هُمْ فِي انْتِظَارِكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: قَرِّبُوا لِي مَاءً فَأَتُوهُ بِالْمَاءِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَامَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ لِلصَّلَاةِ فَسَقَطَ.

فَلَمَّا سَقَطَ الثَّالِثَةُ ثُمَّ أَفَاقَ: قَالَ: أَصَلَّىٰ النَّاسُ؟ قَالُوا: هُمْ فِي انْتِظَارِكَ قَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ

<sup>(</sup>٢) «فَاسألوا أَهْل الذَّكر» للمتشيع التّيجاني (ص ١٤٤، ١٧٩)، وَعزاه إِلَىٰ الْبُخَارِيّ كذبا وَزورا!!



<sup>(</sup>۱) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: صَحِيح الْبُخَارِيّ: كِتَاب الْعلم، باب: كِتَاب الْعلم، حَدِيث (۱۱٤)، وَصَحِيح مُسلِم، كِتَاب الْوصية، حَدِيث (١٦٣٧).





فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ (١).

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ تَعَظِيْهُ أَنَّهُ لَمَّا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا أَشْفَقَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي أُوعَكُ كَرَجُلَيْنِ مِنْكُمْ. قَالَ انْنَ مَسْعُودٍ: أَذَلِكَ لِأَنَّ لَكَ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ (٢).

فَالنَّبِيُّ ﷺ كَانَ يُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: هَلُمَّ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا. أَشْفَقَ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ غَلَبَهُ الْوَجَعُ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ.

قُلْتُ: وَهَذَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِه تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣].

وَالرَّسُولُ ﷺ قَالَ: «مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ إِلَّا قَدْ بَيَّنْتُهُ لَكُمْ» (٣) فَمَا بَقِيَ شَيْءٌ فِي الدِّينِ لَمْ يُبَيِّنْهُ الرَّسُولُ ﷺ.

فَمَا هَذَا الْكِتَابُ الَّذِي كَانَ الرَّسُولُ ﷺ يُرِيدُ أَنْ يَكْتُبُهُ؟

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ تَعَاظِنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهِ بِطَبَقٍ يَكْتُبُ فِيهِ مَا لَا تَضِلُّ أُمَّتُهُ مِنْ بَعْدِهِ، قَالَ: فَخَشِيتُ أَنْ تَذْهَبَ نَفْسُهُ (يَعْنِي: خَشِيْتُ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهُ الْكَتَابُ)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَحْفَظُ وَأَعِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

«أُوصِيْكُم بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم».

فَإِذَا قَالُوا: الصَّحَابَةُ عَصَوْا أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَم يَأْتُوهُ بِالْكِتَابِ.

فَنَقُولُ: عَلِيٌّ أَوَّلُ مَنْ عَصَىٰ؛ فَإِنَّه هُوَ الْمَأْمُورُ مُبَاشَرَةً مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَأْتِيَهُ بِالْكِتَابِ. فَلِمَاذَا لَمْ يَأْتِهِ بِهِ؟! فَإِذَا لُمْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ هَذَا الْأَمْرِ، فَعَلِيٌّ أَوَّل مَن يُلَامُ!!

وَالْحَقُّ أَنَّهُ لا لَوْمَ عَلَىٰ الْجَمِيعِ لِأُمُّورِ:

أُوَّلا: إِنَّ عَلِيًّا تَعَالَٰتُهُ فِي هَذَا ٱلْحَدِيثِ نَفْسِهِ قَالَ: فَخَشِيتُ أَنْ تَذْهَبَ نَفْسُهُ، فَقُلْتُ: يَا

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: «صَحِيح الْبُخَارِيّ»: كِتَاب الْأَذَان، بَاب إِنَّمَا جَعَلَ الْإِمَام ليؤتم بِهِ، حَدِيث (٦٨٧)، وَصَحِيح مُسلِم: كِتَاب الصَّلَاة، بَاب اسْتِخْلَاف الْإِمَام إذَا عرض لَهُ عذر حَدِيث (٤١٨).

<sup>(</sup>٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: "صَحِيح الْبُخَارِيِّ» كِتَاب الْمرضىٰ: بَاب أشد النَّاس بَلاء حَدِيث (٥٦٤٨)، وَصَحِيح مُسلِم: كِتَاب الْبر وَالصلة بَاب ثواب الْمؤمن فِيمَا يصيبه مِنْ مرض حَدِيث رقم (٢٥٧١).

<sup>(</sup>٣)أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٢٠١٠٠).





رَسُولَ الله إِنِّي أَحْفَظُ وَأَعِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أُوصِيكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (١) فَالنَّبِيُ عَيْفِهُ إِذًا تَلَفَّظَ بَمَا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ.

تَانِيًا: الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَكْتُبُهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَبًّا، فَإِنْ قَالُوا: إِنَّهُ أَمْرٌ وَاجِبٌ وَهُوَ مِنْ أُمُورِ الشَّرِيعَةِ الْوَاجِبِ تَبْلِيغُهَا فَقَولُهُم هَذَا فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَمْ يُبَلِّغُ جَمِيعَ الشَّرْعِ، وَهُذَا طَعْنٌ فِي النَّبِيِّ وَطَعْنٌ فِي اللهِ الَّذِي قَالَ: ﴿ ٱلْمَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ ﴾ الشَّرْعِ، وَهَذَا طَعْنٌ فِي النَّبِيِّ عَلِيْهِ وَطَعْنٌ فِي اللهِ الَّذِي قَالَ: ﴿ ٱلْمَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ وِينَكُمْ ﴾

[المائدة: ٣]

وَإِنْ قَالُوا: إِنَّهُ مُسْتَحَبُّ!! فَنَقُولُ: هَذَا هُوَ قَوْلُنَا جَمِيعًا.

ثَالِقًا: إِنَّ الصَّحَابَة امْتَنَعُوا شَفَقَةً عَلَىٰ النَّبِيِّ يَكُلِّتُ لَا مِن بَابِ الْمَعْصِيةِ وَحَاشَاهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المُسند»، مسند العشرة المبشرين، مسند علي (١٩٣).







#### الشبهة العاشرة.

# نهى عمر بن الخطاب عن متعة الحج ومتعة النساء وهما مشروعتان فكيف يحرم عمر ما أحله الله

## أَوَّلًا: مُتْعَةُ الْحَجِّ:

عَنِ الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبِدٍ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ: أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعًا، (يَعْنِي: مُتَمَتِّعًا) فَقَالَ عُمَرُ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ (١).

فَهَذَا عُمَرُ يَرَىٰ أَنَّ هَذِهِ هِيَ السُّنَّةُ: بَلْ وَمَدَحَ هَذَا الرَّجُلَ وَلَمْ يَنْهَهُ وَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبيِّكَ.

وَعَن سَالِم عِنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَأَمَرَ بِهَا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُخَالِفُ أَبَاكَ.

قَالَ: إِنَّ أَبِّي لَم يَقُلِ الَّذِي تَقُولُونَ؟ إِنَّمَا قَالَ: ﴿أَفْرِدُوا الْعُمْرَةَ مِنَ الْحَجِّ»، فَجَعَلْتُمُوهَا أَنْتُمْ حَرَامًا وَعَاقَبْتُمْ عَلَيْهَا، وَقَدْ أَحَلَّهَا اللهُ ﷺ، وَعَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا أَكْثُرُوا عَلَيْهِ قَالَ: أَفَكِتَابُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَبَعَ أَمْ عُمَرُ؟ (٢).

فَنَقُولُ: عَلَىٰ فَرْضِ أَنَّ عُمَرَ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ ثَقِطْتُهُ فِي النَّهْيِ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَكَانَ مَاذَا؟! نَحْنُ لَا نَدَّعِي الْعِصْمَةَ لِعُمَرَ، بَلْ نَقُولُ: يُخْطِئُ كَمَا يُخْطِئُ بَاقِي الصَّحَابَةِ هَذَا إِذَا افْتَرَضْنَا أَنَّهُ أُخْطَأً.

مَاذَا كَانَ مُرَادُ عُمَرَ إِذًا؟

كَانَ مُرَادُ عَمَرَ أَنْ لَا يُعَرَّىٰ بَيْتُ اللهِ عَنِ الْعُمْرَةِ فِي يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ السَّنَةِ، فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا إِذَا خَرَجُوا إِلَىٰ الْحَجِّ يَعْتَمِرُونَ مَعَ الْحَجِّ وَهِي الْمُتْعَةُ، بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَأْتُونَ إِلَىٰ بَيْتِ اللهِ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَحُجُّوا مُفْرِدِينَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَأْتُونَ إِلَىٰ بَيْتِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بِعُمْرَةٍ بِسَفَرٍ مُسْتَقِلِّ حَتَّىٰ لَا يَبْقَىٰ بَيْتُ اللهِ عَارِيًا مِنَ الْخَلْقِ.

فَالنَّهْيُ مِنْ عُمَرَ تَغَلِّظُنَّهُ لَم يَكُنْ نَهْيَ تَحْرِيمٍ، وَإِنَّمَا كَانَ رَأْيًا رَآهُ وَظَنَّ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَفْضَلُ،

<sup>(</sup>٢﴾ أُخْرَجَهُ الْبيهقي في «السُّنَن» (٥/ ٥٠) وَقَالَ الْأَلْبَانِيّ فِي مُقَدِّمَة صفة الصَّلَاة «رِجَاله ثِقَات».



<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ أَحْمَد (١/ ٢٥).





وَلَا يُعَابُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْأَمْرِ بَلْ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَمَّا حَجَّ الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدِ مُتَمَتِّعًا قَالَ لَهُ عُمَرُ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ.

### ثَانِيًا: مُتْعَةُ النِّسَاءِ:

إِنَّ النَّهْيَ عَنْهَا ثَبَتَ عَنْ عَلِيٍّ تَعَالَٰتُهُ حَيْثُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ تَعَالَٰتُهَا - لَمَّا سَمِعَ أَنَّهُ يُبِيحُ مُتْعَةَ النِّسَاءِ-: «مَهْلًا يَا ابْنَ عبَّاس؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَیْهُ قَدْ نَهَیٰ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَر، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ النِّسَاءِ-: «مَهْلًا يَا ابْنَ عبَّاس؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَیْهُ قَدْ نَهَیٰ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَر، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ النِّسَاءِ» (١).

وَكَذَلِكَ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ عَامَ أَوْطَاس»<sup>(٢)</sup>، وَكَذَلِكَ رَوَى سَبُرَةُ الْجُهَنِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ عَامَ الْفَتْحِ<sup>(٣)</sup> وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (١٠).

فَعُمَرُ نَهَىٰ عَنِ الْمُتْعَةِ فَكَانَ مَاذَا؟

فَعُمَرَ تَعَالَىٰكُ نَهَىٰ عَنْ شَيْءِ نَهَىٰ عَنْه رَسُولُ اللهِ ﷺ، نَهَىٰ عَن شَيْءِ نَهَىٰ رَبُّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْهُ حَيْثُ قَالَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِ هِمْ حَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ ﴾

[المؤمنون: ٥-٧]

فسَمَّاهُمُ الله عَادِينَ.

وَهُم يَسْتَدِلُّونَ بِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِءِمِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَ أُجُورَهُرَ

[النساء: ٢٤]

ويَسْتَدِلُّونَ بِالقِرَاءَةِ: «فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن فريضة»:

<sup>(</sup>۱) أُخْرَجَهُ مُسلِم فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ النِّكَاحِ: بَابِ نكاحِ الْمتعة حَدِيث (۱٤٠٧) (٣١). وَراجع: "وَسَائِل الشِّيعَة" (۱۲/۱۲).

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ مُسلِم فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ النَّكَاحِ: بَابِ نكاحِ الْمتعة حَدِيث (١٤٠٥) (١٨).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ مُسلِم فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ النُّكَاحِ: بَابِ نكاحِ الْمتعة حَدِيث (١٤٠٦) (٢٠).

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ مُسلِم فِي صَحِيجِهِ: كِتَابِ النِّكَاحِ: بَابِ نكاحِ الْمتعة حَدِيث (١٤٠٦) (٢١).





نَقُولُ: إِنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ غَيْرُ مُتَوَاتِرَةٍ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ وَلَا مِنَ الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ، فَهِيَ قِرَاءَةٌ شَاذَّةٌ.

وَهِي مُعَارَضَةٌ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ سَواءٌ كَانَ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ أَوْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، أَوْ سَبُرَةَ الْجُهَنِيِّ، أَوْ غَيْرِهِمْ.

\* \* \*







# الشبهة الحادية عشرة. اتهام عائشة وحفصة بالكفر

قَالُوا عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُا النِّي لِمَ تَحْرَمُ مَا أَحَلَ اللّهُ لَكُ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَهُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ وَإِذْ أَسَرَ النّي يُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ وَإِذْ أَسَرَ النّي يُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَنَ فَعُضْهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضِ أَزُوَجِهِ عَدِيثًا فَلَمّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَنَ فَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضِ أَزُو جِهِ عَدِيثًا فَلَمّا نَبَأَهَا بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَنَ فَا بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضِ أَزُو جِهِ عَدَيثًا فَلَمّا نَبَأَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظُهُ وَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ هُو مَوْلِئُهُ وَالنّهُ وَصَلِيمُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلْيَكَ أَبُعَدُ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ هُو مَوْلِئُهُ وَصِلِكُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلْيَكَ أُبِعَدُ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ مَوْلَكُ اللّهُ هُو مَوْلِئُهُ وَعَلِيمُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلْيَكَ أَلُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولِئُهُ وَكُولُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُولِكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولُولُهُ وَعِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ هُو مَوْلِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولُولُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولِكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ هُو مُؤْمِنِينًا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُكُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ق<mark>َالُوا: ﴿</mark>صَغَتْ﴾ أَي: مَالَتْ إِلَىٰ الْكُفْرِ. وَقَالُوا: هَذِهِ آيَاتٌ مِن كِتَابِ اللهِ نَزَلَتْ فِي عَائِشَةَ وَحَفْصةَ زَوْجَتِي النَّبِيِّ ﷺ.

قُلْنَا: عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيرِ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ سَهِ اللَّهِ عَالَتُ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ بِنْتِ عَمَّتِهِ وَزَوْجَتِهِ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلّا، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا وَحَفْصَةً أَنَّ أَيَّتَنَا وَحَلْمَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ إِلَيْهِ (١) وَخَدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ إِلَيْهِ (١).

وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَقَالَ لَهَا: لَا تُخْبِرِي أَحَدًا وَلَن أَعُودَ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَدْ نَجَحَتْ فِي خُطَّتِهَا، وَأَنَّ النَّبِيَ ﷺ امْتَنَعَ عَنِ الْعَسَلِ وَأَنَّه لَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ مَرَّةً ثَانِيةً، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَّ ﴾ الآيات [التحريم: ١].

\* قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ إِن نَنُوبَآ ﴾ يَعْنِي: مِن هَذَا الْعَمَلِ، وَهُوَ مَا يَكُونُ مِنَ الزَّوْجَاتِ مِنَ الْغَيْرَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأُمُورِ.

\* وَقُولُه: ﴿ صَغَتَ ﴾ أي: مَالَتْ عِنِ الْحَقِّ فِي هَذَا الْفِعْلِ فَالْفِعْلُ خَطَأٌ، وَلَيْسَ مَعْنَىٰ مَالَتْ: كَفَرَتْ، كَيْفَ وَهُنَّ زَوْجَاتُ النَّبِيِّ وَهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَهُنَّ اللَّاتِي أَمَرَ اللهُ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ لَا

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيجِهِ كِتَابِ الطّلاق، بَابِ لِمَ تحرم مَا أحل الله لَكَ (٥٢٦٧).



<sup>(</sup>١) اسم نوع مِنَ الشَّجر.





يُطَلِّقَ مِنْهُنَّ وَاحِدةً وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَسْتَبْدِلَ بِهِنَّ أَحَدًا وَأَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلِيْهِنَّ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يَجِلُّ لَكَ اَلِنِسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ اللهُ عَلَى الصَّحِيحِ أَذِنَ اللهُ لَهُ بِالزَّوَاجِ. اللهُ عَلَى الصَّحِيحِ أَذِنَ اللهُ لَهُ بِالزَّوَاجِ.

الْمُهِمُّ أَنَّ هَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْغَيْرَةَ أَمْرٌ طَبِيعِيٌّ جِدًّا وَهُوَ أَمْرٌ جِبِلِّي يَحْصلُ بَيْنَ النِّسَاءِ، بَلْ إِنَّ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ ﷺ كُنَّ حِزْبَيْنِ.

ُ فَعَنْ عَائِشَةً تَعَظِّتُهَا قَالَتْ: إِنَّا نِسَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُنَّ حِزْبَينِ؛ فَحِزْبٌ فِيهِ: عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ، وَصَفِيَّةُ، وَسَوْدَةُ.

والْحِزْبُ الْآخَرُ فِيهِ: أُمُّ سَلَمَةَ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ، وَجُوَيْرِيَةُ، وَمَيْمُونَةُ، وَزَيْنَبُ.

وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ الرَّسُولِ ﷺ لِعَائِشَةَ، فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةُ يُرِيدُ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَىٰ الرَّسُولِ ﷺ بَعْثَ صَاحِبُ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَىٰ الرَّسُولِ ﷺ بَعْثَ صَاحِبُ الْهَدِيَةِ إِلَىٰ الرَّسُولِ ﷺ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ .

فَكَلَّمَ حِزْبُ أُمِّ سَلَّمَةَ يَقُلْنَ لِأُمِّ سَلَمَةَ كَلِّمِي رَسُولَ اللهِ ﷺ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَيقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ هَدِيَّةً فَلْيُهْدِهَا حَيْثُ كَانَ مِن نِسَائِهِ.

فَكَلَّمَتُهُ أُمُّ سَلَمَةً بِمَا قُلْنَ لَهَا فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا، فَسَأَلْنَهَا، فَقَالَتْ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا، فَقُلْنَ لَهَا: كَلِّمِيهِ، قَالَتْ: مَا قَالَ لِي كَلِّمِيهِ، قَالَتْ: فَكَلَّمَتْهُ، فَقَالَ لَهَا شَيْئًا، فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا، فَقُلْنَ لَهَا: لا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ، فَإِنَّ شَيْئًا، فَقُلْنَ لَهَا: لا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ، فَإِنَّ شَيْئًا، فَقُلْنَ لَهَا: لا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ، فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ.

قَالَتْ: أَتُوبُ إِلَىٰ اللهُ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ.

ثُمَّ إِنَّهُنَّ (أَيْ: حِزْب أُمِّ سَلَمَةَ) دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَرْسَلَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَقُولُ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللهَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ: يَا بُنيَّةُ أَلَا تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ؟

قَالَتْ: بَلَىٰ. قَالَ: فَأَحِبِّي هَذِهِ -يعَنِي عَائِشَةَ-. فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَتْهُنَّ فَقُلْنَ: ارْجِعِي إلَيْهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ.

ُ فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ إِلَىٰ النَّبِيِّ <del>قَيْلِةٌ</del> فَأَتَنْه فَأَغْلَظَتْ - يَعْنِي: فِي الْكَلَامِ- وَقَالَتْ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللهَ الْعَدْلَ فِي ابْنْةِ أَبِي قُحَافَةَ: يَقُولُ فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَتَّىٰ تَنَاوَلَتْ عَائِشَةَ





وَهِيَ قَاعِدَةٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَبَّتْهَا حَتَّىٰ إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَيَنْظُرُ إِلَىٰ عَائِشَةَ هَلْ تَتَكَلَّمُ أَوْ لَا، فَتَكَلَّمُ أَوْ لَا، فَتَكَلَّمَتْهُا.

فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَىٰ عَاثِشَةَ وَقَالَ: إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرِ (١).

فَالْقَصْدُ أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ ضَرَائِرُ، وَيَقَعُ بَيْنَ الضَّرَائِرِ الشَّيْءُ الْكَثِيرُ، وَنَحْنُ نَقُولُ: نَعَمْ أَخْطَأَتْ حَفْصةُ وَعَائِشَةُ، وَلَكِنْ مَا كَفَرَتَا بِاللهِ تَعَالَىٰ فِي فِعْلِهِمَا ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: صَحِيح الْبُخَارِيّ: كِتَابِ الْهِبة، بَابِ مِنْ أهدىٰ إِلَىٰ صَاحِبه، حَدِيث (٢٥٨١)، وَصَحِيح مُسلِم: كِتَاب فَضَائِل الصَّحَابَة، بَابِ فِي فَضَائِل عَائِشَة، حَدِيث (٢٤٤٢).







## الشبهة الثانية عشرة. استلحاق معاوية لزياد

ق<mark>َالُوا: إِنَّ مُعَاوِيَةَ اسْتَلْحَقَ زِيَادَ بْنَ أَبِيهِ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ الثَّقَفِيُّ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: زِيَادُ بْنُ أَبِي</mark> سُفْيَانَ.

قُلْنَا: زِيَادٌ لَيْسَ ابْنَا لِعُبَيْدِ الثَّقَفِيِّ بَلْ كَانَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِزِيَادِ بْنِ أَبِيهِ أَوِ ابْنِ سُمَيَّةَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ جَاءَ مِنْ سُمَيَّةَ بِالزِّنَا (١) كَانَ جَاءَهَا بَعْضُ الرِّجَالِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْهُمْ أَبُو سُفْيَانَ وَالِدُ مُعَاوِيَةً (٢)، وَكَانَ زِيَادٌ وَالِيًّا مِنْ وُلَاةٍ عَلِيٍّ يَعَظِّئُهُ، وَكَانَ رَجُلًا مُفَوَّهًا خَطِيبًا مُتَكَلِّمًا.

وَمُعَاوِيَةُ تَعَفِظُتُهُ أَخْبَرَهُ وَالِدُهُ (أَبُو سُفْيَان) أَنَّ زِيَادًا هَذَا ابْنُهُ مِنْ سُمَيَّةَ نَعَمْ إِنَّهُ ابْنُ زِنَا صَحِيحٌ لَكِنْ مِنْ ظَهْرِهِ وَلَم يَكُنْ أَحَدُّ ادَّعَىٰ زِيَادًا، وَلَم يَكُنْ لِسُمَيَّةَ زَوْجٌ، لَوْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ لَقُلْنَا: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»، لَكِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ، هِيَ أَمَةٌ جَامَعَهَا أَبُو سُفْيَانَ فَأَتَتْ مِنْهُ بِزِيَادٍ فَاسْتَلْحَقَهُ مُعَاوِيَةً، وَقَدْ بَلَغَ مُعَاوِيَةً إِنْكَارُ ابْنِ عَامِرٍ عَلَيْهِ اسْتِلْحَاقَ زِيَادٍ.

قَالَ مُعَاوِيَةُ: يَا ابْنَ عَامِرٍ، أَنْتَ الْقَائِلُ فِي زِيَادٍ مَّا قُلْتَ! أَمَا وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَتِ الْعَرَبُ أَنِّي كُنْتُ أَعَزَّهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَم يَرْدْ فِيَّ إِلَّا عِزَّا وَإِنِّي لَمْ أَتَكَثَّرْ بِزِيَادٍ مِنْ قِلَّةٍ وَلَمْ أَتَعَزَّزْ بِهِ مِنْ ذِلَّةٍ، وَلَكِنْ عَرَفْتُ حَقًّا لَهُ فَوَضِعْتُه مَوْضِعَهُ (٣).

وَالَّذِينَ أَنْكَرُوا عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ اسْتِلْحَاقَهُ زِيَادًا أَنْكُرُوا عَلَيْهِ مِن بَابٍ أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ لِلْوَارِثِ أَنْ يَسْتَلْحِقَ أَحَدًا؟ أَمْ لَا يَجُوزُ؟

مَسْأَلَةٌ فِقْهِيَّةٌ اجْتِهَادِيَّةٌ، وَلِذَلِكَ الْإِمَامُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ إِنَّمَا يُسَمُّونَ زِيَادًا، زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيانَ، فَهَذَا الَّذِي عَابُوا فِيه مُعَاوِيَةَ تَعَلِّئُهُ.

\* \*



<sup>(</sup>١)هُوَ وَلَدُ زِنَا وَلَا يَضُرُّهُ هَذَا شَيْئًا فَلَيْسَ لَهُ ذَنْبٌ فِيهِ.

<sup>(</sup>٢)وَهَذَا الزُّنَا لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَقَدْ كَانُوا مُشْرِكِينَ فَالزِّنَا أَهْوَنُ مِنَ الشَّرْكِ.

<sup>(</sup>٣) «تَارِيخ الطَّبَرِيِّ» (٥/ ٢١٤).





#### الخلاصة

## وَأَخِيرًا نَقُولُ:

وَعَلَىٰ فَرْضِ أَنَّ بَعْضَ مَا ذُكِرَ سَابِقًا أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ هِيَ مَعَاصٍ وَقَعَتْ مِن بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَمَا الْمَانِعُ مِن مَغْفَرَةِ اللهِ لَهَا، وِلِمَغْفِرَةِ الذَّنْبِ أَسْبَابٌ كَثِيرَةٌ: ثَلَاثَةٌ مِنْ صَاحِب الْمَعْصِيَةِ، وَثَلَاثَةٌ مِنَ النَّاسِ، وَأَرْبَعَةٌ مِنَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا.

\* أَمَّا الأَسْبَابِ الَّتِي يُحْدِثُهَا صَاحِبُ الْمَعْصِيةِ إِذَا أَرَادَ مَحْوَهَا:

١- التَّوْبَةُ: ﴿ إِلَا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَنتِّ ﴾ [الفرقان:٧٠].

- ٢- الاستغفال: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَّارًا ﴿ إِنَّ ﴾ [نوح:١٠]
- ٣- الْحَسَنَاتُ الْمَاحِيةُ: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ [هود: ١١٤].
  - \* أَمَّا الأَسْبَابِ الَّتِي يُحْدِثُهَا النَّاسِ:
    - ١- دُعَاءُ الْمؤْمِنينَ لَهُ:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْلَنَ اَوَلِإِخْوَنِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجَعَلْ فِى قُلُوبِنَاغِلَّا لِلَّذِينَءَامَنُواْ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ۖ ۞ ﴿ [الحشر:١٠]

٢- إِهْدَاءُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ لَهُ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَمَّا ضَحَّىٰ: «اللَّهُمَ إِنَّ هَذَا عَن مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَعِّ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ» (١). وحَدِيث: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ عَن شُبرُمَةَ» (٢) لَمَّا حَجَّ أَحَدُهُمْ وَقَالَ: لَبَيْكَ عَنْ شُبرُمَةَ. وَهَذِه الْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلَافٌ، وَأَكْثرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ إِهْدَاءَ الطَّاعَاتِ يَنْفَعُ الْمُسْلِمَ.

٣- شَفَاعَةُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَيَالِيْ وَغَيْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

\* وَأَمَّا مَنُّ اللهِ وَفَضْلُهُ:

١- الْمَصَائِبُ الْمُكَفِّرَةُ فِي الدُّنْيَا:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يُصيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ وَصَبِ وَلا نَصَبٍ وَلا هَمِّ وَلا حَزَنٍ وَلا أَذًى

<sup>(</sup>٢) أُخْرَجَهُ أَبُو داود فِي «السُّنَنْ»: كِتَابِ الْحَجِ، بَابِ الرِّجل يحج عَنْ غَيْره ح ١٨١١.



<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ أَحْمَد ٣/ ٣٥٦، وَإِسْنَاده حسن.





وَلَا غَمٌّ، حَتَىٰ الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهِ مِنْ خَطَايَاهُ (١)

٢- عَذَابُ الْقَبْر:

وَقْد يُكْتَفَىٰ بِهِ عَن عَذَابِ الْآخِرَةِ وَذَلِكَ بِحَسْبِ الذُّنُوبِ وَقِلِّتِهَا.

٣- فِي عَرَضَاتِ الْقِيامَةِ:

حَيثُ الْقِصَاصُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسَامَحَة: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ

[الأعراف: ٤٣]

#### ١- مَغْفِرةُ اللهِ:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْ فِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءٌ ﴾ [النساء: ١٨] لَمَّا دَخَلَ الْمِسُورُ بْنُ مَخْرَمَة عَلَىٰ مُعَاوِيّةَ دَارَ بَيْنَهُمَا الْحَدِيثُ الْآتِي:

قَالَ مُعَاوِيَةُ لِلمِسْوَرِ: مَا تَنْقِمُ عَلَيَّ؟

فَذَكَرَ الْمِسْوَرُ أُمُورًا هِيَ جَمِيعُ مَا يَنْقِمُ عَلَيْهِ.

فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَمَعَ هَذَا يَا مِسْوَرُ أَلَكَ سَيِّنَاتٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: أَتَرْجُو أَن يَغْفِرَهَا اللهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ فَمَا جَعَلَكَ أَرْجَىٰ لِرَحْمةِ اللهِ مِنِّي؟ وَإِنِّي مَعَ ذَلِكَ وَاللهِ مَا خُيِّرْتُ بَيْنَ اللهِ وَبَينَ غَيْرِهِ إِلَّا اخْتَرْتُ اللهَ عَلَىٰ غَيْرِهِ، وَوَاللهِ لَمَا آلِيهِ مِنَ الْجِهَادِ وَإِقَامَةِ الْحُدُّودِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ إِلَّا اخْتَرْتُ اللهَ عَلَىٰ غَيْرِهِ، وَوَاللهِ لَمَا آلِيهِ مِنَ الْجِهَادِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَلَىٰ وَيْنِ يَقْبَلُ مِنْ أَهْلِهِ الْحَسَنَاتِ، وَيَتَجَاوَزُ عَنِ السَّيِّنَاتِ، فَمَا جَعَلَكَ أَرْجَىٰ لِرَحْمَةِ اللهِ مِنِّي؟.

قَالَ الْمِسْوَرُ: فَخَصَمَنِي (١)

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرِّزاق فِي «المُصَنَّف» (٢٠٧١٧): بَابِ منْ أَذَلَّ السّلطان.



<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيِّ: كِتَابِ الْمرضىٰ، بَابِ مَا جَاءً فِي كفارة الْمرضىٰ ح ٥٦٤١، وَمُسْلِم فِي كِتَابُ الْبر: بَابِ ثوابِ الْمؤمن فِيمَا يصيبه ح ٢٥٧٣.



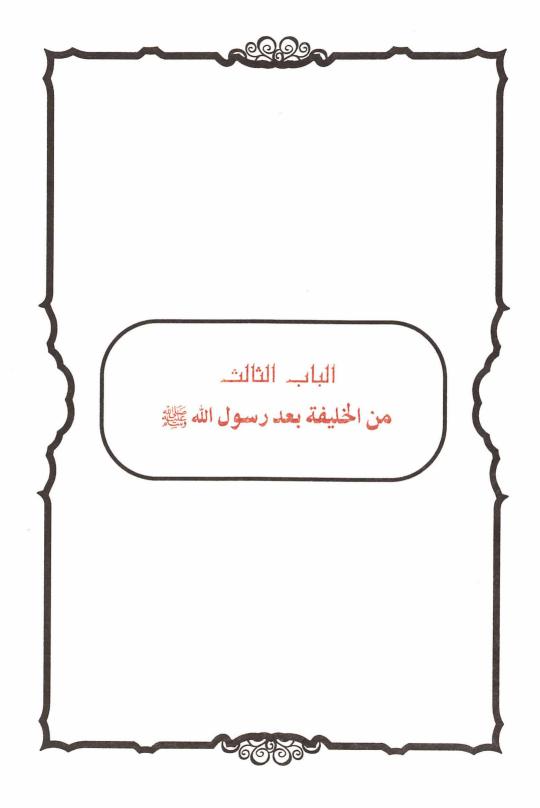







#### نەھىد

أَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَةِ عَلَىٰ أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ هُوَ أَبُو بَكْرٍ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الشِّيعَةُ فَقَالُوا: إِنَّ عَلِيًّا تَعَلِيُّكُ أُوْلَىٰ بِالْخِلَافَةِ مِن أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَأَنَّه هُوَ الْخَلِيفَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِيًّا تَعَلِيُّهُ مُبَاشَرَةً بِلَا فَصْل، وَاسْتَدَلُّو ا بِبَعْضِ الْأَدِلَّةِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْقُرْآنِ وَفِي كُتُبِ رَسُولِ اللهِ عَلِيُ مُبَاشَرَةً بِلَا فَصْل، وَاسْتَدَلُّو ا بِبَعْضِ الْأَدِلَّةِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْقُرْآنِ وَفِي كُتُبِ رَسُولِ اللهِ عَلِي مُبَاشَرةً بِلَا فَصْل، وَاسْتَدَلُّو ا بِبَعْضِ الْأَدِلَّةِ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُرَادِ وَالْمَسَانِيدِ، وَهَذَه الْأَدِلَّةُ سَنَذْكُرُ أَهَمَّهَا وَأَصَحَهَا ثُمَّ نُبِينً مَدَىٰ دِلَالِتِهَا عَلَىٰ الْمُرَادِ.

وَنَقُولُ كَذَلِكَ: إِنَّ عَلِيًّا تَعَلِيُّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْإِطْرَاءِ، فَهُو صِهْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَىٰ خَيْرِ بَنَاتِهِ فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَهُو كَذَلِكَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَابِعُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَفَضَائِلُهُ كَثِيرَة جِدًّا، وَلَكِنَّ الْقَضِيَّة لَيْسَتْ فِي ذِكْرِ فَضَائِلِ عَلِيٍّ تَجَلِيُّكُ فَهَذَا أَمْرٌ مَفْرُوغٌ مِنْهُ، وَلَكِنَّ الْقَضِيَّةَ النَّظُرُ فِي هَذِهِ الْفَضَائِلِ: هَلْ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ عَلِيًّا أَوْلَىٰ بِالْخِلَافَةِ مِمَّن سَبَقَهُ أَمْ لَا؟

ونَسْتَطِيعُ أَن نَقْسِمَ أُدِلَّةَ مَنْ قَالَ بِأُوْلَوِيَّةِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِالْخِلافَةِ قَبْلَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ إِلَىٰ قِسْمَیْن: نَقْلِیَّةٍ وَعَقْلِیَّةٍ:

# الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْأَدِلَّةُ النَّقْلِيَّةُ.

وَتَتَلَخُّصُ فِيمَا يَلِي:

١- حَدِيثُ الْغَدِيرِ.

٢- حَدِيثُ الْكِسَاءِ وَآيَةُ الْمُبَاهَلَةِ.

٣- آيَةُ الْوِلَايَةِ.

١ - حَديثُ الْمَنْزِلَةِ.

٥- آيَةُ ذَوِي الْقُرْبَىٰ.

٦- حَدِيثُ الثَّقَلَيْن.

٧- حَدِيثُ عَلِيّ مِنِّي وَأَنَا مِنْ عَلِيٍّ.

٨- حَدِيثُ الْإثْنَيْ عَشَرَ.

٩- حَدِيثُ مَدِينَة الْعِلْمْ.

١٠- حَدِيثُ الْإِنْذَار يَوْمَ الدَّارِ.







# الْقِسْمِ الثَّانِي: الْأَدِلَّةُ الْعَقْلِيَّةُ:

وتَتَلَخُّصُ فِيمَا يَأْتِي:

١- أَنَّهُ أَشْجَعُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

النَّاسِ. أَنَّهُ أَعْلَمُ النَّاسِ.

٣-أنَّهُ أَقْرَبُهُمْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ نَسَبًا وَصِهْرًا.

١- أَنَّهُ أُوَّلُهُمْ إِسْلَامًا.

٥-أنَّهُ لَمْ يَسْجُدُ لِصَنَمٍ.





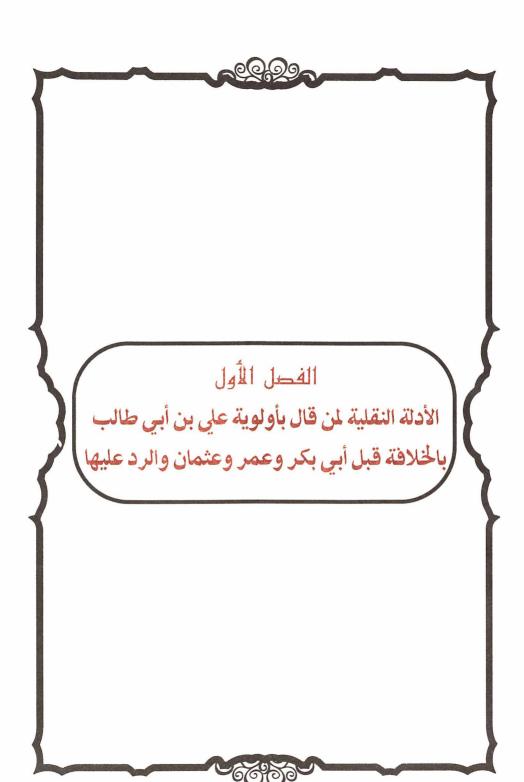







# المبحث الأول: حديث الغدير

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ سَحَالَيْ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَىٰ خُمَّا بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَالْمَدِينَةِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَىٰ وَالنُّورُ، فَخُذُوا يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَىٰ وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، فَحَثَّ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي». أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي».

فَقَالَ حُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ لِزَيْدٍ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ؟ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟

قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ.

قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟

قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عَقِيل، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ.

قَالَ: كُلُّ هَوُ لَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: نَعَمُ (١).

وَجَاءَ عِنْدَ غَيْرِ مُسْلِمٍ، كَالتَّرْمذِيِّ<sup>(٢)</sup>، وَأَحْمَدَ<sup>(٣)</sup>، وَالنَّسَارُيِّ فِي «الْخَصَائِص» (٤)، وَالْحَاكِمِ (٥) وَغَيْرِهِمْ زِيَادَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ».

\* وَجَاءَتْ زِيَادَاتٌ أُخْرَىٰ كَمِثْلِ قَوْلِهِ: «اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَه، وَأَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ » وَزِيَادَاتٌ أُخْرَىٰ لَاجَدْوَىٰ مِن ذِكْرِهَا الْآنَ.

\* فأَمَّا زِيَادَةُ «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ» فَوَرَدَتْ عِنْدَ التَّرْمِذِيِّ وَأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ
 وَالْحَاكِمِ وَغَيْرِهِم بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَّهَذَا الْحَدِيثُ يَسْتَدِلُّ بِهِ الشِّيعَةُ عَلَىٰ أَنَّ عَلِيًّا سَجَالِتُهُ هُوَ الْخَلِيفَةُ بَعْدَ الرَّسُولِ ﷺ مِن



<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ مُسلِم فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ فَضَائِلِ الصَّحَابَة، بَابِ مِنْ فَضَائِلِ علي، حَدِيث (٢٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) «جَامِع التَّرْمِذِيِّ»: كِتَابِ الْمَنَاقِب، بَابِ مَنَاقِب عَلِيّ، حَدِيث (٣٧١٣).

<sup>(</sup>٣) أُخْرَجَهُ أَحْمَد فِي «الْمُسْند» (٣٤٧/٥).

<sup>(</sup>١) «خصائص عَلِيّ» (ص ٩٦ رقم ٧٩).

<sup>(</sup>۵) «المستدرك» (۳/ ۱۱۰).





بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيٌّ مَوْلَاهُ»، وَيَقُولُونَ: إِنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ» أَي: عَلِيٌّ هُوَ الْخَلِيفَةُ وَالْمَوْلَىٰ بِمَعْنَىٰ الْوَالِي، أَي: السَّيِّد الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُطَاعَ، هَذِهِ هِيَ جِهَةُ الدَّلَالَةِ.

\* وَأَمَّا الزِّيَادَاتُ الْأُخْرَىٰ كَقَولِه: «اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ» هَذِهِ الزِّيَادَةُ صَحَّحَهَا بَعضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ.

\* وَأَمَّا زِيَادَةُ: «انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، وَأَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ» فَهَذِه زِيَادَةٌ مَكْذُوبَةٌ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ

وَجَاءَ الْحَدِيثُ كَذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ يَعَالَيْهُ لَمَّا كَانَ فِي الرَّحْبَةِ فِي الْكُوفَةِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَمِعَ الرَّسُولَ ﷺ مَوْلاهُ»؟ فَشَهِدَ بِذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ الرَّسُولَ ﷺ مَوْلاهُ»؟ فَشَهِدَ بِذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ بَدْرِيًّا (۱)

بَدْرِيًّا (۱)

## \* سَبَبُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ هَذَا الْكَلَامَ لِعَلِيٍّ:

يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا أَوْقَفَ النَّاسَ فِي هَذَا الْمَكَانِ فِي الْحَرِّ الشَّدِيدِ أَي: فِي الْجُحْفَةِ النَّبِي فَيهَا غَدِيرُ خُمِّ وَكَانَ عَدَدُهُم أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ أَلْفٍ - وَكَانَ مُفْتَرَقَ الْحَجِيجِ- وَأَنَّه اجْتَمَعَ بِهِمُ النَّبِيُ الْتِي فِيهَا غَدِيرُ خُمِّ وَكَانَ عَدَدُهُم أَكْثُو مِنْ مِئَةِ أَلْفٍ - وَكَانَ مُفْتَرَقَ الْحَجِيجِ- وَأَنَّه اجْتَمَعَ بِهِمُ النَّبِيُ اللَّهِيُ لِيُبِيِّنَ لَهُم هَذَا الْأَمْرَ وَهُوَ «مَنْ كُنْتُ مَوْ لاهُ فَعَليُّ مَوْ لاهُ» وَيزيدُونَ الزِّيَادَاتِ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُها.

والصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ سَبَبُهُ أَمْرَانِ اثْنَانِ:

الْأَوَّلُ: عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ مَعَالِمُهُ قَالَ: أَرْسَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ لِيُرْسِلَ لَهُ مَنْ يَقْبِضُ الْخُمُسَ ثُمَّ اخْتَارَ جَارِيَةً مِنَ الْخُمُسِ وَدَخَلَ بِهَا، وَقَالَ بُرَيْدَةُ: وَكُنْتُ أَبْغِضُ عَلِيًّا وَقَدِ اغْتَسَلَ (٣)، فَقُلْتُ لِخَالدٍ: أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ هَذَا؟!

فَلَمَّا قَدِمْنَا إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِبُرَيْدَةَ: يَا بُرَيْدَةُ أَتُبْغِضُ عَلِيًّا؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَا تُبْغِضْهُ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ (١٠).

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ: الْمغازي، باب: بعث عَلِيّ وَخَالِد إِلَىٰ الْيَمَن، حَدِيث (٤٣٥٠).



<sup>(</sup>١) «السلسلة الصَّحِيحَة» (رقم ١٧٥٠).

<sup>(</sup>٢) وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ قَدْ أَرْسَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ليغزوَ (اليمنَ)، وَبغد أَنِ انْتَصَرَ أَرسَلَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ ليرسَلَ لَهُ مَن يُخمّسُ الْغَنِيمَةَ.

<sup>(</sup>٣) وَذَلكَ أَنْ عَلِيّا لَمَّا خمَّسَ أَخذَ امْرَأَة مِنَ السَّبِي، فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ خَرَجَ وَاغتسل.





وَفِي رِوَايَةٍ (١) أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ لِبْرَيْدَةَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ».

الثَّانِي: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ عَلِيًّا مَنَعَهُمْ مِنْ رُكُوبِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، (لَمَّا كَانُوا فِي الْيَمَنِ) وَأُمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَخَرَجَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَكَّةَ، ثُمَّ لَمَّا أَدْرَكُوهُ فِي الطَّريقِ إِذَا الَّذِي أَمَّرُهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ بِالرُّكُوبِ فَلَمَّا رَآهُمْ وَرَأَىٰ الْإِبِلَ عَلَيْهَا أَثَرُ الرُّكُوبِ غَضِبَ ثُمَّ عَاتَبٍ نَائِبَهُ الَّذِي جَعَلَهُ مَكَانَهُ.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا لَقِيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، ذَكَرْنَا مَا لَقِيْنَاهُ مِنْ عَلِيٍّ (مِنَ الْغِلْظَةِ وَالتَّضْيِيقِ)، وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا كَانَتْ حُلَلًا أَرَادُوا أَنْ يَلْبَسُوهَا فَمَنَعَهُم عَلِيٌّ نَتَمَالِكُنَّهُ مِن لُبْسِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَهْ يَا سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ (وَهُو أَبُو سَعِيدٍ) بَعْضَ قَوْلِكَ لِأَخِيكَ عَلِيٍّ، فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ أَحْسَنَ فِي سَبيلِ اللهِ».

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: إِسْنَادٌ جَيِّدٌ عَلَىٰ شَرْطِ النَّسَائِيِّ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: إِنَّ عَلِيًّا تَعَلِّلُتُهُ لَمَّا كَثُرَ فِيه «الْقِيلُ وَالقَالُ» مِن ذَلِكَ الْجَيْشِ بِسَبَبِ مَنْعِهِ إِيَّاهُمُ اسْتِعْمَالَ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَاسْتِرْجَاعِهِ مِنْهُمُ الْحُلَلَ الَّتِي أَطْلَقَهَا لَهُمْ نَاثِبُهُ لِذَلِكَ، وَاللهُ أَعْلَمُ لَمَّا رَجَعَ الرَّسُولُ ﷺ مِن حَجَّتِهِ وَتَفَرَّغَ مِن مَنَاسِكِهِ وَفِي طَرِيقِهِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ مَرَّ بِغَدِيرِ خُمٍّ فَقَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَبَرَّأَ سَاحَةَ عَلِيٍّ، وَرَفَعَ قَدْرَهُ وَنَبَّهَ عَلَىٰ فَصْلِهِ لِيُزِيلَ مَا وَقَرَ فِي قُلُوبِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاس<sup>(۴)</sup>.

إِذًا: هَذَا هُوَ الْأَمْرُ الَّذِي كَانَ سَبَبَ الْحَدِيثِ، هُم تَكَلَّمُوا فِي عَلِيٍّ، وَلِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ أُخَّرَ الْكَلَامَ إِلَىٰ أَنْ رَجَعَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَهُوَ فِي مَكَّةَ فِي أَيَّامٍ مِنَّىٰ أَوْ فِي يَوْمٍ عَرَفَةَ وَإِنَّمَا أَجَّلَ الْأَمْرَ إِلَىٰ أَنْ رَجَعَ. لِمَاذَا؟ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ خَاصٌّ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا فِي عَلِيِّ تَغَلِّكُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَهُمُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ فِي السَّرِيَّةِ.

وَغَدِيرُ خُمٍّ فِي الْجُحْفَةِ، وَهِيَ تَبْعُدُ عَنْ مَكَّةَ تَقْرِيبًا خَمْسَةً وَسَبْعِينَ وَمَاثةٍ كِيلُو مِتْرًا، وَالَّذِي يَقُولُ: إِنَّهُ مُفْتَرَقُ الْحَجِيجِ يَهْرِفُ بِمَا لا يَعْرِفُ؛ لِأَنَّ مُجْتَمَعَ الْحَجِيجِ مَكَّةُ، وَمُفْتَرَقَ الْحَجِيجِ مَكَّةُ، فَلَا يَكُونُ مُفْتَرَقُ ٱلْحَجِيجِ بَعِيدًا عَنْ مَكَّةَ أَكْثَرَ مِن خَمْسَةً وَسَبَّعِينَ وَمَائةٍ كِيلُو مِتْرًا أَبَدًا، فَإِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَبْقَوْنَ فِي مَكَّةَ، وَأَهْلُ الطَّاثِفِ يَرْجِعُونَ إِلَىٰ الطَّاثِفِ، وَأَهْلُ الْيَمَنِ إِلَىٰ



<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ التَّرْمِذِيِّ فِي الجَامِعِ، كِتَابِ: الْمَنَاقِب، باب: مَنَاقِب عَلِيّ، حَدِيث (٣٧١٣).

<sup>(</sup>٢) «الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة» (٥/ ٩٥).





الْيَمَنِ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ إِلَىٰ الْعِرَاقِ، وَهَكَذَا، كُلُّ مَنْ أَنْهَىٰ حَجَّهُ فَإِنَّه يَرْجِعُ إِلَىٰ بَلَدِهِ وَكَذَلِكَ الْقَبَائِلُ الْعَرَبِيَّةُ تَرْجِعُ إِلَىٰ مَضَارِبِهَا، فَلَمْ يَكُنْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَمَنْ كَانَ عَلَىٰ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَقَطْ، وَهُمُ الَّذِينَ خَطَبَ فِيهِمُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٍّ مَوْلاهُ».

وَالاَخْتِلَافُ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالشِّيعَةِ فِي مَفْهُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَيسَ فِي النُّبوتِ، فَالشِّيعَةُ يَقُولُونَ: إِنَّ يَقُولُونَ: إِنَّ يَقُولُونَ: إِنَّ يَقُولُونَ: إِنَّ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ أَي: الْمُوَالَاةُ الَّتِي هِيَ النُّصْرَةُ وَالْمَحَبَّةُ، وَعَكْسُهَا الْمُعَادَاةُ وَذَلِكَ لِأَمُورِ:

أُوَّلا: لِلزِّيَادَةِ الَّتِي وَرَدَتْ، وَقَدْ صَحَّحَهَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهِيَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ».

فَالْمُوَالَاةُ وَالْمُعَادَاةُ هِيَ شَرْحٌ لِقَوْلِهِ: «فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ» فَهِيَ فِي مَحَبَّةِ النَّاسِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ تَعَالَٰتُهُ.

أَنْ عَانَ عَلِيٌ يَسْتَحِقُ ذَلِكَ وَأَكُو النَّبِي عَلَىٰ لَا عُلِيّ، وَإِنْ كَانَ عَلِيٌّ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ سَعَظْتُهُ، وَلَكِنَّ الْقَصْدَ أَنَّ وُقُوفَ النَّبِي عَلَىٰ كَانَ لِلرَّاحَةِ، وَالسَّفَرُ مِن مَكَّةَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ طَوِيلٌ يَسْتَغْرِقُ خَمْسَةً إِلَىٰ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَسْتَرِيحُ فِيهِ النَّبِي عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ، وَالنَّبِي عَلَىٰ ذَكَرَ النَّاسَ بِكِتَابِ اللهِ خَمْسَةً إِلَىٰ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَسْتَرِيحُ فِيهِ النَّبِي عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ، وَالنَّبِي عَلَىٰ ذَكَرَ النَّاسَ بِكِتَابِ اللهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ المَحَبَّةُ وَالإحْتِرَامُ والتَّوْقِيرُ وَالِاتِّبَاعُ أَيْضًا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ نَبَهُ النَّبِي عَلَىٰ الْجَيشِ فِي أَمْرِ الغَنَائِمِ مِمَّا سَبَقَ ذِكْرُهُ النَّبِي عَلَىٰ الْجَيشِ فِي أَمْرِ الغَنَائِمِ مِمَّا سَبَقَ ذِكْرُهُ وَلَا أَغْضَبَهُمْ فَقَالَ عَلِي مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ».

قَالِثًا: دِلَالةُ كَلِمَةِ مَوْلَاهُ.

قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: الْمَوْلَىٰ يَقَعُ عَلَىٰ الرَّبِّ، وَالْمَالِكِ، وَالْمُنْعِمِ، وَالنَّاصِرِ، وَالْمُحِبِّ، وَالْحَلِيفِ، وَالْمُعْتِق، وَابْنِ الْعَمِّ وَالصِّهْرِ (١)، كُلُّ هَذِهِ تُطْلِقُ الْعَرَبُ عَلَيْهَا كَلِمَةَ «مَوْلَىٰ».

رَابِعًا: الْحَديثُ لَيْسَ فِيه دِلَالَةٌ عَلَىٰ الْإِمَامَةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَوْ أَرَادَ الْخِلَافَةَ لَم يَأْتِ كَلَيْمَةٍ تَحْتَمِلُ كُلَّ هَذِهِ الْمَعَانِي الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ الْأَثِيرِ، وَلَكَانَ الْأَوْلَىٰ أَنْ يَقُولَ: «عَلِيٌ خَلِيفَتِي بِكَلِمَةٍ تَحْتَمِلُ كُلَّ هَذِهِ الْمَعَانِي الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ الْأَثِيرِ، وَلَكَانَ الْأَوْلَىٰ أَنْ يَقُولَ: «عَلِيٌ خَلِيفَتِي بِكَلِمَةٍ تَحْتَمِلُ كُلَّ هَذِهِ الْمِمَامُ مِنْ بَعْدِي»، أَوْ «إِذَا أَنَا مِتُ فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لِعَلِيِّ ابْنِ أَبِي

<sup>(</sup>١) «النِّهَايَة فِي غريب الْحَدِيث وَالْأَثَرِ» (٥/ ٢٢٨).







طَالِبِ»، وَلَكِنْ لَمْ يَأْتِ النَّبِيُّ عَلَيْ بِهِذِه الْكَلِمَةِ الْفَاصِلَةِ الَّتِي تُنْهِي الْخِلَافَ إِنْ وُجِدَ أَبَدًا، وَإِنَّمَا قَالَ: وَمَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌ مَوْلاهُ اللهُ وَلا رَيبَ أَنَّهُ عَلِي ، قَدْ أُوتِي جَوَامِعَ الكَلِم، فَلَوْ شَاءَ هَذَا المَعْنَىٰ لَبَيَّنَهُ بِأَوْضَح بَيَانٍ.

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ فَٱلْمَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ هِي مُولَىٰكُمْ وَبِشْنَ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّ ﴾ [الحديد: ١٥].

فَسَمَّىٰ النَّار مَوْلَىٰ لِشِدَّةِ الْمُلَاصَقةِ وَالِاتِّحَادِ مَعَ الْكُفَّارِ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ.

خَامِسًا: الْمُوَالَاةُ وَصْفٌ ثَابِتٌ لِعَلِيِّ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاةِ عَليّ نَجَوْلُتُهُ، فَعَلِيٌ كَانَ مَوْ لَىٰ الْمُؤْمِنِينَ فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ ﷺ ، وَكَانَ مَوْلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ بَعْد وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ مَوْلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ وَفَاتِهِ نَجَالِئُتُهُ، فَهُوَ الْآنَ مَوْلَانَا كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ (فِق) ﴿المائدة: ٥٠] وَعَلِيٌّ نَعَىٰ لِللَّهُ مِنْ رُءُوسِ الَّذِينَ آمَنُوا وَصَلُّوا وَزَكُّوا.

سَادِسًا: لَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُرِيدُ الْوَالِيَ لَمَا قَالَ: «مَوْ لَىٰ»، وَلَكِنْ يَقُولُ: «وَالِي»، فَكَلِمَةُ «مَوْلَىٰ» تَخْتَلِفُ عَن كَلِمَةِ «وَالِي»، فـ «الْوَالِي» مِنَ الْوِلَايةِ وَهِيَ الْحُكْمُ، أَمَّا «الْمَوْلَىٰ» فَهِيَ مِنَ الْوَلَايةِ وَهِيَ الْحُبُّ، وَالنُّصْرَةُ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ إِن نَنُوبَاۤ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمُٓ ۗ وَإِن تَظُهُرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَمَوْلَنَّهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [التحريم: ٤] . مِنَ الْمَحَبَّةِ وَالنُّصْرَةِ وَالتَّأْبِيدِ.

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَن قَوْمِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ:

﴿ إِنَّ أَوْلَى بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواٌ ۖ وَٱللَّهُ وَلِيُٓ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ [آل عِمْرَانَ: ٦٨]

وَلَم يَعْنِ هَذَا أَنَّهُمْ هُمُ الرُّؤسَاءُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، بَلْ هُوَ إِمَامُهُمْ وَرَئِيسُهُمْ.

\* قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعيُّ عَنْ حَدِيثِ زَيْدٍ: يَعْنِي بِذَلِكَ وَلَاءَ الْإِسْلَامِ كَمَا قَالَ اللهُ: ﴿ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) قَالَ النُّورِيُّ الطّبرسيُّ أحدُ كِبَارِ عُلَمَاءِ الشَّيعةِ: "لَمْ يصرحِ النَّبِيُّ ﷺ لعليَّ بِالْخِلَافَةِ بعدَه بِلَا فصلٍ فِي يَوْمِ الْغَدِيرِ، وَأَشَارَ إِلَيْهَا بِكَلَامٍ مُجملٍ مُشتركِ بَيْن مَعانٍ يَحْتَاج إِلَىٰ تعيينِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا إِلَىٰ قرائنَ» اهـ «فصلَ الْخَطَّاب». (٢٠٥، ٢٠٦).







بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامْوْلَى لَكُمْ ١١١) المُحَمَّد: ١١](١).

فَالحَدِيثُ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ عَلِيًا تَعَطِّتُهُ هُوَ الْخَلِيفَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ عَلَىٰ عَلَيْا وَلِيُّ مِن أَوْلِيَاءِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، تَجِبُ لَهُ الْمُوَالَاةُ وَهِيَ الْمَحَبَّةُ، وَالنَّصْرَةُ، وَالتَّأْيِيدُ كَمَا تَجِبُ لِغيرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ جَمِيعًا.

(١) النَّهَايَة فِي غريب الْحَدِيث وَالْأَثَرِ» (٥/ ٢٢٨).







### المبحث الثاني.

#### حديث الكساء وآية المباهلة

عَنْ عَائِشَةَ تَعَالَٰكُمَا (١) قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةً وَعَلَيه مِوْطٌ مُرَحَّلُ (١) ، فَأَدْخَلَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ تَعَالَٰكُ ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ تَعَالَٰكُ ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ وَفَاطِمَةً وَالْحَسَنَ وَالْحُرَابِ: ٢٣] .

يَسْتَدِلُّونَ بِهِذَ الْحَدِيثِ عَلَىٰ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَرَادَ أَنْ يُذْهِبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، وَمَا يُرِيدُهُ اللهُ يَقَعُ، فَإِذَا أَذْهَبَ اللهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ صَارُوا مَعْصُومِينَ، فَإِذَا صَارُوا مَعْصُومِينَ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونُوا هُمُ الْأَوْلَىٰ بِالْخِلَافَةِ مِنْ غَيْرِهِمْ.

# وَهَذَا ادِّعَاءٌ بَاطِلٌ لِأُمُورٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا:

أُوَّلا: هَذِهِ الْآيَةُ وَهِيَ الَّتِي تُسَمَّىٰ «آيَةَ التَّطْهِير» إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي نِسَاءِ النَّبِيِّ عَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ يَنِسَآءَ ٱلنِّي َلَسَّتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱللِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ يَنِسَآءَ ٱلنَّيِ لَسَّتُنَ كَأَحَدِ مِنَ ٱللِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَ فَلا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلنَّذِى فِي قَلْبِهِ عَمَرُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفَا ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ وَلا تَبَرَّحْ لَي تَبَرُّحَ ٱللهُ لِيكَةِ اللهُ لِيكَةِ مَرَسُولُهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ اللهُ لِيكَذَهِبَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ لِيكَ اللهُ لِيكَذَهِبَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لِيكَ فَي اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ لِيكَ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى فِي بُيُوتِكُنَ مِنْ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَانَ لَطِيفًا خَيرًا ﴿ إِللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى فِي بُيُوتِكُنَ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَأُمَّا قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ لِلُّذِّهِبَ عَنَكُمُ ٱلرِّجْسَ ﴾.

وَلَمْ يَقُلْ «عَنْكُنَّ»، وَ﴿وَيُطَهِّرَكُرُ ﴾ وَلَمْ يَقُلْ: «يُطَهِّرَكُنَّ» فَيَسْتَدِلُّ الْبَعْضُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَتْ هُنَا مِيمُ الْجَمْعِ دَلَّ عَلَىٰ خُرُوجِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ التَّطْهِيرِ وَدُخُولِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ

<sup>(</sup>٢) «الْمِرَطُ» بكسرِ الْميمِ، كِسَاء مِنْ صوفٍ أَوْ خَزٍّ. كَمَا فِي «الْمعاجم». لذا يُسمَّىٰ هَذَا الْحَدِيثُ بحَدِيثِ الْكِسَاءِ.



<sup>(</sup>١) وَالْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةٍ أُمِّ الْمُوْمِنِينَ (عَائِشَةَ بِنْتِ الصَّدِيقِ) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَمَا ترَىٰ، فَانْظُرُ أَيُّهَا الْمنصِفُ لَهَا وَهِي تروي فَضَائِلَ (آلِ الْبَيْتِ) تَعَلَّىٰ وَمَعَ هَذَا يطعنُ فِيهَا مَن لَا يخافُ اللهُ تَعَالَىٰ بحجة مَحبةِ آلِ الْبَيْتِ؟! وَ هَا هُوَ الْإِمَامُ مُسلِمٌ وَغَلِللهُ يُخَرِّجُ الْحَدِيثَ فِي «صَحِيحهِ» برقم (٢٤٢٤) وَ لَمْ يَكتُمهُ كَمَا يفتري الْبَعْضُ عَلَىٰ أَنمَّةِ أَهْلِ السُّنَةِ. وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ.





وَالْحَسَن وَالْحُسَيْنِ بِدَلِيلِ الْحَدِيثِ، وَهَذَا بَاطِلُ، لِأَنَّ الْآيَةَ مُتَّصِلَةٌ وَهِيَ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَلَدْحَكُرْ اللهِ عَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَلَدْحَكُرْ اللهِ عَبَارَكَ مَا يُتُولِكُنَّ ﴾ ثُمَّ أَتْبَعَهَا بـ: ﴿ وَأَذْكُرْ اللهِ مَا يُتُولِكُنَّ ﴾.

فَالْخِطَابُ كُلُّهُ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ لِنِسَاءِ النَّبِيِّ عَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ

وَإِنَّمَا سُمِّيتْ آيَةَ التَطْهِير مِنْ بَابِ التَّسَامُحِ فِي الأَلْفَاظِ؛ وَإِلَّا فَهِي جُزْءٌ مِنْ آيةٍ وَلَيستْ بِآيَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ.

تَانِيًا: ذَكَرَ اللهُ عَبَرَتِكِكُ مِيمَ الْجَمْعِ بَدَلَ نُونِ النَّسْوَةِ لِأَنَّ النِّسَاءَ دَخَلَ مَعَهُنَّ النَّبِيُ عَيْفُ (وَهُو رَأْسُ أَهْلِ بَيْتِهِ)، كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْ زَوْجَةِ إِبْرَاهِيمَ: ﴿ قَالُوٓاْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَأْسُ أَهْلِ بَيْتِهِ)، كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْ زَوْجَةِ إِبْرَاهِيمَ: ﴿ قَالُوٓاْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَنُهُ مَ عَلَيْكُمُ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ إِنّهُ مُمِيدٌ مَجِيدٌ ﴿ فَاللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ مُوسَىٰ: ﴿ فَالمَا قَضَىٰ مُوسَى اللّهُ اللّهِ عَلَى عَنْ مُوسَىٰ عَنْ مُوسَىٰ: ﴿ فَالْمَا قَضَىٰ مُوسَى اللّهُ اللّهِ عَنْ مُوسَىٰ عَنْ مُوسَىٰ اللّهُ عَنْ مُوسَى اللّهُ عَنْ مُوسَى اللّهُ عَنْ مُوسَى اللّهُ عَنْ مُوسَىٰ اللّهُ اللّهُ عَنْ مُوسَىٰ اللّهُ عَنْ مُوسَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَىٰ عَنْ مُوسَى اللّهُ عَلَىٰ عَنْ مُوسَى اللّهُ عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَيْ عَالَىٰ عَنْ مُوسَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَالَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَالَمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللّ

وَكَانَت مَعَهُ زَوْجَتُهُ. وَقُولُ امْرَأَةِ الْعَزِيزِ لِزَوْجِهَا: ﴿مَا جَزَآهُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا ﴾ اليوسف: 10 تعني نفسها، فقولُ الله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾. وقالَ هُنا: ﴿عَنصُمُ ﴾ لِدُخُولِ النّبِيِّ عَنْهُمَعَ نِسَائِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَفَاطِمَةً وَالْحُسَنُ وَالْحُسَنُ وَخُلُوا ضِمْنَ هَذِهِ الْآيَةِ، وَإِنَّمَا كَانَ عَلِيٌّ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَنُ وَالْحُسَنُ وَالْحُسَنُ وَفَاطِمَةً وَالْحُسَنُ مِنْ الْإِيقِ الْمَعْ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَنُ وَالْحُسَنُ مِنْ اللّهِ بَيْتِ النّبِي عَلَيْ وَفَاطِمَةً وَالْحَسَنَ وَالْحُسَنُ مِنْ آلِ بَيْتِ النّبِي عَلَيْ وَفَاطِمَةً وَالْحَسَنَ وَالْحُسَنُ وَالْحُسَيْنَ مِنْ آلِ بَيْتِ النّبِي عَلَيْ وَفَاطِمَةً وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ مِنْ آلِ بَيْتِ النّبِي عَلَيْ وَفَاطِمَة وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ مِنْ آلِ بَيْتِ النّبِي عَلَيْ وَفَاطِمَةً وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ مِنْ آلِ بَيْتِ النّبِي عَلَيْ وَفَاطِمَةً وَالْحَسَنَ وَالْحُسَنُ مِنْ آلِ بَيْتِ النّبِي عَلَيْ وَفَاطِمَة وَالْحَسَنَ وَالْحُسَنُ مِنْ آلِ بَيْتِ النّبِي عَلَيْ وَفَاطِمَة وَالْحَسَنَ وَالْحُسَنُ مِنْ آلِ بَيْتِ النّبِي عَلَيْ الْكَرَامُ اللّهِ الْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْبَيْتِ وَلَاكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهِ الْمُعْمَ فِي أَهْلَ بَيْتِهِ.

فَالِكَّ: إِنَّ مَعْنَىٰ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ يَتَعَدَّىٰ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَتَعَدَّىٰ عَلِيًّا وَالْحَسَنَ وَالْهُ لَمَّا قِيلَ لَهُ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ وَالْحُسَيْنَ وَفَاطِمَةَ إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، كَمَا فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمْ وَأَنَّه لَمَّا قِيلَ لَهُ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ وَهُمْ آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَقِيل، وَآلُ الْعَبَّاسِ. قَالَ: كُلُّ هَوُ لَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. إِذًا، اتَّسَعَ مَفْهُومُ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ إِلَىٰ أَكْثَر مِنْ ذَلِك.

فَهُمْ نِسَاؤُهُ بِدَلِيلِ الْآيَةِ. وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ بِدَلِيلِ حَدِيثِ الْكِسَاءِ







وَبِدَلِيل حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ.

وَآلُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَآلُ عَقَيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَآلُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَآلُ عَلِي طَالِبٍ، وَآلُ عَلَي بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَآلُ عَلِي بْنِ أَرْقَمَ.

فَكُلُّ هَوُلَاءِ هُمْ أَهْلُ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ بَلْ جَمِيعُ بَنِي هَاشِمٍ مِنْ آلِ الْبَيتِ، وَهُمْ كُلُّ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ.

بِدَلِيلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالاً: وَاللهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ (قَالا لِي (١)، وَلِلْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ) إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْ فَكَلَّمَاهُ فَأَمَّرَهُمَا عَلَىٰ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَأَدَيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ قَالَ: فَبَيْنَمَاهُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَوقَفَ النَّاسُ وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ قَالَ: فَبَيْنَمَاهُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَوقَفَ عَلَيْهِمَا فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبِ: لَا تَفْعَلا. فَوَاللهِ مَا هُو بِفَاعِل، فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ: وَاللهِ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَّا نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا (يَعْنِي: تَحْسُدُنَا) فَوَاللهِ لَقَد نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ عَيْ فَمَا نَفَسْنَاهُ عَلَيْكَ.

قَالَ عَلِينٌ: أَرْسِلُوهُمَا، فَانْطَلَقَا وَاضْطَجَعَ عَلِيٌّ.

قَالَ: فَلَمَّا صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الظُّهْرَ سَبَقَاهُ إِلَىٰ الْحُجْرَةِ، قَالَ: فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتَّىٰ جَاءَ فَأَخَذَ بِآذَانِنَا، ثُمَّ قَالَ: أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ، ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَهُو يَوْمَئِذِ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ. قَالَ: فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامَ ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ وَأَوْصَلُ النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ وَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلَىٰ بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَنُؤَدِّيَ إِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ وَنُصِيبَ كَمَا يُومَئِنُ لِتُؤَمِّرَنَا عَلَىٰ بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَنُؤَدِّي إِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ وَنُصِيبَ كَمَا يُومِينُونَ. قَالَ: فَسَكَتَ طَوِيلًا حَتَّىٰ أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ. قَالَ وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ النَّاسُ وَنُصِيبَ كَمَا يُحِيبُونَ. قَالَ: فَسَكَتَ طَوِيلًا حَتَّىٰ أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ. قَالَ وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ لِللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَنْ لَا تُكَلِّمَهُ. قَالَ: فِنَ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدِ؛ إِنَّمَا هِي أَوْسَاخُ النَّاسِ (٢).

رَابِعًا: الْآيَةُ لَيْسَ فِيهَا أَنَّ اللهَ أَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، لِأَنَّ هَذِهِ الْإِرَادَةَ إِرَادَةٌ شَرْعِيَّةٌ، إِرَادَةُ الْمَحَبَّةِ، وَهِيَ غَيْرُ الْإِرَادَةِ الْقَدَرِيَّةِ.

<sup>(</sup>١) الْقَائِلُ: (قالا لي.) هُوَ: عبدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ رَبِيعَةَ - وَقِيلَ: اسمُه الْمُطَّلِبِ -، وَالْمعنَىٰ: أَنَّ كلَّا مِن رَبِيعَةَ وَالعَبَّاسِ أَرْسَلَا وَلدَيهِما: عبدَالمُطَّلِبِ وَالفَضَلَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ ليطلبا عملًا يستعينانِ بِهِ عَلَىٰ زواجهما.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِم: كِتَابِ الزَّكَاة بَابِ ترك استعمال آل النَّبِيّ عَلَىٰ الصَّدَقَة برقم (١٠٧٢).



[المائدة: ٦]



يَعْنِي: يُحِبُّ اللهُ أَنْ يُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ اللهَ أَذْهَبَ الرِّجْسَ عَن فَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعلِيٍّ وَزَوْجَاتِ النَّبِيِّ ﷺ وَآلِ عَقَيل، وَآلِ جَعْفَرٍ، وَآلِ عَبَّاسٍ.

وَلَكِنَّ الْإِرَادَةَ هُنَا فِي هَذِهِ الْآيَةَ هِيَ الْإِرَادَةُ الشَّرْعِيَّةُ، وَلِذَلِكَ فِي الْحَدِّيثِ نَفْسِهِ أَنَّ النَّبِيِّ وَلَكَ لِلَّهُمَّ الْرَّجْسَ (١). فَإِذَا النَّبِيِّ فَيْ لَمَّا جَلَّلُهُمْ الرِّجْسَ (١). فَإِذَا كَانَ اللهُ أَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ لِمَاذَا يَدْعُو لَهُم بِإِذْهَابِ الرِّجْسِ (٢)؟!

دُعَاءُ النَّبِيِّ ﷺ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْإِرَادَةُ إِرَادَةٌ شَوْعِيَّةٌ مِثْلُ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ يُرِيدُ اللهَ لِيُسَبِّنِ لَكُمْ وَيَهُدِ يَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلِيمُ عَلِيكُم عَلَيْكُم وَيَتُوبَ عَلَيْكُم وَاللهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيم اللهَ عَلِيم اللهَ عَلِيم اللهَ عَلَيْكُم وَاللهُ عَلِيم اللهَ عَلَيْكُم وَيُويدُ اللّه عَلَيْكُم وَيُويدُ اللّه عَلَيْكُم وَعُلِيم اللهُ عَلَيْكُم وَعُلِيم اللهُ اللهُ

كُلُّ هَذِهِ الْإِرَادَاتِ الَّتِي ذَكَرُهَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِنَّمَا هِيَ الْإِرَادَاتُ الشَّرْعِيَّةُ، فَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يُتُوبَ عَلَىٰ النَّاسِ جَمِيعًا، وَلَكِنْ هَلْ تَابَ عَلَىٰ جَمِيعِ أَنْ يُخَفِّفَ عَنِ النَّاسِ جَمِيعًا، وَلَكِنْ هَلْ تَابَ عَلَىٰ جَمِيعِ النَّاسِ؟ فَمِنَ النَّاسِ مُؤْمِنٌ وَكَافِرٌ، وَلَم يَتُبِ اللهُ عَلَىٰ جَمِيعِ النَّاسِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ هُو ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فِينَ النَّاسِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ هُو ٱللَّذِي خَلَقَكُمْ فِينَ النَّاسِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ هُو ٱللَّذِي خَلَقَكُمْ فِينَ كُمْ صَالَحًا فَهُ مَلُونَ بَصِيمٌ ﴾ [التغابن: ١].

خَامِسًا: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يُريدُ إِذْهَابَ الرِّجْسِ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ وَعَنْ كُلِّ مُؤْمِنٍ.

وَلِذَلِكَ أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ أَن يَتَجَنَّبَ أَمَاكِنَ الْوَسَخِ، وقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَثِيَابُكَ فَطَهِرُ ﴿ إِنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَىٰ: ﴿وَثِيَابُكَ فَطَهِرُ ﴿ إِنَّ اللهُ ال

وَأَمَرَ بِالْوُضُوءِ، وَأَمَرَ بِالاغْتِسَالِ عِنْدَ الْجَنَابِةِ (٣).

سَادِسًا: التَّطْهِيرُ لَيْسَ خَاصًّا بِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ فَعَالَىٰهُ ، بَلْ وَاقِعٌ لِغَيرِهِمْ أَيْضًا كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَثُرَّكِهِم بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمَ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ أَيْضًا كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَلِيرِيدُ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَلِيرِيمُ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَلِيرِيمُ اللّهُ لِيرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيرُتِمَ نِعْ مَتَهُ وَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ وَلِيرُتِمَ فَالِيمُتِمَ فِعْ مَتَهُ وَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ وَلِيكِمْ وَلِيكِيمُ مِنْ اللّهُ لِيكُومُ لَكُونَ اللّهُ اللّهُ لِيكُومُ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ فَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ مَا يَعْمَلُهُ لَكُمْ وَلَكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ لِيكُومُ لَعُلِيكُمْ لِيكُومُ لَعُلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ لَعُلَاكُمْ وَلِيكُمْ لِيكُومُ لَكُمْ وَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعُمْ وَلَعُومُ لِيكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَهُمْ لَيْكُومُ لَهُ مَا وَصَلَوا فَيَعُمْ لَكُومُ لَوْلَكُمْ وَلَيْ فَي عُلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعُومُ وَلِيكُمْ لَهُ لِيكُمْ وَلَيكُمْ لَكُومُ وَلَيْكُمْ لَوْلَعُومُ لَكُمْ وَلِيكُمْ لَكُومُ لَكُمْ وَلَيْكُمْ لَعُلُومُ لَكُومُ لَكُومُ لَكُومُ وَلَي مِيكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لَيكُمُ لَعُلُومُ لَكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لَهُ لِيكُومُ لِيكُمْ لَعُلَاكُمُ وَلَيْكُمْ لَعُلِيكُمْ لَعُلِيكُمْ لَعُلِيكُمْ لِيكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لَعُلِيكُمْ لَعُلُومُ وَلِيكُمْ لِيكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لِيكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لِيكُومُ لَكُومُ لَكُمُ لَعُلِكُمُ لَعُلِكُمْ لَعُلُولُكُمْ لَكُومُ لِيكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لِلْكُومُ لِيكُومُ لَلْكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لِلْكُومُ لِلْكُومُ لِلْك

<sup>(</sup>٣) كَمَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الدّالةِ عَلَىٰ هَذَّا الْمَعْنَىٰ، وَهِيَ فِي كتبِ الْفقه/ أَبْوَاب الطّهارة.



<sup>(</sup>٢) بَلْ عِنْد الشِّيعَة الاثني عشرية أَن الْأَئِمَّة الاثني عشر وَمَعَهُمْ فَاطِمَة خلقوا مطهرين.





وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِذْ يُعَشِيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنَهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُدَّرِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ﴾ [الانفال: ١١] به و وَيُذْهِبَ عَنكُر رِجْزَ ٱلشَّيْطِنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ﴾ [الانفال: ١١]

وَهَوُ لَاءِ (الثَّلَاثُمِائَةِ وَبِضْعَةَ عَشَرَ) يَكُونُونَ إِذَنْ - عَلَىٰ مَذْهَبِ هَوُ لَاءِ - وَقِيَاسِهِمْ مَعْصُومِينَ؛ لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ: ﴿لِيُطُهِّرَكُمْ بِهِۦ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَٱلشَّيْطَانِ ﴾.

سَابِعًا: إِذْهَابُ الرِّجْسِ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُمُ الْخُلَفَاءُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بَلْ نَحْنُ نُوقِنُ أَنَّ اللهَ أَذْهَبَ عَنْ عَلِيِّ الرِّجْسَ وَلِذَلِكَ صَارَ مَوْلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَفَاطِمَةُ، اللهَ أَذْهَبَ عَنْ عَلِيٍّ الرِّجْسَ وَلِذَلِكَ صَارَ مَوْلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَفَاطِمَةُ، وَكَذَلِكَ رَوجَاتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَلِذَلِكَ سَمَّاهُنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ: ﴿ ٱلنَّيِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ: ﴿ ٱلنَّيِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللهَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَكَذَلِكَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّ الله أَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ جَمِيعًا بِدَلِيلِ الْآيَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا سَالِفًا (١) فَصَارُوا مَوَالِيَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ إِنَّ ذَهَابَ الرِّجْسَ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ الْعِصْمَةِ وَلَا يَدُلُّ عَلَىٰ الْإِمَامَةِ مِن بَابِ أَوْلَىٰ.

وَأَمَّا آيَةُ الْمُبَاهَلَةَ وَهِي قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ
تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَل لَعْنَتَ اللّهِ
عَلَى ٱلْكَذِيدِ فَ اللّهِ اللهِ عَمْوَان ١٦].

يُمْكِنُ إِجْمَالُ مُنَاقَشَتِنَا لِاسْتِدْلَالكَ بِهَذِهِ الآيةِ فِي نِقَاطٍ:

تاريخ المباهلة: سنة (١٠ هـ).

﴿ أَبِنَا آءَنَا ﴾: هُمُ الحَسَنُ والحُسَينُ.

وَقِيلَ: عَلَيٌّ؛ لأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الابْنِ بِالنِّسْبَةِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، حَيثُ تَرَبَّىٰ فِي بَيْتِهِ مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ، وَتَزَوَّجُ ابنتَهُ.

﴿ وَيِسَاءَنَا ﴾: فَاطِمَةُ.

﴿ وَأَنفُسَنَا ﴾: النَّبِيُّ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ يُمْكِنُ أَنْ يُنَادِي نَفْسَهُ وَيُخَاطِبَهَا، وَيَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ أُمُورٌ:

الأَمْرُ الآَوَّلُ: لَا أَحَدَ يُسَاوِي رَسُولَ الله، لَا عَليًّا وَلَا غَيرَهُ.

(١) انظُرْ تَفْصِيلَ الرَّدّ عَلَىٰ هَذِهِ الشُّبهةِ في: «مُختصر التّحفة الاثني عشرية» (ص ١٤٩).







الأَمْرُ النَّانِي: إِذَا كَانَ المَقْصُودُ أَنَّ النَّبِيَّ لَا بُدَّ أَنْ يَأْتِي بِوَاحِدٍ كَنَفْسِهِ؛ فَهَلْ هَذَا الأَمْرُ كَذِلِكَ مَعَ مَنْ يُبَاهِلُهُ؟!.

وقوله تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيثُ مَا عَنِتُمْ حَرِيثُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيثُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمُ مَرَيْثُ النَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمُ وَالْعَرِيْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَالْعَرِيْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

فَلِمَ قَدُّم النَّبِيُّ عَليًّا، وَفَاطِمَةَ، وَالحَسَنَ، والحُسَيْنَ؟

١- لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَقْرَبَ نَسَبًا إليهِ مِنْهُم.

المُبَاهَلَةُ إِنَّمَا تَحْصُلُ بِالأَقْرِبِينَ؟ لَأَنَّ النُّفُوسَ تَحنُو عَلَىٰ أَقَارِبِهَا طَبْعًا، وَتجنبُها المَهالكِ.

٣- آيةُ المُبَاهَلَةِ كَانَتْ سَنةَ (١٠ هـ) مَعَ وَفْدِ نَجْرَانَ، وَكَانَ كُلُّ أَوْلَادِ النَّبِيِّ قَدْ تُوفُوا: رُقَيَّة (٢ هـ)، زَيْنَب (٨هـ)، أُمُّ كُلْثُوم (٩ هـ)، أُمَّا إِبْرَاهِيمُ وَالقَاسِمُ وَعبدُ اللهِ؛ فَمَاتُوا صِغَارًا قبلَ هَذِهِ الحَادِثَةِ بكَثير.

الْ شَكَّ أَنَّ فِيهِ نَوعَ فَضيلَةً لَهُمْ.

٥- لَمْ يَكُن مِنْ أَقَارِبِ النَّبِيِّ مَوجودًا فِي ذَلِكَ الوَقْتِ مَنْ لَهُ مَكَانَةٌ فِي الدِّينِ مِثل عَليّ. أَمَّا عَمُّهُ العَبَّاسُ؛ فَكَانَ مَوجُودًا، وَلَكِنْ لَا يُقَارَنُ بِعَلِيٍّ؛ لِأَنَّهُ لَيسَ مِنَ السَّابِقِينَ. وَأَمَّا بَنو عَمِّهِ؛ فَلَيسَ مِنَ السَّابِقِينَ. وَأَمَّا بَنو عَمِّهِ؛ فَلَيسَ فِيهم مِثلث عَليٍّ إلَّا جَعْفَرَ، وَكَانَ قَدِ اسْتُشْهِدَ فِي مُؤْتَةَ.







#### المبحث الثالث.

#### آيةالولاية

وَهِيَ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴿فَيْ ﴾ [المائدة: ٥٠].

ذَكُرُوا فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ حَدِيثًا عَن عَلِيٍّ نَعَظِّتُهُ أَنَّهُ كَانَ رَاكِعًا فِي الصَّلَاةِ، فَجَاءَ فَقِيرٌ يَسْأَلُ الصَّدَقَةَ، وَقِيلَ يَسْأَلُ الزَّكَاةَ فَمَدَّ عَلِيٍّ يَدَهُ وَفِيهَا خَاتَمٌ فَأَخَذَ الْفَقِيرُ الْخَاتَمَ مِن يَدِ عَلِيٍّ يَسْأَلُ الصَّدَقَةَ، وَقِيلَ يَسْأَلُ الزَّكَاةَ فَمَدَّ عَلِيٍّ يَدَهُ وَفِيهَا خَاتَمٌ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ الْآيَةَ: ﴿إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ٱللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُعْقُونَ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ الْآيَةَ: ﴿إِنَّهَا وَلِيَّكُمُ اللهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا ٱللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَهُو رَاكِعٌ إِلَّا عَلِيٍّ فَصَارَ هُو الْوَلِيَّ فَهُو الْوَلِيَّ فَهُو الْوَلِيَّ فَهُو الْوَلِيَّ

### وَالرَّدُّ عَلَىٰ هَذَا الادِّعَاءِ مِن وُجُوهٍ:

أَوْلا: هَذِهِ الْقِصَّةُ لَيْسَ لَهَا سَنَدٌ صَحِيحٌ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ عَلِيِّ تَعَلِّقُهُ أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِالْخَاتَمِ وَهُوَ رَاكِعٌ، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ مَدْحِهِ بِمَا لَم يَثْبُتْ وَيَكْفِيهِ مَا مَدَحَهُ اللهُ عَبَرَتِيْكَ بِهِ وَمَا مَدَحَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُو فَعَنِيٌّ عَنْ مَدْحِهِ بِمَا لَم يَثْبُتْ وَيَكْفِيهِ مَا مَدَحَهُ اللهُ عَبَرَتِيْكَ بِهِ وَمَا مَدَحَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُ وَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ إِلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ مُ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللهِ عَلَيْ مُ اللهِ عَلَيْ مَا مَدَحَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَا مَدَحَهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَا مَدَحَهُ اللهُ عَلَيْ مَا مَدَحَهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَا مَدَحَهُ اللهُ عَلَيْ مَا مَدَحَهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَا مَدَحَهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَا مَدَحَهُ اللهُ عَلَيْ مَا مَدَحَهُ اللهُ عَلَيْ مَا مَدَحَهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ مَا مُوعِنَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ مَلَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ كُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْك

وَالنَّبِيُّ عَيْدٍ يَقُولُ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا» (١).

فَكَيْفَ نَرْضَىٰ لِعَلِيِّ نَعَظِّتُهُ وَهُوَ مِنْ رُؤُوسِ الْخَاشِعِينَ وَأَئِمَّتِهِمْ أَنْ يَتَصَدَّقَ وَهُوَ يُصَلِّي، أَمَّا كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، وَالأَوْلَىٰ أَمَّا كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَظِيعُ ذَلِكَ، وَالأَوْلَىٰ أَمَّا كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَطِيعُ، وَيُؤَخِّرُ مِثْلَ هَذِهِ الْأُمُورِ إِلَىٰ مَا بَعْدَ الصَّلَاةِ. أَنَّ الْإِنْسَانَ يَخْشَعُ فِي صَلَاتِه قَدْرَ مَا يَسْتَطِيعُ، وَيُؤَخِّرُ مِثْلَ هَذِهِ الْأُمُورِ إِلَىٰ مَا بَعْدَ الصَّلَاةِ.

نَانِيًا: إِنَّ الْأَصْلَ فِي الزَّكَاةِ أَنْ يَبْدَأَ بِهَا الْمُزَكِّي لَا أَنْ يَنْتَظِرَ حَتَّىٰ يَأْتِيَهُ الطَّالِبُ، فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ تُبَادِرَ أَنْتَ بِدَفْعِ الزَّكَاةِ أَوْ أَنْ تَجْلِسَ فِي بَيْتِكَ وَزَكَاتُكَ عِنْدَكَ ثُمَّ تَنْتَظِرَ حَتَّىٰ يَطُرُقُوا عَلَيْكَ الْبَابَ فَتُعْطِيَهُم زَكَاةً أَمْوَالِكَ؟ لَا شَكَّ أَنَّ الْأَوَّلَ أَفْضَلُ.

ثَالِقًا: إِنَّ عَلِيًّا نَتِهَا لِللَّهِ كَانَ فَقِيرًا فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلِلْذَلِكَ كَانَ مَهْرُ فَاطِمَةَ مِن عَلِيٍّ نَعَالَٰتُهَا

(١) أُخْرَجَهُ الْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ الْعَمَل فِي الصَّلَاة: بَابِ مَا ينهىٰ عَنِ الْكَلَام برقم ١١٩٩، وَمُسْلِم: كِتَابِ الْمساجد بَابِ تحريم الْكَلَام فِي الصَّلَاة برقم (٥٣٨).







دِرْعًا فَقَطْ، لَم يُمْهِرْهَا مَالًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ سَخِطْتُهُ، كَانَ فَقِيرًا، وَمِثْلُ عَلِيٍّ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ.

رَابِعًا: هَذِهِ الْآيَةُ لَيْسَ فِيهَا مَدْحُ إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ فِي حَالِ الرُّكُوعِ، وَإِلَّا كَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ يُمْمَدُحُ إِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ وَهُوَ رَاكِعٌ وَلَصَارَتْ سُنَّةً، لِأَنَّ اللهُ مَدَحَ مَنْ يَدْفَعُ الزَّكَاةَ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَتَكُونُ اللهُ مَدَحَ مَنْ يَدْفَعُ الزَّكَاةَ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَتَكُونُ اللهُ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ.

خَامِسًا: ذَكَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ وَهِيَ غَيْرُ الْأَدَاءِ، لِأَنَّ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ كَمَا يَقُولُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: هِيَ أَنْ يُؤَدِّيهَا كَمَا أَدَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَيْ عَلَىٰ الْكَمَالِ فِي الطَّهَارَةِ، فِي الْأَدَاءِ، فِي الرُّكُوع، فِي السُّجُودِ، فِي الْخُشُوع، فِي الذِّكْرِ، فِي الْقِرَاءَةِ، وَهَذِه هِيَ الْإِقَامَةُ لِلصَّلَاةِ.

وإَذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا سَبَبُ ذِكْرِ الرُّكُوعَ بَعْدَ ذِكْرِ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ؟ لَا شَكَّ أَنَّ الْمُرَادَ رُكُوعٌ آخرُ.

وَالْمُرَادُ هُوَ الْخُضوعُ للهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ.

كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَن دَاوِدَ ﷺ: ﴿ وَظَنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَرَبَّهُ وَخُرَّ رَاكِعًا وَأَنَّابَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَن دَاوِدَ ﷺ: ﴿ وَظَنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَرَبَّهُ وَخُرَّ رَاكِعًا وَأَنَّابَا اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ عَن دَاوِدَ ﷺ:

وَهُو قَدْ خَرَّ سَاجِدًا، وَإِنَّمَا سَمَّاه رَاكِعًا لِلذُّلِّ وَالْخُضُوعِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَيٰ.

وكَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَرَكَعُوا لَا يَرَكُعُونَ ( فَي المُرْسَلات: ١٨].

أي: اخْضَعُوا وَاسْتَسْلِمُوا لأَمْرِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ.

وَكَذَلِكَ قَالَ عَن مَرْيَمَ: ﴿ يَنَمَرْيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ يَنَمَرْيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

سَادِسًا: سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ لَمَّا خَانَتْ بَنُو قَيُنقَاعَ الرَّسُولَ ﷺ ذَهَبُوا إِلَىٰ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ تَعَلِيْكُهُ كَمَا أَخْرَجَ ذَلِكَ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ، وَأَرَادُوهُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ فَتَرَكَهُمْ وَعَادَاهُمْ وَتَوَلَّىٰ اللهَ وَرَسُولُهُ, وَٱلَذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ وَتَوَلَّىٰ اللهَ وَرَسُولُهُ, وَٱلَذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ







ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴿ المائدة: ٥٥ [١١]

أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّهُم خَاضِعُونَ فِي كُلِّ شُؤُونِهِمْ للهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، وَلِذَلِكَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَالْحَالَىٰ وَلِذَلِكَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي أَوَّلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضِ وَتَعَالَىٰ فِي أَوَّلِيَاء بَعْضُ مَ أَوْلِيَاء بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ أَوْلِيَاء بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ (آنَ اللهُ لا يَعْفَى مَا لَظُولِمِينَ (آنَ اللهُ لا يَعْفَى مَا لَظُولِمِينَ (آنَ اللهُ لا يَعْفَى مَا لَظُولِمِينَ (آنَ اللهُ لا يَعْفَى مَا لَكُولُولُولُهُ فَا المائدة: ١٥]

فَهَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ تَعَاظُّتُهُ.

سَابِعًا: إِنَّهُ يَسْتَطِيعُ كُلُّ أَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مِثْلَ هَذَا الْكَلام.

فَيَسْتَطِيعُ مُحِبُّو مُعَاوِيَةَ أَنْ يَقُولُوا: نَزَلَتْ فِي مُعَاوِيَةَ .

وَأَنْ يَأْتُوا بِحَدِيثٍ مَكْذُوبِ كَمَا أَتَىٰ غَيْرُهُمْ بِحَدِيثٍ مَكْذُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ.

ثُمَّ يَأْتِي مُحِبُّو عُثْمَانَ فَيَقُولُونَ نَزَلَتْ فِي عُثْمَانَ، وَيَأْتُونَ أَيْضًا بِحَدِيثٍ مَكْذُوبٍ.

ثَامِنًا: عَلَىٰ فَرْضِ نُزُولِهَا فِي عَلِيٍّ فَإِنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَىٰ الْخِلَافَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِنَّمَا تَدُلُّ عَلَىٰ الْخِلَافَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِنَّمَا تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّنَا يَجِبُ أَنْ نَتَولَّلُ عَلِيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبِ، وَنَحْنُ نَتَولًا مُ تَعَالِّفُهُ.

تَاسِعًا: الْآيَةُ جَاءَتْ بِلَفْظِ الْجَمْعِ، وَعَلِيُّ شَخْصٌ وَاحِدٌ، وَنَحْنُ وَإِنْ كُنَّانَقُولُ إِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُذْكَرَ الْجَمْعُ وَيُرَادُ بِهِ الْمُفْرَدُ إِلَّا أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ إِذَا أُطْلِقَ الْجَمْعُ أُرِيدَ بِهِ الْجَمْعُ إِلَّا بِقَرِينَةٍ وَلَا قَرِينَةَ هُنَا.

عَاشِرًا: وَيَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ۞ ﴾.

لِلْحَصْرِ فَتَبْطُلُ خِلَافَةُ مَنْ سَبَقَ يَعْنُونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ. وَنَحْنُ أَوَّلًا أَبْطَلْنَا أَنْ



<sup>(</sup>۱) «تَفْسِير الطَّبَرِيّ» (٦/ ١٧٨).





تَكُونَ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ تَعَلِيُّهُ، ثُمَّ لَوْ فَرَضْنَا أَنَّ قَوْلَه إِنَّمَا لِلْحَصْرِ وَهِيَ تُبْطِلُ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فهِي أَيْضًا - إِذَا كَانَتْ لِلْحَصْرِ - تُبْطِلُ خِلَافَةَ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ، وعَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَمُحَمَّدِ الْبَاقِرِ، وَجَعْفَرِ وَغَيْرِهِمْ.

َحَادِي عَشَرَ: إِنَّ الله ﷺ لَا يُوصَفُ بِأَنَّه مُتَولِّ عَلَىٰ عِبَادِهِ أَيْ أَنَّهُ أَمِيرٌ عَلَيْهِمْ بَلْ هُوَ خَالِقُهُمْ وَرَازِقُهُمْ وَرَازِقُهُمْ وَمَلِيكُهُمْ، وَكَذَا لَا يُقَالُ ذَلِكَ عَنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَلْ هُوَ أَجَلُّ مِنْ ذَلِكَ عَنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَلْ هُوَ أَجَلُّ مِنْ ذَلِكَ







### البحث الرابع. حديث المنزلة

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي غَزْوَةِ «تَبُوكَ» وَلَم يَأْذَنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْه وَمَا تَخَلَّفَ فِي الْمَدِينَةِ إِلَّا سِتَّةُ أَصْنَافِ:

الصِّنْفُ الْأَوَّلُ: الَّذِينَ أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِالْجُلُوسِ.

الصِّنْفُ الثَّانِي: الْمَعْذُورُونَ مِنَ الْمَرْضَىٰ وَكِبَارِ السِّنِّ وَالْمُعَاقِينَ وَالْعُمْيِ وَالفُقَرَاءِ وَمَنْ بِهَهُمْ.

الصِّنْفُ الثَّالِثُ: النِّسَاءُ.

الصِّنْفُ الرَّابِعُ: الْأَطْفَالُ.

الصِّنْفُ الْخَامِسُ: الْعَاصُونَ الَّذِينَ عَصَوْا أَمْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَخَلَّفُوا عَنْهُ فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ وَهُمْ: كَعْبُ بْنُ مَالِكِ، وَمُرَارَةُ بْنُ الرِّبِيعِ، وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَسَبْعَةٌ آخَرُونَ.

الصِّنْفُ السَّادِسُ: الْمُنَافِقُونَ.

هَذِه سِتَّةُ أَصْنَافٍ فَقَطْ، وَكَانَ عَلَيٌّ تَعَظَّنَهُ مِنَ الصِّنْفِ الْأَوَّلِ وَهُمُ الَّذِينَ أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا تَرَكَ عَلِيًّا فِي الْمَدِينَةِ لِأَمْرِ بِالْجُلُوسِ فِي الْمَدِينَةِ، فَتَكَلَّمَ الْمُنَافِقُونَ وَقَالُوا: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا تَرَكَ عَلِيًّا فِي الْمَدِينَةِ لِأَمْرِ فِي نَفْسِهِ يَعْنِي: بُغْضًا لِعَلِيٍّ أَوِ اسْتِثْقَالًا (١).

فَبَلَغَ عَلِيًّا تَعَالَىٰ هَذَا الْكَلَامُ فَتَبِعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ يَبْكِي (٢) رِضْوَانُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُخَلِّفُنِي فِي النِّسَاءِ وَالصَّبْيَةِ؟!

فَطَيَّبَ النَّبِيُّ ﷺ خَاطِرَهُ وَقَالَ: «أَلَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي (٣).

قَالُوا: قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «أَلَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَىٰ » دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ

<sup>(</sup>١) «مُخْتَصر تَارِيخ ابْن عَسَاكِر » (١٧/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) «مُخْتَصر تَاريخ ابْن عَسَاكِر» (١٧/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ فَضَائِل الصَّحَابَة، بَابِ مَنَاقِبِ عَلِيّ، حَدِيث (٣٧٠٦)، «صَحِيح مُسْلِم»، كِتَابِ فَضَائِل الصَّحَابَة. بَابِ مِنْ فَضَائِل عَلِيّ حَدِيث ٢٤٠٤ دُون أَن تذكر تفاصيل الْقِصَّة عِنْدهما.





عَلِيًّا نَعَالَٰتُهُ هُوَ الْخَلِيفَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَنَّ هَارُونَ هُوَ الْخَلِيفَةُ بَعْدَ مُوسَىٰ لَمَّا خَرَجَ لِمِيقَاتِ رَبِّهِ، فَعَلِيُّ هُوَ الْخَلِيفَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

### وَهَذَا بَاطِلٌ مِن وُجُوهٍ:

الْأَوَّلُ: إِنَّ هَارُونَ لَم يَخْلُفْ مُوسَىٰ بَلِ الْمِشْهُورُ أَنَّ هَارُونَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تُوُفِّي قَبْلَ مُوسَىٰ بِسَنَةٍ (١).

الثَّانِي: إِنَّ هَارُونَ بَقِيَ فِي الْمَدِينَةِ لَمَّا خَرَج مُوسَىٰ لِلِقَاءِ رَبِّهِ وَمَعَ هَارُونَ الْعَسْكُرُ وَالْجَيْشُ وَخَرَجَ مُوسَىٰ أَمَّا عَلِيُّ فَلَم يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ وَالْجَيْشُ وَخَرَجَ مُوسَىٰ وَمَعَهُ بَعْضُ الرِّجَالِ لِلِقَاءِ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، أَمَّا عَلِيُّ فَلَم يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْغَسْكَرِ مَعَهُ إِلَّا الَّذِينَ عَصَوْا أَمْرَ اللهِ أَوْ مَنْ أَمَرَهُ الرَّسُولُ ﷺ بِالْبَقَاءِ فَاخْتَلَفَ الْأَمْرُ.

القَّالِثُ: إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِنَّمَا طَيَّبَ خَاطِرَ عَلِيِّ عَلَيْتُهُ لِأَنَّ عَلِيًّا هُوَ الَّذِي جَاءَ وَاشْتَكَىٰ وَلَوْ لَمْ يَأْتِ عَلِيٌّ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ مَا قَالَ لَهُ هَذَا الْكَلَامَ فَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ، فَأَنَا مَا خَلَفْتُكَ بُغْضًا لَكَ، أَتَعْلَمُ أَنَّ مُوسَىٰ لَمَّا خَرَجَ لِلِقَاءِ رَبِّهِ تَرَكَ هَارُونَ وَلَمْ يَكُنْ هَذَا مَنْقَصَةً لِهَارُونَ يَشِي لَكَ، أَتَعْلَمُ أَنَّ مُوسَىٰ لَمَّا خَرَجَ لِلِقَاءِ رَبِّهِ تَرَكَ هَارُونَ وَلَمْ يَكُنْ هَذَا مَنْقَصَةً لِهَارُونَ يَشِي كَذَلِكَ إِذَا خَرَجْتُ أَنَا وَتَرَكْتُكَ فِي الْمَدِينَةِ فَلَيْسَ هَذَا مَنْقَصَةً لَكَ، لِذَلِكَ لَوْ كَانَ غَيْرُ عَلِيٍّ وَقِيلَ كَذَلِكَ إِذَا خَرَجْتُ أَنَا وَتَرَكْتُكَ فِي الْمَدِينَةِ فَلْيْسَ هَذَا مَنْقَصَةً لَكَ، لِذَلِكَ لَوْ كَانَ غَيْرُ عَلِيٍّ وَقِيلَ كَذَلِكَ إِذَا خَرَجْتُ أَنَا وَتَرَكْتُكَ فِي الْمَدِينَةِ فَلْيْسَ هَذَا مَنْقَصَةً لَكَ، لِذَلِكَ لَوْ كَانَ غَيْرُ عَلِيٍّ وَقِيلَ فِيهِ مَا قِيلَ فِي عَلِيٍّ وَجَاءَ لِلنَّبِيِّ عَيْرٍ وَاشْتَكَىٰ عِلِيٍّ وَاشْتَكَىٰ عَلِيٍّ وَلَمْ يَشْتَكَاهَا عَلِيٍّ لَمَا كَانَ يَنْعُدُ فَيهِ مَا قِيلَ فِي عَلِيٍّ هَذَا الْكَلَامَ نَفْسَهُ، وَإِنَّمَا اشْتَكَىٰ عَلِيٍّ وَلَمْ يَشْتَكِ غَيْرُهُ لَمَّا تَكَلَمَ فِيهِ النَّاسُ، لِأَنَّ يَقِيَّةَ الْوُلَاةِ مَا كَانَ النَّيِي عَيْرُكُمُ مُعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَةِ فَقَطْ بَلْ كَانَ يَسْتَخْلِفُهُمْ عَلَى رِجَالٍ، وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُ عَيْنَ يَحُرُجُ بِالْجَيْشِ كُلِّهِ عَادَةً.

فَعَلِيُّ تَعَالِثُهُ لَمَّا رَأَىٰ الْأَمْرَ كَأَنَّ فِيهِ مَنْقَصَةً وَتَكَلَّمَ الْمُنَافِقُونَ خَرَجَ خَلْفَ النَّبِيِّ عَلِيْ يَسْأَلُه عَنْ سَبَبِ هَذَا التَّرْكِ فَبَيَّنَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيْ أَنَّهُ لَيْسَ عَنْ كُرْهِ، وَلَا كَمَا يَدَّعِي الْمُنَافِقُونَ، إِنَّمَا كَمَا أَبْقَىٰ مُوسَىٰ هَارُونَ، أَنَا أُبْقِيكَ فِي أَهْلِي.

الرَّابِعُ: إِنَّ النَّبِيَّ عَيِّةٍ لَم يُنْقِ عَلِيَّا خَلِيفَةً عَلَىٰ الْمَدِينَةِ فِي هَذِهِ الْغَزْوَةِ، بَلِ اسْتَخْلَفَهُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً، كَمَا يَذْكُرُ أَهْلُ السِّيرِ كَابْنِ جَرِيرٍ<sup>(٢)</sup> وَابْنِ كَثِيرٍ<sup>(٣)</sup> وَغَيْرِهِما أَنَّ الْوَالِيَ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً، كَمَا يَذْكُرُ أَهْلُ السِّيرِ كَابْنِ جَرِيرٍ<sup>(١)</sup> وَابْنِ كَثِيرٍ<sup>(٣)</sup> وَغَيْرِهِما أَنَّ الْوَالِيَ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَلَيْسَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ.



<sup>(</sup>١) «تَاريخ الطَّبَرِيِّ» (١/ ٣٠٤)، «الْبدَايَة وَالنِّهَايَة» (١/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) "تَاريخ الطَّبَرِيِّ" (٢/ ٣٦٨)، وَلَكِن قَالَ: "الْوالي عَلَىٰ الْمَدِينَةِ سباعُ بْنُ عرفطةَ".

<sup>(</sup>٣) «الْبِدَايَة وَالنَّهَايَة» (٥/ ٧).





الْخَامِسُ: كَيْفَ يُمْكِنُ لَنَا أَنْ نَفْهَمَ أَنَّ هَذَا التَّرْكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ لِعَلِيٍّ مَنْقَبَةٌ لَهُ وَأَنَّه لَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْرُجُ بَاكِيًا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا وَعَلَيُّ خَلِيفَتُهُ ثُمَّ نَرَىٰ عَلِيًّا يَخْرُجُ بَاكِيًا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ أَفَهِمْنَاهَا وَلَمْ يَفْهَمْ عَلِيٌّ تَعَلَّىٰ اللَّهِ عَلَى كَانَ تَرْكُ النَّبِيُ ﷺ لِعَلِيٍّ مَنْقَبَةً بِحَدِّ ذَاتِهَا لَمَا خَرَجَ خَلْفَهُ، وَلَعَلِمَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيًّ لِعَلِيٍّ مَنْقَبَةً بِحَدِّ ذَاتِهَا لَمَا خَرَجَ خَلْفَهُ، وَلَعَلِمَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ لَا يَخْرُجُ إِلَّا وَهُو خَلِيفَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

السَّادِسُ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ اسْتَخْلَفَ غَيْرَ عَلِيٍّ بَعْدَهُ، فَإِنَّهُ بَعْدَ غَزْوَةِ «تَبُوكَ» خَرَجَ إِلَىٰ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ عَلِيٌّ فِي الْيَمَنِ وَلَمْ يَتُرُكُ عَلِيًّا فِي الْمَدِينَةِ.

أَمَّا تَشْبِيهُ النَّبِيِّ ﷺ لِعَلِيِّ بِهَارُونَ !

فَنَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ مَبَّهُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بِأَعْظَمَ مِن هَارُونَ؛ فَفِي غَزْوَة «بَدْرٍ» لَمَّا كَانَتْ قَضِيَّةُ الْأَسْرَىٰ، وَاسْتَشَارَ النَّبِيُ ﷺ أَبَا بَكْرٍ فَرَأَىٰ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَأَنْ يُفَادِيَهُمْ قَوْمُهُم وَرَأَىٰ عُمَرُ قَضِيَّةُ الْأَسْرَىٰ، وَاسْتَشَارَ النَّبِيُ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ إِنَّ مَثَلَكَ كَمَثَلِ إِبْرَاهِيمَ يَوْمَ قَالَ: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا أَنْ يَقْتُلُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ إِنَّ مَثَلَكَ كَمَثُلِ إِبْرَاهِيمَ يَوْمَ قَالَ: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ آلَهُ اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَالُهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[المائدة: ١١٨]

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ عُمَرَ فَقَالَ: يَا عُمَرُ، إِنَّ مَثَلَكَ مَثُلُ نُوحٍ لَمَّا قَالَ: ﴿ رَبِ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ وَ إِلَىٰ خُمَرُ الْحَ اللهِ عَمَلُ الْأَرْضِ مِنَ اللهِ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللّهُ عَلَى اللّ

وَمَثَلَكَ مَثُلُ مُوسَى لَمَّا قَالَ: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ، زِينَةَ وَأَمَوْلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ فَي الْحَيَوْةِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَثُلُ اللَّهُ عَن سَبِيلِكَ لَّ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٓ أَمْوَلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

فَشَبَّهُ أَبَا بَكْرٍ بِإِبْرَاهِيمَ وَعِيسَىٰ، وَشَبَّه عُمَرَ بِنُوحٍ وَمُوسَىٰ، وَأُولَئِكَ مِن أُولِي الْعَزْمِ وَهُم فَضُلُ مِنْ هَارُونَ بِدَرَجَاتٍ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُه عَلَيْهِمْ خَيْرُ الْبَشَرِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَصَلَامُه عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ أَوْ بِأَعْظَمَ مِنْ تَشْبِيهِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ أَجْمَعِينَ، فَلَيْسَ تَشْبِيهِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ وُعُمَرَ بِإِبْرَاهِيمَ وَعِيسَىٰ وَمُوسَىٰ وَنُوحٍ.

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ أَحْمَد فِي المُسْنَد (١/ ٣٨٣) وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَن أَبَا عُبَيْدَة بْن عَبْد اللهِ بْن مَسْعُود لَمْ يسمع مِنْ أبيه.





## المبحث الخامس. آية ذوي القربي.

وَهِي قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ ذَلِكَ ٱلَّذِي بُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِّ قُلَلَّا ٱسْنَلُكُو عَلَيْهِ أَجَرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَىُ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِذَلَهُ وفِهَا حُسْنَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ شَكُورُ ﴾.

[الشورئ: ٢٣]

ق<mark>َالُوا:</mark> إِنَّ النَّبِيَّ <del>وَيَّلِيُّ</del> أَمَرَ النَّاسَ بَمَوَدَّةِ قَرَابَتِه، وَبَعْضُهُمْ يَنْقُلُ الْإِجْمَاعَ عَلَىٰ أَنَّهَا فِي قُرْبَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَهَذَا غَيْرُ صَحِيح.

فَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ ٱلْبُخَارِيُّ فِي صحِيحِهِ (١) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿قُلُلَّ السَّنُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْدَى ﴾. فَقُلْتُ (أي: سَعِيد بْن جُبَيْرٍ) إِلَّا أَنْ تَوَدُّونِي فِي قَرَابَتِي (٢). فَالْتَفَتَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ (٣) وَقَالَ: عَجِلْتَ فَوَاللهِ مَا مِن بَطْنِ مِنْ بُطُونِ قُرَيْشِ إِلَّا وَلِمُحَمَّدِ فِيهِمْ قُرْبَىٰ.

فَقَالَ: إِلَّا أَن تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ قَرَابَةٍ.

وَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْ رَسُولِهِ ﷺ: ﴿ قُلُمَاۤ أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَٓ أَنَاْمِنَ لَأَنْكُمُ فِينَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْ رَسُولِهِ ﷺ:

[ص: ٨٦]

وَقَالَ: ﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِفَهُو لَكُمْ ﴾ [سبا:١٧].

وَقَالَ: ﴿ وَمَا تَسْتَلْهُ مُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ اَيُوسُف: ١٠٤] وَقَالَ: ﴿ قُلْمَاۤ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِهِ عِسَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٥٧] وَالقُرْآنُ يُصدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَلَا يُنَاقِضُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

<sup>(</sup>١) كِتَابِ التَّفْسِيرِ: سورة الشُّورَىٰ: بَابِ الْمَوَدَّة فِي الْقربيٰ برقم (٤٨١٨).

<sup>(</sup>٢) ذكر الْأنطاكي فِي كِتَابِه: «لِمَاذَا اخترت مَذْهَبِ الشَّيعَة؟» هَذَا الْحَدِيث وَبتره هنا، وَنسب كَلَام سَعِيد إِلَىٰ ابْن عَبَّاس ص ٨٤.

<sup>(</sup>٣) تنبّه أَخِي الْقَارِئ إِلَىٰ أَنَّ ابْنَ عبّاسِ تَعَلِّشُهُمَّ صَحَابِيّ عَالِم جَلِيل بحر فِي الْعلومِ، دَعَا لَهُ رَسُول اللهِ ﷺ - ودعاؤه مُستجاب- بِأَن يعلِّمَهُ اللهُ التَّأْوِيلَ وَالْحِكمَةَ، وَقَدْ أَجِيبَ دعاؤُه ﷺ. وَهُوَ أَيْضًا مِن ذَوِي الْقُربَىٰ (ابْنُ عَمَّ النَّبِيِّ ﷺ)، وَلَمْ يمنعهُ هَذَا مِن تَأْوِيل الْآيَة عَلَىٰ وَجههَا الصّوابِ – كَمَا أَمره اللهُ تَعَالَىٰ –.





كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴿ آلِنَ اللَّهُ النساء: ١٨].

فَلَا يُمكِنُ إِذًا أَن يَنُصَّ اللهُ فِي كُلِّ هَذِهِ الْآيَاتِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَا يَسْأَلُ أَجْرًا وَيَكُونُ هَذَا حَالَ إِخْوَانِهِ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِآيَةٍ تُنَاقِضُ هَذَا كُلَّهُ فَتَقُولُ: هُوَ يَسْأَلُ أَجْرًا وَهُوَ مَوَذَّةُ قَرَائِتِهِ!!.

فالنَّبِيُّ ﷺ لَا يَسْأَلُ أَجْرًا، فَكَيْفَ يَدَّعُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَهُمْ: أَسْأَلُكُم أَجْرًا وَاحِدًا وَاحِدًا وَهُوَ أَنْ تَوَدُّوا قَرَابَتِي؟! أَبَدًا.

النَّبِيُّ ﷺ لَا يَسْأَلُ أَجْرًا، بَلْ جِمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ أَرْسَلَهُم اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَمْ يَسْأَلُوا قَوْمَهُم أَجْرًا.

فَهَذَا نُوحٌ يَقُولُ لِقَوْمِهِ: ﴿ وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ ﴿ وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ ﴿ وَمَآ أَسْعَلُوا : ١٠٩]

وَهُودٌ قَالَ لِقَوْمِهِ: ﴿ وَمَآأَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِمِنْ أَجْرِ لِنَ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ١١٧] وَصَالِحٌ قَالَ لِقَوْمِهِ: ﴿ وَمَآأَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ " إِنْ أَجْرِيَا لِلَّاعَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

[الشعراء: ١٤٥]

وَلُوطٌ قَالَ لِقَوْمِهِ: ﴿ وَمَا آَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (آَسُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (آَسُ عُلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (آَسُ عُلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (آَسُ عُلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (آَسُ عُلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (آَسُ عُلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيكُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَل

وَشُعَيْبٌ قَالَ لِقَوْمِهِ: ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ (الله على الله على ال

والنَّبِيُّ عَلِيْةٍ أَكْرَهُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَفْضَلُهُمْ، وَهُوَ أَوْلَىٰ بِأَنْ لَا يَسْأَلَ أَجْرًا.

وَمَعْنَىٰ ﴿ إِلَّا ﴾ هُنَا إِمَّا أَن تَكُونَ اسْتِثْنَاءً مُتَّصِلًا، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ اسْتِثْنَاءً مُنْقَطِعًا أَيْ بِمَعْنَىٰ (لَكِن) وَهُوَ الصَّحِيحُ بِدِلَالَةِ الْآيَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَرِيبًا، وَهِيَ أَنَّ النَّبِي ﷺ لَا يَسْأَلُ أَجُرًا أَبَدًا فَيكُونُ قَوْلُ اللهِ: ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَةَ فِي ٱلْقُرْبِيُ ﴾.

وَلَكِنْ وُدُّونِي فِي قَرَابَتِي، أَنَا قَرِيبٌ مِنْكُم دَعُونِي أَدْعُو النَّاسَ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ سَأَلَ قُرَيْشًا، أَنْ يَتُرُّكُوهُ يَدْعُو إِلَىٰ اللهِ، فَإِنْ ظَهَرَ كَانَ لَهُمْ هَذَا، وَإِنْ قَتَلَهُ النَّاسُ فَيَسْلَمُونَ مِنْ دَمِهِ. سَأَلَ قُرَيْشًا، أَنْ يَتُرُكُوهُ يَدْعُو إِلَىٰ اللهِ، فَإِنْ ظَهَرَ كَانَ لَهُمْ هَذَا، وَإِنْ قَتَلَهُ النَّاسُ فَيَسْلَمُونَ مِنْ دَمِهِ. فَالنَّبِي فَالنَّبِي عَلَيْهِ مَا سَأَلَ أَجْرًا أَبَدًا لِقَرَابَتِهِ.







وَلَم يَقُلْ: فِي الْقُرْبَىٰ وَإِنَّمَا قَالَ: وَلِذِي الْقُرْبَىٰ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ: «جَميعُ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّوصِيَةِ بِحُقُوقِ ذَوِي قُرْبَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، وَذَوِي قُرْبَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، وَذَوِي قُرْبَىٰ الْإِنْسَانِ إِنَّمَا قِيلَ فِيهَا ﴿ وَلِذِى ٱلْقُرْبِيٰ ﴾ وَلَم يَقُلْ (فِي الْقُرْبَىٰ) (ا).

يُقَالُ كَذَلِكَ، كَيْسَ مُنَاسِبًا لِشَأْنِ النُّبُوَّةِ طَلَبُ الْأَجْرِ وَهُوَ مَوَدَّةُ ذَوِي قُرْبَاهُ لِأَنَّ هَذَا مِن شِيمَةِ طَالِبِي الدُّنْيَا.

إِنَّ هَٰذَا الْقَوْلَ يُوجِبُ تُهْمَةَ النَّبِيِّ ﷺ.

وَمَعَ كُلِّ مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّ هَذِهِ الْآَيَةَ فِي سُورَةِ الشُّورَىٰ، وَهِيَ مَكِّيَّةٌ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ لَمْ يُخْلَقَا بَعْدُ، وَعَلِيٍّ لَمْ يَتَزَوَّجْ فَاطِمَةَ.



<sup>(</sup>١) «مِنْهَاجِ السُّنَّةِ» (٧/ ١٠١).





#### المبحث السادس:

#### حديث الثقلين

وَهُوَ قُولُ النَّبِيِّ ﷺ: «تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُم بِهِ، لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِي» (١).

يَسْتَدِلُّونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَتَمَسَّكَ الْمُؤْمِنُ بِعِتْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ. ثُمَّ قَالُوا بَعْدَ ذَلِكَ: إِذَا وَجَبَ التَّمَسُّكُ بِهِمْ صَارُوا هُمَ أَوْلِيَاءَ الْأَمْرِ بَعْدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُمُ الْخُلَفاءُ مِن بَعْدِهِ.

### وَهَذِهِ الشُّبْهَةُ يُرَدُّ عَلَيْهَا مِنْ وُجُوهٍ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: الْحَدِيثُ فِيه كَلامٌ مِن حَيْثُ صِحَّتُهُ وَثُبُوتُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ وَالثَّابِتُ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَنَّ الْأَمْرَ كَانَ بِالتَّمَسُّكِ بِحَتَابِ اللهِ، وَالوَصيَّةُ بِأَهْلِ الْبَيتِ كَمَا مَرَّ مِن حَدِيثِ زَيدِ بْنِ أَرْقَمَ مُسْلِمٍ أَنَّ الْأَمْرَ كَانَ بِالتَّمَسُّكِ بِهِ ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي أَذَكُرُكُمُ اللهَ فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ فَأَوْصَىٰ بِكِتَابِ اللهِ وَحَثَّ عَلَىٰ التَّمَسُّكِ بِهِ ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَيْتِي أَذَكُرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي» أَذَكُرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي» أَذَكُرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي» أَذَكُر كُمُ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهِ وَحَدَّ عَلَىٰ اللهَ عَنْ اللهِ وَعَلَىٰ اللهُ اللهِ وَعَلَىٰ اللهُ اللهِ وَعَلَىٰ اللهُ اللهِ وَعَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ وَعَلَىٰ اللهُ اللهِ وَتَعَالَىٰ إِيَّاهَا.

وَقَد ثَبَتَ مِن حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا خَطَبَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ: «قَدْ تَرَكْتُ فِي كَابُ اللهِ» (٣)، فَهُو الَّذِي إِذَا تَمَسَّكَ بِهِ الْإِنْسَانُ لَا يَضِلُّ أَيكُم مَا لَنْ تَضِلُّوا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللهِ» (٣)، فَهُو الَّذِي إِذَا تَمَسَّكَ بِهِ الْإِنْسَانُ لَا يَضِلُّ أَبَدًا، وَلَم يَذْكُرْ أَهْلَ الْبَيْتِ.

الْوَجْهِ الثَّانِي: مَنْ هُمْ عِتْرَةُ النَّبِيِّ ﷺ؟ عِتْرَةُ الرَّجُلِ هُم أَهْلُ بَيْتِهِ، وَعِتْرَةُ النَّبِيِّ ﷺ هُمْ كُلُّ مَنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَهُم بَنُو هَاشِمٍ، هَؤُلَاءِ هُمْ عِتْرَةُ النَّبِيِّ ﷺ، وَقِيلَ مَعَهُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ.

وَلْنَنْظُرْ مَنْ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِالتَّمَسُّكِ بِهَؤُلاءِ؟

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِم فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ: الْحج، بَابِ حجة النَّبِي، حَدِيث (١٢١٨).



<sup>(</sup>١) رَوَاه التّرمذي: كِتَاب الْمَنَاقِب، بَاب مَنَاقِب أَهْل الْبَيْت، حَدِيث (٣٧٨٦)، وَفِيهِ: زَيد الْأَنْمَاطَيُّ، وَهُوَ مُنْكُرُ الْحَدِيثِ، وَالحَدِيثُ لَهُ أَكْثُرُ مِنْ طريق مَعَ اخْتِلَافِ أَلفاظهِ، وَلَا تخلو جَمِيعُهَا مِنْ ضَعفٍ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِم فِي صَحِيحِهِ: كِتَاب فَضَائِلَ الصَّحَابَة، بَاب فَضَائِل عَلِيّ (٢٤٠٨).





السُّنَّةُ أم الشِّيعَةُ؟

الشِّيعَةُ لَيْسَ لَهُم أَسَانِيدُ إِلَىٰ الرَّسُولِ ﷺ وَهُم يُقِرُّونَ بِهَذَا أَنَّهُم لَيْسَ عِنْدَهُم أَسَانِيدُ فِي نَقُلُ كُتُبِهِم وَمَرْوِيَّاتِهِمْ، وَإِنَّمَا هِيَ كُتُبٌ وَجَدُوهَا، فَقَالُوا: ارْوُوهَا فَإِنَّهَا حَقُّ(١).

أَمَّا أَسَانِيدُهُمْ: فَكَمَا يَقُولُ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَثِمَّةِ الشَّيعَةِ إِنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ الشِّيعَةِ أَسَانِيدُ أَصْلًا وَلَا يُعَوِّلُونَ عَلَىٰ الْأَسَانِيدِ<sup>(٢)</sup> فَأَيْنَ لَهُم أَنَّ مَا يَرْوُونَهُ فِي كُتُبِهِم ثَابِتٌ عَن عِتْرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْأَسَانِيدِ أَعْطَيْنَاهُمْ حَقَّهُمْ وَلَمْ نُزِدْ وَلَمْ نُنْقِصْ، كَمَا قَال النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ يَعْمُ اللهِ النَّعُلُونَ عَبْدُ اللهِ النَّصَارَىٰ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيمَ، فإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ؛ فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ (٣).

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: إِمَامُ الْعِتْرَةِ وَعَالِمُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ سَلِّكُهُ، وَيَأْتِي بَعْدَهُ فِي الْعِلْمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ حَبْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، الَّذِي كَانَ يَقُولُ بِإِمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قَبْلَ عَلِيٍّ يَعَلِّكُهُ، بَلْ إِنَّ عَلِيً اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ حَبْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، الَّذِي كَانَ يَقُولُ بِإِمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ قَبْلَ عَلِيٍّ يَعَلِّكُهُ، بَلْ إِنَّ عَلِيً بَنْ أَبِي طَالِبٍ قَدْ ثَبَتَ عَنْه أَنَّهُ قَالَ: أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ (1). بَلْ ثَبَتَ عَنْه عِنْدَ الشِّيَعةِ أَنَّهُ قَالَ: "وَأَنَا لَكُم وَزِيرًا، خَيرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيرًا» (6).

الْوَجْهُ الرَّابِعُ: هَذَا الْحَدِيثُ مِثْلُ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِي »(٦).

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا عَلَيْهَا

 <sup>(</sup>٦) أُخْرَجَهُ الْحاكم فِي «المُسْتَدرك» (١/ ٩٣) وَفِيهِ ضَعْف.



<sup>(</sup>١) رَوَىٰ الْكليني عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: قلتُ لأبي جَعْفَرِ النَّانِي (مُحَمَّدِ الْجوادِ): جعلتُ فداكَ إِنَّ مَشَايِخنا رووا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأْبِي عَبْد اللهِ- عَلَيْهِمَا السَّلَام-، وَكَانَتْ التَّقِيَّةُ شَدِيدَةً، فكتموا كُتُبَهم، وَلَمْ تُروَ عَنْهُمْ، فَلمَّا مَاتُوا صارت الْكتبُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: «حدِّثوا بِهَا فإنهَا حقّ» اهـ «الْكَافِي» (١/ ٥٣). وَأَبُو جَعْفَرِ النَّانِي: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ علِي بْنِ مُوسَىٰ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ، وَالذين جَاؤُوه هُم تلامذتُه، فَكَيْفَ صارت الْكُتبُ الصَّحِيحَةُ حقًا وَالْإِسْنَادُ مُنْقَطِع كلَّ هَذَا الانقطاع.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: كِتَاب «خاتمة الْوسائل- الْفَائِدَة التّاسعة» فَإِنَّهُ يبينُ فِيهِ أَن (الاثني عشرية) لَيْسَ لَهُمْ أَسَانِيد تصحح عَلَىٰ أَساسِهَا الرِّوَايَات، وَأَنَّ فَضِيَّة الْإِسْنَاد أَمر مستحدث.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ أَحَادِيث الْأَنْبِيّاء، باب: قَوْل اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَاَذَكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ ﴾، حَدِيث ٣٤١٥.

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ فَضَائِلِ الصَّحَابَة، (باب)، حَدِيث (٣٦٧١).

<sup>(</sup>٥) "نَهْج الْبَلَاغَةِ" (ص ٥٥ خُطْبَة رقم ٩٢).





بِالنَّوَاجِذِ ١١٠ فَأَمَرَ بِالْعَضِّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

وَقَالَ: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (٢٠).

وَقَالَ: «اهْتَدُوا بِهَدْي عَمَّارِ، وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ مَسْعُودٍ (٣)، وَلَم يَدُلَّ هَذَا عَلَىٰ الْإِمَامَةِ أَبَدًا، وَإِنَّمَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ أُولَئِكَ عَلَىٰ هَدْيِ الرَّسُولِ عَلَىٰ ، وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّ عِتْرَةَ النَّبِيِّ عَلَيْ لَا تَجْتَمِعُ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ أَبَدًا، وَلَكِن مَنْ هُمْ عِثْرَةِ النَّبِيِّ عِلَى إَنْ قَدْ فَصَّلْنا ذَلِكَ فِيمَا سَبَقَ (١٠)

<sup>(1)</sup> انْظُرْ غَيْر مأُمُور مَا تَقَدَّمَ، ص (٢٥٣) فِي الْكَلَام عَلَىٰ: (حَدِيث الْكساء).



<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ أَبُو داود فِي «السُّنَن»: كِتَابِ السّنة، بَابِ لزوم السّنة، حَدِيث (٤٦٠٧)، «جَامِع التّرْمِذِيّ»، كِتَاب: الْعلم، باب: مَا جَاءَ فِي الْأَخذ بالسّنة، حَدِيث (٢٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) رَوَاه التّرمذي: كِتَاب الْمَنَاقِب، بَاب مَنَاقِب أَبِي بَكرِ وَعُمَر، حَدِيث (٣٦٦٢)، «سنن ابْن ماجه»– الْمُقَدِّمَة، بَاب فَضَائِل أَصْحَابِ النَّبِيِّينِ ، حَدِيث (٨٦).

<sup>(</sup>٣) رَوَاه التّرمذي: كِتَاب الْمَنَاقِب، بَاب مَنَاقِب عَبْد اللهِ بْن مَسعُودٍ، حَدِيث (٣٨٠٥).





## المبحث السابع. حديث «علي مني وأنا من علي».

قَالُوا: إِنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ «عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْ عَلِيٍّ، وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا أَنا أَوْ عَلِيُّ» (١) دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ عَلِيًّا هُوَ الْإِمَامُ بَعْدَ الرَّسُولِ ﷺ

### وَالْجَوَابُ:

هَذَا الْحَدِيثُ مَدَارُهُ عَلَىٰ أَبِي إِسحَاقَ السَّبِيعِيِّ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ مَشْهُورٌ، يُكْثِرُ التَّدْلِيسَ عَنِ الضُّعَفَاءِ، فَإِذَا صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ فَحَديثُهُ صَحِيحٌ بَلْ فِي أَعْلَىٰ مَرَاتِبِ الصَّحِيحِ، وَلَكِنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إِذَا لَمْ يُصرِّحْ بِالتَّحْدِيثِ فَإِنَّه يُتَوَقَّفُ فِي قَبُولِ حَدِيثِهِ.

قَالُ أَبُو إِسَّحَاقَ الْجُوزْ جَانِيُّ: «كَانَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَا تُحْمَدُ مَذَاهِبُهُمْ (يَعْنِي التَّشَيَّع) هُمْ رُءُوسُ مُحَدِّثي الْكُوفَةِ مِثْلُ أَبِي إِسْحَاقَ وَالْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَزبيد وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَقْرَانِهِمُ احْتَمَلَهُمُ النَّاسُ عَلَىٰ صِدْقِ أَلْسِنَتِهِمْ فِي الْحَدِيثِ، وَوَقَفُوا عِنْدَمَا أَرْسلُوا لَمَّا خَافُوا أَنْ لَا يَكُونُ مَخَارِجُهَا صحِيحَةً. فَأَمَّا أَبُو إِسْحَاقَ فَرَوىٰ عَنْ قَوْمٍ لَا يُعْرَفُونَ وَلَمْ يَنْتَشِرْ عَنْهُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَّا مَا حَكَىٰ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْهُمْ "(٢)

وَنَقُولُ أَيْضًا: عَلِيٌّ مِنَ النَّبِيِّ وَالنَّبِيُ عَلَيْهِمِنْهُ فِي الِاتَّبَاعِ وَالنَّصْرَةِ، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْمِ عَنْ جُلَيْبِيبٍ» قَالُوا: مَا وَجَدْنَاهُ قَالَ: «ابْحَثُوا عَنْهُ عَنْ جُلَيْبِيبٍ» قَالُوا: مَا وَجَدْنَاهُ قَالَ: «ابْحَثُوا عَنْهُ فِي الْقَتْلَىٰ». فَوَجَدُوهُ قَدْ سَقَطَ وَحَوْلَهُ سَبْعَةٌ مِنَ الْكُفَّارِ فَأَخْبَرُوا النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: «قَتَلَ سَبْعةً وَقَتَلُوهُ، جُلَيْبِيبٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ» (٣).

وَلَمَّا ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَشْعَرِيِّينَ قَالَ: «هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ» (1).

فَلَا يَلْزَمُ مِن قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ عَن عَلِيٍّ تَعَلِّلْتُهُ: «إِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ» أَنَّهُ هُوَ الْخَلِيفَةُ بَعْدَ

<sup>(1)</sup> أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ فَضَائِلِ الصَّحَابَة بَابِ مِنْ فَضَائِلِ الْأَشْعَرِيين حَدِيث (٢٥٠٠).



<sup>(</sup>١)الشَّطر الْأَوَّل مِنَ الْحَدِيثِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ بلفظ: «أَنْتَ مِنِّي وَأَنا منك» فِي كِتَاب الصُّلْح بَاب كَيْفَ يَكْتُب هَذَا مَا صالح فلان (٢٦٩٩) وَأَمَّا زِيَادَة «وَلا يؤدي عني إِلَّا أَنِا أَوْ عَلِيّ» فأُخْرَجَهَا أَحْمَد ١٦٤.

<sup>(</sup>۱) «تهذيب التّهذيب» (۸/ ۲٦).

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ فَضَائِلِ الصَّحَابَة بَابِ مِنْ فَضَائِل جليبيب حَدِيث (٢٤٧٢).





رَسُولِ اللهِ ﷺ، بَلْ هَذَا لِلْمُبَالَغَةِ فِي بَيَانِ اتَّحَادِ طَرِيقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلِيٍّ، وَالْتِزَام عَلِيِّ تَعَطُّكُهُ طَاعَةَ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَلِيٌّ لَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ النَّسَبُ وَالْمُصاهَرَةُ وَالِاتِّبَاعُ وَالنُّصرَةُ وَالتَّأْيِيدُ وَالْقِيامُ بِحَقِّ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ : «عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِن عَلِيٍّ».





#### المبحث الثامن.

### حديث الاثني عشر إماما

يَسْتَدِلُّون كَثِيرًا بِحَدِيثِ الإثْنَيْ عَشَرَ، وَلَه أَلْفَاظٌ عِدَّةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا:

- · «يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا كُلُّهُمْ مِن قُرَيْشِ» (١).
- « لا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَىٰ اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُم مِن قُرَيْشِ» (٢).
  - « لَا يِزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا إِلَىٰ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا » (٣).
- « لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّىٰ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُم تَجْتَمِعُ عَلَيهِمُ الْأُمَّةُ» (١٠). وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي:
- الْحَلَّا: الْحَدِيثُ فِيه أَنَّ الدِّينَ يَكُونَ عَزِيزًا فَتْرَةَ خِلافَتِهِمْ ثُمَّ يَزُولُ هَذَا الْعِزُّ. فَمَتَىٰ الْذُّلُ؟
   الْعِزُّ؟ وَمَتَىٰ الذُّلُ؟
- \* الشَّيعَةُ تَقُولُ: لَم يَكُنِ الدِّينُ عَزِيزًا أَبَدًا فِي خِلاَفَةِ مَنْ سَبَقَ بَلْ كَانَ أَئِمَّتُهُم مُسْتَتِرِينَ خَائِفِينَ يَتَعَامَلُونَ بِالتَّقِيَّةِ. بَلْ يَرَوْنَ أَنَّ الْأَمْرَ كَانَ فَاسِدًا زَمَنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ بَلْ إِنَّ عَلِيًّا خَائِفِينَ يَتَعَامَلُونَ بِالتَّقِيَّةِ فَمَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُظْهِرَ الْقُرْآنَ عِنْدَهُمْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُظْهِرَ الدِّينَ الصَّحِيحَ بَلْ كَانَ يَعْمَلُ بِالتَّقِيَّةِ فَمَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُظْهِرَ الْقُرْآنَ الصَّحِيحَ وَلَا مَنعَ صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ وَلَا أَحَلَّ زَوَاجَ الْمُتْعَةِ.
- \* ثَانيًا: الْحَدِيثُ لَيْسَ فِيه حَصْرٌ لِعَدَدِ الْأَئِمَّةِ بَلْ هُوَ خَبَرٌ أَنَّ الدِّينَ يَكُونُ عَزِيزًا وَقْتَ حُكْمِهِمْ.
  - \* ثَالثًا: وِ لَا يَهُ الْمُنْتَظَر إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَتَىٰ يَكُونُ عِزٌّ، وَمَتَىٰ يَكُون ضَعْفٌ؟
- \* رَابِعًا: قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْة: «كُلُّهُم مِن قُرَيْش» يُسْتَبْعَدُ مَعَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ عَلِيًّا وَأَوْلَادَهُ، بَلْ لَوْ قَالَ: مِن وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ لَادَّعَاهَا الشِّيعَةُ كَذَلِكَ بِأَنَّ أَئِمَتَهُم مِنْ أَوْلَادِ إِسْمَاعِيلَ.
- (١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: «صَحِيح الْبُحَارِيِّ»، كِتَاب: الْأحكام، بَاب حَدِيث (٧٢٢٢). وَ «صَحِيح مُسْلِم»، كِتَاب: الْإِمارة، بَاب النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْش حَدِيث (١٨٢١).
  - (٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ: الْإِمارة، بَابِ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ حَدِيث (١٨٢١).
  - (٣) أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ: الْإِمارة، بَابِ النَّاسُ تَبَّعٌ لِقُرَيْشِ حَدِيث (١٨٢١).
    - (١) رَوَاهُ أَبُو داود ٢٧٩ع وَالطبراني فِي المُعْجَم الْكَبير ١٨٤٩.







- \* خَامِسًا: جَاءَ فِي الصَّحِيح: «فِي أُمَّتِي اثْنَا عَشَر مُنَافِقًا»(١).
- فَالْعَدَدُ لَا عِبْرَةَ بِهِ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ مِنَ المُنَافِقِينَ مَنْ هُمْ أَكْثَر مِنْ هَذَا العَدَد.
- \* سَادِسًا: جَاءَ الْقُرْآنُ بِذِكْرِ الرُّسُلِ وَرِسَالَاتِهِمْ وَلَمْ يَتَطَرَّقْ لِلْأَئِمَّةِ مَعَ أَنَّهُم عِنْدَهُمْ- أي الشِّيعَة- بأَفْضَلُ، وَأَهَمُّ مِنَ الرُّسُلِ.
- \* سَابِعًا: لِمَ قَبِلَ عَلِيٌ بِالشُّورَى، وَتَنَازَلَ الْحَسَنُ لِمُعَاوِيَةَ، وَبَايَعَ الْحُسَيْنُ لِمُعَاوِيَةَ،
   وَبَايَعَ جَمِيعُ أَثِمَّتِهِمْ لِلْخُلَفَاءِ...؟.
- \* ثَامِنًا: كَيْفَ يَكُونُ الْحَدِيثُ نَصًّا عَلَىٰ عَلِيٍّ، وَالنُّصُوصُ عَنْ عَليٍّ تُنَافِي ذَلِكَ، كَمَا فِي
   «نَهْج الْبَلَاغَةِ»:
  - "وَأَنَا لَكُم وَزِيرًا، خَيرٌ لَكُم مِنِّي أَمِيرًا (7).
- لَمَّا تَولَّىٰ عَلِيٌّ الْخِلَافَةَ لَم يَدَّعِ نَصًّا بَلْ ذَكَرَ أَنَّهُم حَمَلُوهُ عَلَيْهَا: "إِنَّمَا الشُّورَىٰ لِلْهُ وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ اللهِ رِضًا» (٣)
   لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُل وَسمَّوْهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ اللهِ رِضًا» (٣)
  - قَالَ الْبَيَاضِيُّ: «إِنَّ عَلِيًّا لَم يَذْكُرِ النَّصَّ لِلصَّحَابَةِ» (الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ).
- \* تَاسِعًا: وَلَمَّا قَامَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ (النَّفْسُ الزَّ كِيَّةُ) سَمَحَ الصَّادِقُ لِولَدَيْهِ مُوسَىٰ وَعَبْدِ اللهِ بِالانْضِمَام إِلَيْهِ (١) فَلَوْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِمَامٌ وَبَعدَهُ ابْنُهُ مَوسَىٰ لَمَا قِيلَ ذَلِكَ.
- \* عَاشِرًا: لَا يُعْقَلُ وَ جُودُ كُلِّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الِّتِي يَرْوِيهَا الشِّيعَةُ فِي ذِكْرِ الْأَئِمَّةِ جَمَاعَاتٍ أَوْ أَفْرَادًا، ثُمَّ تَغِيبُ جَمِيعُ هَذِهِ الرِّوايَاتِ عَنْ رُوَاةِ الشِّيعَةِ الْكِبَارِ وَفِرَقِ الشِّيعَةِ الَّتِي كَانَتْ تَخْتَلِفُ بَعْدَ وَفَاةِ كُلِّ إِمَام تَقْرِيبًا مِمَّا يَدُلُ دِلَالةً قَطْعِيَّةً عَلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وُضِعَتْ مُتَأَخِّرًا.
- \* التَحادِي عَشَر: وِلَايَةُ الْأَئِمَّةِ عِنْدَهُمْ سِرِّيَةٌ: عَنِ الرِّضَا قَالَ: وِلَايَةُ اللهِ أَسَرَّهَا إِلَىٰ جِبْرَائِيلَ، وَأَسَرَّهَا جِبْرَائِيلَ إِلَىٰ مَنْ شَاءَ، ثُمَّ إِلَىٰ عَلِيٍّ، وَأَسَرَّهَا عَلِيٌّ إِلَىٰ مَنْ شَاءَ، ثُمَّ أَنتُم تُذِيعُونَ ذَلِكَ؟! مَنِ الَّذِي أَمْسَكَ حَرْفًا سَمِعَهُ(٥).



<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ فِي صَحِيحِهِ: كِتَابِ صِفَاتِ الْمُنَافِقين، حَدِيث (٢٧٧٩).

<sup>(</sup>٢) "نَهْج الْبَلَاغَةِ" (ص ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) «نَهْج الْبَلَاغَةِ» (ص ٣٦٧).

<sup>(</sup>١) «مقاتل الطّالبيين» (٢٤٤).

<sup>(</sup>۵) «الْكَافِي» (۲/ ۲۲۶).





\* الثَّانِي عَشَر: أَوْصَافُ الاِثْنِي عَشَرَ وَزَمَنُهُمْ الَّتِي جَاءَتْ فِي الأَحَاديثِ: -يَتَولَّوْنَ الْخِلَافَة.

الْإِسْلَامُ فِي عَهْدِهِم عَزِيزٌ.

النَّاسُ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِمْ.

وَلَا يَنْطَبِقُ عَلَىٰ أَئِمَّةِ الشِّيعَةِ أَيُّ وَصْفٍ سِوَىٰ الْعَدَدِ.

والعَدَدُ مُدَّعًىٰ بَعْدَ الْحَدِيثِ، إِضَافَةً إِلَىٰ أَن الْحَسَنَ الْعَسْكَرِيَّ مَاتَ بِدُونِ ذُرِّيَّةٍ.







### المبحث التاسع: حديث «أنا مدينة العلم وعلي بـابـهـا»

هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ عَنِي النَّبِي عَنِي اللَّهِ مَثْنًا.

\* أُمَّا السَّنَدُ:

فَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طَرِيقَيْنِ:

الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ: فِيهِ أَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِيُّ.

قَالَ أَبُو حَاتِم: لَمْ يَكُنْ عِنْدِي بِصَدُوقٍ.

وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: رَافِضِيٌّ خَبِيثٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: مُتَّهَمٌّ.

وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِثِقَةٍ.

وَنَقَلَ الدُّورِيُّ أَنَّ يَحْيَىٰ بْنَ مَعِينٍ وَثَقَهُ بَيْنَمَا نَقَلَ ابْنُ مِحْرزٍ عَن ابْنِ مَعِين أَنَّهُ قَالَ فِيه: لَيْسَ مِمَّنْ يَكْذِبُ.

## الطَّرِيقُ النَّانِي: فِيهِ:

١- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَكِيمٍ: فِيه لِينٌ.

١- الْحَسَنُ بْنُ فَهم: لَيْسَ بِالْقُوِيِّ.

٣- الْأَعْمِشُ سُلَيمَانُ بْنُ مِهْرَانَ: ثِقَةٌ إِلَّا أَنَّهُ مُدَلِّسٌ وَقَد عَنْعَنَهُ أَي لَم يُصرِّحْ بِالسَّمَاعِ.

### وَالْحَدِيثُ ضَعَّفَه أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْم:

قَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرْ، لَيْسَ لَهُ وَجْهُ صحِيحٌ (٢).

قَالَ أَبُو حَاتِم: لَا أَصْلَ لَهُ (٣).

قَالَ أَبُو زُرْعَةً: كَمْ مِنْ خَلْقِ افْتَضَحُوا فِيهِ (١).



<sup>(</sup>١) المُستَدرَكِ ٣/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) «الْمَقَاصِد الْحَسَنَة» (١٧٠).

<sup>(</sup>٣) «كشف الْخفا» (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) «تَارِيخ بَغْدَاد» (١١/ ٢٠٥).





قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْمَتْنِ شَيْءٌ (١)

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: هَذَا شَيْءٌ لَا أَصْلَ لَهُ (٢).

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الْحَدِيثُ مُضْطَرِبٌ غَيْرُ ثَابِتٍ (٣)

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: لَا يَصِحُّ وَلَا أَصْلَ لَهُ (1)

وَقَالَ النَّوَوِيُّ وَالذَّهَبِيُّ وَابْنُ تَيْمِيَةً وَالْأَلْبَانِيُّ: مَوْضُوعٌ (٥)

\* أَمَّا مَتْنُ الحَدِيثِ: فَمُنْكَرٌ لِأُمُورِ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: الْعَالِمُ لَا يُقَالُ لَهُ مَدِينَةُ عِلْمٍ؛ لِأَنَّ الْمَدِينَةَ مَحْدُودَةٌ بَلْ يُقَالُ: بَحْرُ الْعِلْمِ، سَمَاءُ الْعِلْم، فَضَاءُ الْعِلْم، وَأَمْثَالها.

الأَمْرُ الأَوَّلُ: لَوْ صَحَّ قَوْلُهُ عَنْ عَلِيِّ: بَابُ مَدِينَةِ الْعِلْمِ، فَيَتَعَيَّنُ أَنَّ عَلِيًّا هُوَ الْمَبْعُوثُ لِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَلَيْسَ مُحَمَّدًا ﷺ.

َ **الأَمْرُ الأَوَّلُ:** الْعِلْمُ نَقَلَه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ عَلِيٍّ كَأَزْوَاجِهِ وَبقِيَّةِ أَصْحَابِهِ. فكَيْفَ يُقَالُ بَعْدَ ذَلِكَ: لَا يُؤْخَذُ عِلْمُ النَّبِيِّ إِلَّا عَنْ طرِيقِ الْبَابِ الَّذِي هُوَ عَلِيٍّ؟.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «الضّعفاء الْكَبِير» (٣/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) «المجروحين» (٢/ ١٥١).

<sup>(</sup>٣) «العلل» (٣/ ١٤٧).

<sup>(</sup>١) «الموضوعات» (١/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٥) «فتح الملك الْعَلِيِّ» (٥١)، «تلخيص الْمستدرك» (٣/ ١٢٦) «مَجْمُوع الْفَتَاوَىٰ» (١٨/ ٣٧٧)، «ضَعِيف الْجَامِع» (١٤١٦).





### المبحث العاشر. حديث الإنذار يوم الدار

حِينَ أُنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١] دَعَاهُمْ إِلَىٰ دَارِ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، وَهُمْ يَوْمَئذِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً يَزِيدُونَ رَجُلاً أَوْ يَنْقُصُونَهُ، وَفِيهِمْ أَعْمَامُهُ أَبُو طَالِبٍ، وَحَمْزَةُ، وَالعَبَّاسُ، وَأَبُو لَهَبٍ، وَفِي آخِرِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَحَمْزَةُ، وَالعَبَّاسُ، وَأَبُو لَهَبٍ، وَفِي آخِرِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْ : «يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَاللهِ مَا أَعْلَمُ شَابًا فِي الْعَرَبِ جَاءً قَوْمَهُ بِأَفْضَلَ مِمَّا جِئْتُكُمْ بِهِ، جِئْتُكُمْ بِحَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهِ مَا أَعْلَمُ شَابًا فِي الْعَرَبِ جَاءً قَوْمَهُ بِأَفْضَلَ مِمَّا جِئْتُكُمْ بِهِ، جِئْتُكُمْ بِهِ، وَثَنْكُمْ بِهُ وَوَصِيِّي وَقَوْمِي اللهُ أَنْ أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ، فَأَيْكُمْ يُؤَازِرُنِي عَلَىٰ أَمْرِي هَذَا عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَوَصِيِّي وَخَلِيفُتِي فِيْكُمْ ؟ الْقَوْمُ عَنْهَا غَيْرَ عَلِيٍّ – وَكَانَ أَصْغَرَهُمْ – إِذْ قَامَ فَقَالَ: أَنَا يَا نَبِيَ اللهِ أَكُونُ وَيَقُولُونَ اللهِ عَنِي اللهِ أَكُونُ وَيَقُولُونَ لِأَبِي طَالِبٍ: قَدْ أَمْرَكَ أَنْ تَسْمَعَ لِابْنِكِ وَتُطِيفُتِي فِيْكُمْ فَاسْمَعُوا لَهُ وَلَيْعُونَ اللهُ وَتُعْمَ لُونُ وَيَقُولُونَ لِأَبِي طَالِبٍ: قَدْ أَمْرَكَ أَنْ تَسْمَعَ لِابْنِكِ وَتُطِيعَ.

وَالْجَوَابُ: هَذَا الْحَدِيثُ مَعْلُولٌ سَنَدًا وَمَتْنًا.

#### \* أَمَّا السَّنَدُ:

فِيهِ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْقَاسِمِ: أَبُو مَرْيَمَ الْكُوفِيُّ. قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: تَفَرَّد بِهِ أَبُو مَرْيَمَ الْكُوفِيُّ(١). قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ. وقَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَالنَّسَائِيُّ: مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ(٢)

### \* وَأَمَّا مَتْنُهُ:

فَظَاهِرُ الْمَتْنِ مُنْكَرٌ لِأُمُورٍ:

الأول: أشهرُ مَا ذُكِرَ مِنْ مُؤازَرَةِ عَلِيٍّ؛ هُوَ مَا كَانَ فِي خِتَامِ الدَّعْوةِ المَكِّيَّةِ عِنْدَمَا هَاجَرَ النَّبِيُّ وَيَكُنُ النَّبِيُ وَيَكُنُ النَّبِيُ وَيَكُنُ النَّبِيُ وَيَقَائِهِ فِي مَكَّةَ حَتَّىٰ أَدَّىٰ الأَمَانَاتِ إلَىٰ أَهْلِهَا.

الثاني: قَولُ بَنِي عَبدِ المُطَّلِبِ لِأَبِي طَالبٍ: أَمَرَكَ أَنْ تَسْمَعَ لِابْنِكِ وَتُطِيعَ، بَاطِلٌ؛ وَذلِكَ لِأَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمْ يَسْمَعْ وَلَمْ يُطِعِ النَّبِيَّ، فَكيفَ يُقَالُ لَهُ: أَمَرَكَ أَنْ تُطِيعَ ابْنَكَ.



<sup>(</sup>١) «الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة» (٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) "مِيزَان الاعتدال" (٢/ ٣٢٨).





النَّالِثُ: لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ دَخَلَ أحدٌ الإسْلَامِ عَلَىٰ يَدِ عَلِيٍّ فِي مَكَّةً، وَلَا يُذْكُرُ أَنَّهُ أُوذِي فِي سَبيلِ الله هُنَاكَ كَبَعضِ الصَّحَابَةِ، ولَا نَقُولُ هَذَا تَنَقُّصًا لِعَلِيِّ، كَلَا، حَاشَاهُ وَحَاشَانَا أَنْ نَقُولَ مَذَا تَنَقُّصًا لِعَلِيِّ، كَلَا، حَاشَاهُ وَحَاشَانَا أَنْ نَقُولَ فَلِكَ فِي مِثْلِهِ نَعَالِيُّهُ، فَنَحْنُ وَلِلهِ الحَمْد وَالمِنَّةُ نَتَقَرَّب إلَىٰ الله جَلَّ فِي عُلَاهُ بِحُبِّ عَلِيٍّ. وَإِنَّمَا ظَهَرَ أَثَرُ عَلِيٍّ سَوَاءٌ فِي: الدَّعُوةِ، أَوْ الجِهَادِ، أو العلم، أو النَّصْرَةِ وَغير ذَلِكَ مِن وَسَائِلِ التَّأْييدِ ؛ إِنَّمَا ظَهَرَ ذَلِكَ فِي المَدِينَةِ بَعْدَ هِجْرَتِهِ، وَبَعدَ أَنْ بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ. فَقَدْ كَانَ تَعَالِئُهُ: سَيفًا مِنْ ؛ إِنَّمَا ظَهَرَ ذَلِكَ فِي المَدِينَةِ بَعْدَ هِجْرَتِهِ، وَبَعدَ أَنْ بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ. فَقَدْ كَانَ تَعَالَىٰ النَّيْ مَن المَشْرِكِينَ. وَكَانَ عَالِمًا مِنْ عُلَمَاءِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، بَلْ مِنَ المُبَرَّزِينَ فِيهِ.

وَكَانَ إِمَامًا فِي الزُّهدِ، إِمَامًا فِي الوَرَعِ، إِمَامًا فِي السُّنَّةِ، إِمَامًا فِي القُرآنِ، إِمَامًا فِي الشَّجَاعَةِ، إِمَامًا فِي الإَنْفَاقِ، إِمَامًا فِي التَّقْوَىٰ، إِمَامًا فِي العِلْمِ، فَرَحِمَهُ اللهُ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَرَفَعَ دَرَجتهُ فِي عِلِّينَ.

الرَّابِعُ: بَنُو عَبْد الْمُطَّلِبِ فِي تِلْكَ الْفَتْرَةِ لَمْ يَبْلُغُوا أَرْبَعِينَ رَجُلًا، وَهَاكَ تَفْصِيلُ وَبَيَانُ ذُرِّيَّة عَبدِ المُطَّلبِ عَلَىٰ مَا جَاءَ فِي كُتُبِ التَّرَاجُمِ وَالسِّيرِ:

١٣-عَبْدُ الْكَعْبَةِ

أَدْرَكَ بِعْثَةَ النَّبِيِّ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ فَقَطْ، هُمْ:

١-الْعَبَّاسُ.

٣- أَبُو طَالِبٍ. ١- أَبُو لَهَبٍ.

أَمَّا ذُرِّيَّةُ أَوْلاً دِ عَبدِ المُطَّلِبِ فَهِي:

أُمَّا هَوْلَاءِ الثَّمَانِيَة: (حَمْزَةُ، وَالنَّرْبَير، وَضِرَار، والمقوم، والغيدَاق، وعَبْدَ الكَعْبَة، وَقُثَم، وحَجْل)؛ فَلَمْ تُذْكُرْ لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ مِنَ الذُّكُورِ، إلَّا مَا كَانَ من (حَمْزَة) فَقيلَ: إنَّ لَهُ ذُرِّيَّةٌ مِنَ الذُّكُورِ وَحَجْل)؛ فَلَمْ تُذْكُرُ وَا لَهُ وَلَدًا وَاحِدًا وَلم يُعقِّب. (وَاحد أوِ اثنان)، وَليسَ لَهُمَا ذُرِّية. وَكَذَا (قثم)؛ ذَكَرُوا لَهُ وَلَدًا وَاحِدًا وَلم يُعقِّب. وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ ؛ وَهُوَ وَالِدُ النَّبِيُّ. وَليسَ لَهُ غَيرُه.







وَأَمَّا العَبَّاسُ؛ لَمْ يَكُنْ وُلِدَ لَهُ حِينذَاك، أَكْبَر أَوْلَادِهِ الفَضْلُ، والفَضْلُ أَصغرُ مِنْ عَلِيًّ تُوفِّي سنة (١٨ هـ) وَلَهُ مِنَ العُمُرِ ثِنتَانِ وَعشرُونَ سَنَة، أي: وُلِدَ سنةَ سَبع مِنَ البَعْثةِ، فَهُوَ إِذًا لَمْ يُدْرِكْ هَذا الاجْتِمَاع.

وَأَمَّا أَوْلَادُ أَبِي طَالِبِ الذُّكُورُ: (طَالِبٌ، عَقِيلٌ، جَعْفَرٌ، عَلَيٌّ)، وَعَلِيٌّ أَصْغَرَهُم. وَأَمَّا أَبُو لَهَب: فَأَوْلَادُهُ (عُتْبَةُ، عُتَيْبَةُ، مُعَتِّبٌ).

وَأَوْلَادُ الْحَارِثُ هُمْ: (عُبَيْدةُ، أَبُو سُفْيَانَ، أُمَيَّةُ، عَبْدُ اللهِ، عَبْدُ شَمْسٍ، رَبِيعَةُ، نَوْفَل). فَعِدَّةُ مَنْ كَانَ يُمْكِن أَنَّهُ حَضَرَ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ فَأَينَ الأَربَعُونَ كلَّهِم يَأْكُلُ الجَزْعَةَ؟!

\* الرَّابِعُ: قَوْلُهُ: «فَأَيْكُم يُؤَازِرُنِي عَلَىٰ أَمْرِي هَذَا؛ فَيكُونُ أَخِي وَوَصِيِّي فِيكُمْ» لَا يُمْكِنُ أَنْ يَصْدُرَ مِنَ النَّبِيِّ فَإِنَّ مُجَرَّدَ الْإِجَابِةِ لِلشَّهَادَةِ لَا تُوجِبُ الْخِلَافَةَ وَقَد أَجَابَهُ كَثِيرُونَ.

الخَامِسُ: حَمْزَةُ، وَجَعْفُرٌ، وَعُبَيْدةُ بْنُ الْحَارِثِ أَجَابُوا النَّبِيَّ، وَنَصَرُوا الدِّينَ أَكْثَر مِنْ
 عَلِيٍّ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ.

السَّادِسُ: عَلِيٌّ عُمُرُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ثَمَان أَوْ عشر سَنَوات.

السَّابِعُ: قَوْلُهِمْ لِأَبِي طَالِبِ: «أَمَرَكَ أَن تَسْمَعَ لِابْنِكَ وَتُطِيعَ» فَهُوَ قَولٌ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ أَبَا طَالِبٍ رَفَضَ أَنْ يُطِيعَ الْأَصْلَ وَهُوَ النَّبِيُّ فَكَيْفَ يُطِيعُ الْفَرْعَ وَهُوَ عَلِيٌّ وَيُعَيَّرُ بِهِ.

\* \* \*

هَذِهِ تَقْرِيبًا أَهَمُّ الْأَدِلَّةِ الَّتِي يَسْتَدِلُّونَ بِهَا عَلَىٰ إِمَامَةِ عَلِيٍّ سَهَا ظُبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. وَكُمَّلَ هُنَاكَ أَدِلَّةً أُخْرَىٰ أَعْرَضْتُ عَنْهَا؛ لِأَنَّ وَهَاءَهَا وَضَعْفَهَا أَوْضَحُ مِمَّا سَبَقَ وَلَا تَدُلُّ عَلَىٰ الْمَطْلُوبِ، عَلَىٰ الْأَقَلِّ مِن وِجْهَةِ نَظَرِي.







## الفصل الثاني

الأدلة العقلية لمن قال بأولوية على بن أبي طالب بالخلافة قبل أبي بكر وعمر وعثمان والرد عليها





## الدليل الأول: أنه كان أشجع الناس بعد رسول الله ﷺ

لَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ مِنْ شُجْعَانِ الصَّحَابَةِ بَلْ كَانَ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ وَسَيْفًا مِنْ شُيُوفِ اللهِ سَلَّهُ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ، وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِي هَذَا وَلَكِنَّ الْكَلَامَ فِي تَقَدُّمِهِ فِي الشَّجَاعَةِ عَلَىٰ جَمِيعِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ.

وَهَلَا لَا يُسَلَّمُ وَذَلِكَ أَنَّ الشَّجَاعَةَ تُفَسَّرُ بِشِيئَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: قُوَّةُ الْقَلْبِ وَالثَّبَاتُ. وَالثَّانِي: شِدَّةُ الْقِتَالِ بِالْبَدَنِ.

فَالْأَوَّلُ: هُوَ الشَّجَاعَةُ.

أَمَّا الْقَانِي: فَيَدُلُّ عَلَىٰ قُوَّةِ الْبَدَنِ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ كَانَ قَوِيَّ الْبَدَنِ كَانَ قَوِيَّ الْقَلْبِ وَالْعَكْسُ صَحِيحٌ، وَلِذَلِكَ تَجِدُ بَعْضَهُمْ يَقْتُلُ كَثِيرًا إِذَا كَانَ مَعَ جَمَاعَةٍ تُؤَمِّنُهُ بَيْنَمَا تَجِدُهُ يَنْخَلِعُ وَالْعَكْسُ صَحِيحٌ، وَلِذَلِكَ تَجِدُ بَعْضَهُمْ يَقْتُلُ كَثِيرًا إِذَا كَانَ مَعَ جَمَاعَةٍ تُؤَمِّنُهُ بَيْنَمَا تَجِدُهُ يَنْخَلِعُ قَلْبُهُ وَيَجْبُنُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ، وَتَجِدُ الرَّجُلَ الثَّابِتَ الْقَلْبِ الَّذِي لَم يَقْتُلُ بِيكَيْهِ كَثِيرًا ثَابِتًا فِي قَلْبُهُ وَيَجْدُ إِنَّ عَلَىٰ الْمَكَارِهِ، وَهَذِه الْخَصْلَةُ يُحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي أُمَرَاءِ الْحُرُوبِ وَقُوَّادِهِ وَقُوَّادِهِ وَمُقَدَّمِيهِ أَكْثَرُ مِنَ الْأُوْلَىٰ.

والنَّبِيُّ عَيِّةٍ كَانَ أَكْمَلَ النَّاسِ فِي هَذِهِ الشَّجَاعَةِ الَّتي هِيَ الْمَقْصودَةُ فِي أُمَرَاءِ الْحُرُوبِ وَمَع هَذَا لَمْ يَقْتُلْ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا وَهُوَ أُبِيُّ بْنُ خَلَفٍ.

وَكَانَ عَلَيٌ وَغَيْرُهُ يَتَّقُونَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِأَنَّهُ أَشْجَعُ مِنْهُمْ (١) وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُم قَدْ قَتَلَ بِيَدِهِ أَكْثَرَ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ .

وَبَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الشَّجَاعَة أَبُو بَكْرٍ ؟ لِأَنَّهُ بَاشَرَ الْأَهْوَالَ الَّتِي كَانَ يُبَاشِرُهَا النَّبِيُّ وَلَم يَجْبُنْ وَكَانَ يَقِي بِنَفْسِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَّا فِي الْهِجْرَةِ وَقَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَهُ بِيدِهِ وَلِسَانِهِ، وَلَي الْهِجْرَةِ وَقَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَهُ بِيدِهِ وَلِسَانِهِ، وَفِي بَدْرٍ كَانَ مَع النَّبِيِّ فِي الْعَرِيشِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَقْصِدُونَ النَّبِيَ ﷺ، وَأَمَّا الْقَتْلُ فَهُنَاكَ مِنَ الصَّحَابَةِ مِثْلُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَالْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ قَتَلَا أَكْثَرَ مِمَّنْ قَتَلَهُم عَلِيُّ. وَهُنَاكَ مَنْ كَانَ مِثْلُهُ كَالزُّبَيْرِ، وَطَلْحَةَ، وَسَعْدٍ.

<sup>(</sup>١) رَوَىٰ الْمَجْلِسي عَنْ علي: أَنَّهُ كَانَ يلوذ برَسُول اللهِ يَوْم بدر. «بِحَار الْأَنْوَارِ» (١٦/ ٢٣٢).







### الدليل الثاني: أنه أعلم الناس

يُعْرَفُ الصَّحَابِيُّ الْعَالِمُ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ: أَحَدُ وَجْهَيْنِ: أَحَدُ هُمَا: إِصَابَتُهُ فِي فَتَاوِيهِ.

الثَّانِي:كَثْرَةُ اسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ لَهُ.

أَمَّا الْإِصَابَةُ فِي الْفَتَاوَىٰ فَلَا يُعْرَفُ لأَبِي بَكْرٍ مَسْأَلَةٌ فِي الْفِقْهِ أَخْطَأَ فِيهَا بَلْ مَا اخْتَلَفَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَسْأَلَةٍ إِلَّا حَسَمَهَا.

بَيْنَمَا أَخْطَأَ عَلِيٌّ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَغَيْرُهُمْ فِي مَسَائِلَ وَخُولِفُوا وَقَد بَوَّبَ الشَّافِعِيُّ الْمُطِلِبِيُّ بابًا فِي كِتَابِهِ «الْأُمِّ» فِي الْخِلَافِ بَيْنَ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ.

وَقَد بَيَّنَا ذَلِكَ فِي كَلَامِنَا عَنْ عِلْمِ أَبِي بَكْرٍ فِي ترْجَمتِه (١)

وَأَمَّا كَثْرَةُ اسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدِ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُ ﷺ أَبَا بَكْرٍ عَلَىٰ الصَّلَاةِ وَأَمَّرَهُ عَلَىٰ الْحَجِّ. الْحَجِّ.

وَقَد نَقَلَ مَنْصُورٌ السَّمْعَانِي الْإِجْمَاعَ عَلَىٰ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ مِنْ عَلِيِّ (٢).

## الدليل الثالث: أنه أقربهم للنبي ﷺ نسبا

قُرْبُ النَّسَبِ مِنَ النَّبِيِّ شَرَفٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ سَعْيِ الْإِنْسَانِ وَلذَلِكَ لَا يُقَدِّمُ عِنْدَ اللهِ شَيْئًا. «وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَم يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ " " ) وَلَوْ كَانَ النَّسَبُ وَحْدَهُ يَنْفَعُ لَا نَتَفَعَ بِهِ أَبُو لَهِ بِ. وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَم يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ " " ) وَلَوْ كَانَ النَّسَبُ وَحْدَهُ يَنْفَعُ لَا نَتَفَعَ بِهِ أَبُو لَهِ بِ. وَكَذَا حُمْزَةُ ، وَمَا النَّبِيِّ عَلِيًّا لَيْسَ أَقْرَبَ النَّاسِ نَسَبًا إِلَىٰ النَّبِيِّ بَلِ الْعَبَّاسُ أَقْرَبُ مِنْ عَلِيٍّ، وَكَذَا حُمْزَةُ ، فَهُمَا عَمَّا النَّبِيِّ عَلِيٍّ وَالْحَسَنُ وَالْخَسَيْنُ أَقْرَبُ ؛ لِأَنَّهُمَا سِبْطَاهُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ وَجَعْفَرٌ وَالْفَضْلُ بِنْ

<sup>(</sup>٣)جزء مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ نَعَيْظُتُهُ الَّذِي رَوَاه مُسْلِم (٢٦٩٩).



<sup>(</sup>۱)راجع مَا تقدم ص (٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظُرْ غَيْر مأُمُور «مِنْهَاجِ السُّنَّةِ» (٧/ ٥٠٢).





الْعَبَّاسِ وَعَقِيلٌ وَغَيْرُهُمْ فِي دَرَجَةِ عَلِيٍّ.

وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ أَنَّهُ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَىٰ النَّبِيِّ مِنْ بَاقِي الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَهَذَا حَقٌّ وَلَكِن لَيْسَ هذَا سَبَبًا لِتَوَلِّي الأَمْرَ بَعْدَ النَّبِيِّ عَيْدِهُ وَعُثَمانُ يَلْتَقِي مَعَ النَّبِيِّ فِي عَبْدِ مَنَافٍ.

وأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَلْتَقِيَانِ مَعَ النَّبِيِّ فِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ.

## الدليل الرابع. أنه أولهم إسلاما

هَذِهِ دَعْوَىٰ قَالَهَا بَعضُ أَهْلِ الْعِلْم مَعَ اتَّفَاقِهِمْ عَلَىٰ صِغَرِ سِنَّهِ حِينَ أَسْلَمَ، وَلِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ: «عَلِيُّ أَوَّلُ الصِّبْيَانِ إِسْلَامًا، وَأَبُو بَكْرٍ أَوَّلُ الرِّجَالِ إِسْلَامًا، وَخدِيجَةُ أَوَّلُ النِّسَاءِ إِسْلَامًا، وَبِلالٌ أَوَّلُ الْعَبِيدِ إِسْلَامًا».

ُ وَذَلَكَ أَنَّ النَّبِيَّ بُعِثَ وَلِعَلِيٍّ ثَمَانِ سَنَوَاتٍ أَوْ عَشْرٌ فَقَطْ، وَلِذَلِكَ لَم يَنْتَفَعِ النَّبِيُّ بِإِسْلَامِ عَلِيٍّ كَثِيرًا؛ لِصِغَرِ سِنِّهِ كَمَا انْتَفَعَ بِإِسْلَام أَبِي بَكْرٍ.

وَقَدْ أَسْلَمَ عَلَىٰ يَدِ أَبِي بَكُرٍ كَثِيرٌ مَيْنٌ كِبَارِ الصَّحَابَةِ مِثْلُ عُثْمَانَ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ وَعَبِدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.

## الدليل الخامس. أنه لم يسجد لصنم قط

لَا يَخْتَلِفُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنَّ عَلِيًّا لَم يَسْجُدُ لِصَنَم قَطُّ وَكَيْفَ يَسْجُدُ لِصَنَم وَقَد نَشَأَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ إِذْ أَنَّهُ مِنَ الْمَشْهُورِ أَنَّ النَّبِيَ عَيِّ وَالعَبَّاسَ وَحَمْزَةَ انْطَلَقُوا إِلَى أَبِي طَالِبٍ وَطَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ ثَلَاثَةً مِن بَنِيهِ لِيَقُومُوا بِتَرْبِيَتِهِمْ وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ لِفَوْرِهِ وَقِلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ.

فَأَخَذَ حَمْزَة جَعْفَرا، وَأَخَذَ العَبَّاسِ عَقِيلًا، وأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا وَذَلِكَ قَبْلَ الْمَبْعَثِ فَلَعَلَّ عَلِيًّا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَمْ يَبْلُغِ الرَّابِعَةَ مِن عُمُرِهِ فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ مَتَىٰ سَيَسْجُدُ لِصَنَمٍ؟!







ثُمَّ لَيْسَ عَلِيٌّ فَقَطْ مَنْ لَمْ يَسْجُدْ لِصَنَمٍ فَأَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ لَم يُذْكَرْ أَنَّهُ سَجَدَ لِصَنمٍ وَكَذَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَكُلُّ صِغَارِ الصَّحَابَةِ لَمْ يَسْجُدُوا لِصَنَم.

بَلْ نحْنُ كَذَلِكَ لَمْ نَسْجُدْ لِصَنَم فَهَلْ مَنْ لَمْ يَسْجُدْ لِصَنَم بِالضَّرُّورَةِ يَكُونُ أَفْضَلَ مِمَّنْ سَجَدَ لِصَنَم وَإِنْ كَانَ تَابَ مِنْ ذَلِكَ؟

فَعَقِيَّلٌ وَجَعْفَرٌ وَالْعَبَّاسُ وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ سَجَدُوا لِلْأَصْنَامِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا كَانُوا مِنْ أَفْضَل النَّاسِ عِنْدَ اللهِ.







## الخانمة. في تساؤلات مهمة لابد منها

## وَهُنَا مَجْمُوعَةٌ مِن الْأَسْئِلَةِ نَخْتِمُ بِهَا هَذَا الْفَصْلَ:

اللّذِي أَلّفَ بَيْنَ النَّاسِ عَلَىٰ كِتْمَانِ حَقِّ عَلِيٍّ فِي الْخِلَافَةِ؟ وَمَا مَصْلَحَتُهُمْ فِي ذَلِكَ؟ وَمَا الّذِي أَعَادَ إِلَيْهِمْ بَصَائَرَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَامُوا مَعَهُ بَعْدَ مَقْتَلِ عُثْمَانَ؟

٢- لِمَ لَمْ يُغَيِّرُ عَلِيٌّ أَحْكَامَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بَعْدَ تَولِّيهِ؟

٣- نَازَعَ الْأَنْصَارُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ الْبِتِدَاءٌ ثُمَّ رَجَعُوا فَلِمَ لَمْ يُعَارِضْ عَلِيٌّ ؟.

المَ قَبِلَ الْمُسْلَمُونَ جَمِيعًا أَبَا بَكْرٍ مَعَ أَنَّهُ لَم يُرْهِبْهُمْ وَلَمْ يُرَغِّبْهُمْ وَلَم تَكُنْ لَهُ عَشِيرَةٌ كَبِيرَةٌ تَمْنَعُه خَاصَّةً وَقَدْ جَاءَ إِلَىٰ الْأَنْصَارِ مَعَ رَجُلَيْنِ فَقَطْ هُمَا عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةً.

لَمْ لَمْ يَقُمِ النَّاسُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَلَا فَعَلَ ذَلِكَ عَلِيٌّ مَعَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ لَم يَكُنْ لَهُ حَرَسٌ
 وَلَا حَجَبَةٌ وَلَا عَشِيرَةٌ تَمْنَعُهُ وَلَا أَمْوَالٌ يَشْتَرِي بِهَا الذِّمَمَ.

آ- الْأَنْصَارُ الَّذِينَ نَصرُوا الله وَرَسُولَهُ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَحَارَبُوا الْعَوَبَ قَاطِبةً بَلِ الْعَالَمَ، مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّ النَّاسَ قَدْ تَرْمِيهِمْ بِقَوْسٍ وَاحِدَةٍ، وَمَا عُلِمَ أَنَّ عَلَيْ وَحَارَبُوا الْعَرَبَ قَاطِبةً بَلِ الْعَالَمَ، مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّ النَّاسَ قَدْ تَرْمِيهِمْ بِقَوْسٍ وَاحِدَةٍ، وَمَا عُلِمَ أَنَّ عَلِيًا قَتَلَ مِن الْأَنْصَارِ أَحَدًا وَلَا آذَى أَحَدًا. فَمَا الَّذِي جَعَلَهُمْ يَبِيعُونَ آخِرَتَهُم بِدُنْيَا غَيْرِهِمْ؟ وَكَذَا الْأَمْرُ ذَاتُهُ يُقَالُ فِي حَقِّ الْمُهَاجِرِينَ مَعَ عَلِيٍّ؟

إذَا كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ حَرِيصَيْنَ عَلَىٰ إِبْعَادِ عَلِيٍّ عَنِ الْخِلَافَةِ فَمَا الَّذِي جَعَلَ عُمَرَ يُدْخِلُهُ فِي الشُّورَىٰ؟ وَلِمَ لَم يَسْتَمِرَ فِي إِبْعَادِهِ؟ وَلِمَ قَبِلَ عَلِيٌّ الدُّخُول فِي الشُّورَىٰ؟

٨- لِمَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ عَلِيٍّ أَيُّ مُعَارَضَةٍ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي وَقْتِ خِلَافتَيْهِمَا. بَلْ بَايَعَ
 رَاضِيًا وَعَمِلَ مَعَهُما لِنُصْرَةِ دِينِ الْإِسْلَامِ؟

٩- أَيْنَ بَنُو هَاشِمٍ وَمَا عُلِمَ عَنْهُمْ مِنَ الشَّجَاعَةِ مِن نُصْرَةِ عَلِيٍّ وَالْمُطَالَبَةِ بِحَقِّهِ؟

١٠ - مَاذَا اسْتَفَادَ أَبُو بَكْرٍ أَوْ عُمَرُ أَوْ عُثْمَانُ مِنَ الْخِلَافَةِ؟

أمَّا أَبُو بَكْرِ فَلَا جَمَعَ مَالًا وَلَا وَرَّثَ مُلْكًا وَلَا وَلَىٰ أَحَدًا مِن أَقَارِبِهِ، وَكَذَا الْأَمْرُ بِالنِّسْبَةِ لِعُمَرَ وَعُثْمَانَ إِلَّا أَنَّهُ أُخِذَ عَلَىٰ عُثْمَانَ تَوْلِيَةُ أَقَارِبِهِ، وَقَد أَجَبْنَا عَنْ ذَلِكَ فِي كَلَامِنَا عَنْ خِلَافَةِ عُثْمَانَ وَعَنْ أَهَمٌ الْمَآخِذِ الَّتِي أُخِذَتْ عَلَيْهِ.





# الفَهارسُ الحَامَّةُ للكِتابِ

- القرآنية القرآنية
- ٢- فهرسُ الأحاديثِ المَرْفُوعَةُ.
  - ٣- فهرسُ الآثارِ
  - ٤- فهرسُ المصادِرِ والمراجعِ
    - ٥- فهرسُ المُوضُوعاتِ.







## ١- فهرس الآيات القرآنية

|        | ة البقرة | سور                                                                            |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | رقمها    | الآيـــــة                                                                     |
| 75     | 150      | ﴿ وَأُتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ۗ ﴾                       |
| 7.01   | 147      | ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِدِ، فَقَدِ ٱهْتَدُولَ ﴾           |
| 141    | 128      | ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًّا ﴾                                  |
| 179    | 701      | ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلَّهِ ﴾           |
| 1 A V  | 707      | ﴿ ﴿ يَلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾                     |
|        | أل عمران | سورة                                                                           |
| \AY    | ٧        | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ ﴾                                    |
| 777    | ٤٣       | ﴿ يَكُمْرُيَهُ ٱقْنُكِيَ لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي﴾                                 |
| 137    | 17       | ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ ﴾                               |
| 770    | ٦٨       | ﴿ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ ﴾                                        |
| \A•    | 11•      | ﴿ كُنتُهُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾                              |
| ٣٤     | 128      | ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ ﴾                                             |
| /00    | 100      | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ﴾                         |
|        | ة النساء | , me                                                                           |
| ۲۰٤    | 11       | ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمُّ ﴾                                       |
| ۲۰٦    | 77       | ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِلْهُ بَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ ﴾                      |
| 717    | 72       | ﴿ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ ﴾              |
| 177    | 70       | ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا ﴾                  |
| 777    | ٤٨       | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ٤ ﴾                             |
| 190    | *@       | ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ أَللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرً |
| 190    | 155      | ﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾                |







### سورة المائدة

| الصفحة | رقمها     | الآيـــــة                                                             |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 717    | ٣         | ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾                              |
| ۲٤٠    | ٦         | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا قُمَّتُمْ ﴾                |
| 720    | 01        | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ ﴾         |
| 770    | 00        | ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾   |
| 97     | 97        | ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ ﴾       |
| 759    | \\A       | ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ ﴾                           |
|        | الأعراف   | سورة                                                                   |
| 777    | ٤٣        | ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ ﴾                         |
|        | ة الأنفال | سور                                                                    |
| 751    | 11        | ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ ﴾                      |
| \\Y    | 69        | ﴿ وَاتَّـ قُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ ﴾ |
| 94     | ٤١        | ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِيمَتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ ﴾      |
|        | ة التوبة  | سور                                                                    |
| ٤٧     | ٥         | ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشَّهُو ٱلْخُرْمُ ﴾                             |
| 97     | ٣٤        | ﴿وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَـةَ ﴾                      |
| 191    | 101       | ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الْأَعْرَابِ مُنَفِقُونَ ﴾                 |
| \A•    | 104       | ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِهِم يَهَا ﴾ |
| 737    | 171       | ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكِ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾                         |
|        | ة يونس    | سور                                                                    |
| 759    | ٨٨        | ﴿ وَقَالِكَ مُوسَىٰ رَبِّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ ﴾            |
|        | رة هود    | سوه                                                                    |
| ۸۳۸    | ٧٣        | ﴿ قَالُوٓا أَتَعْجِبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾                         |
| 777    | 118       | ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾                         |







|           | ة يوسف      | سور                                                           |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| الصفحة    | رقمها       | الآيـــــة                                                    |
| 777       | 69          | ﴿مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا ﴾                |
| ۸۰۲       | ۲۸          | ﴿ قَالَ إِنَّمَآ أَشَكُواْ بَثِّي وَحُزْنِ ٓ ﴾                |
| <b>60</b> | 105         | ﴿ وَمَا نَسْنَا لُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾                 |
|           | ة إبراهيم   | <del>me</del> (                                               |
| 7£9       | 47          | ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾       |
|           | ة الإسراء   | سور                                                           |
| ۲۰٦       | ۲٦ .        | ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُّبَىٰ حَقَّهُ ﴾                          |
| 190       | 7           | ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمُةٌ ﴾ |
|           | رة الكهف    | ue(                                                           |
| ६٩        | \\          | ﴿ ﴿ وَرَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت ﴾                         |
| ٤٩        | 0•          | ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ ﴾        |
|           | رة مريم     | <del>9.</del> w                                               |
| ۲•٥       | ٦           | ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ﴾                   |
| ۲۰٦       | ٧           | ﴿ إِنَّا نُبُتِّ رُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ ، يَحْيَىٰ ﴾          |
|           | رة الأنبياء |                                                               |
| ٤٨        | 45          | ﴿ وَمَاجَعُلْنَا لِبَشَرِقِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّا ﴾             |
| \∧•       | 10h - 100   | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَى           |
|           | ورة الحج    |                                                               |
| 196       | ۳.          | ﴿ فَٱجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّبِحْسَ مِنَ ٱلْأَوْثُـنِ ﴾            |
|           | ة المؤمنون  | سور                                                           |
| ۲٤٣       | ١           | ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾                              |
| 717       | Y-0         | ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَلِفُظُونَ ﴾                |
|           |             |                                                               |



|             | ة النور   | سور                                                                             |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | رقمها     | الآيـــة                                                                        |
| 90          | 0 - ٤     | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرْ يَأْتُواْ ﴾                   |
|             | الفرقان   | سورة                                                                            |
| <b>60</b> ° | ٥٧        | ﴿ قُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾                                   |
| 777         | <b>Y•</b> | ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَرَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا﴾                        |
|             | الشعراء   | سورة                                                                            |
| (0)         | 1.9       | ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۖ إِنْ أَجْرِيَ ﴾                     |
| (0)         | 157       | ﴿ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾                                     |
| (0)         | 150       | ﴿ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍّ ﴾                                    |
| (0)         | ١٦٤       | ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۗ ﴾                                   |
| (0)         | ۱۸۰       | ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۗ ﴾                                   |
|             | النمل     | سورة                                                                            |
| ۲۰۵         | 17        | ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُرِدَ ﴾                                              |
| 19          | 70        | ﴿ قُلُ لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ |
|             | لقصص      | سورةا                                                                           |
| ۲۳۸         | 79        | ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ۗ ﴾                       |
| AY          | ٧٥        | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانِ لَرَّآذُكَ ﴾                       |
|             | لأحزاب    | سورةاا                                                                          |
| 151         | 7         | ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ ۗ ﴾                        |
| 177         | ۲)        | ﴿ لَّقَدَّكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾                  |
| (4)         | ٣٢        | ﴿ يَنِسَآءَ ٱلنِّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءَ ﴾                    |
| 117         | 44        | ﴿إِنَّا مَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ﴾                                 |
| P17         | 70        | ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ ﴾                                     |
|             |           |                                                                                 |



| الآيــــة                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ قُلُ مَا سَأَلَتُكُمُ مِنْ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ ۗ ﴾                                                |
| ) gau                                                                                               |
| ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ اللَّهِ حَقُّ اللَّهِ حَقُّ اللَّهِ عَقُّ اللَّهِ |
| ) <del></del>                                                                                       |
| ﴿ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ﴿                                       |
| ﴿ قُلْ مَاۤ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾                                                     |
| سورة                                                                                                |
| ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَّيْدُونَ ﴾                                                            |
| سورة                                                                                                |
| ﴿ ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾                                 |
| سورة                                                                                                |
| ﴿ وَقَالُوٓا ءَأَلِهَ تُنَاخَيْرُ أَمْهُ هُو ﴾                                                      |
| ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾                                                 |
| سورة                                                                                                |
| ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾                                             |
| سور                                                                                                 |
| ﴿ لَقَدَّ رَضِى ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                       |
| ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ ﴾                                                 |
| سورة                                                                                                |
| ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ ﴾                                |
| <del>)                                    </del>                                                    |
| ﴿ وَجَآءَتْ سَكُرُهُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ﴾                                                         |
|                                                                                                     |





| •      | حورة الحديد   |                                                                          |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | رقمها         | الآيــــة                                                                |
| \A*    | /•            | ﴿ وَمَا لَكُمْ ۚ أَلَّا نُنفِقُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾                  |
| 770    | 10            | ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةً ﴾                            |
|        | ورة الحشر     | ŭ.                                                                       |
| 44     | ٨             | ﴿لِلْفُقُرَاءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ ﴾                   |
| ٣٤     | ٩             | ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ ﴾                        |
| 777    | <b>\</b> *    | ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ﴾                        |
| *      | ورة المنافقون | <del>-</del>                                                             |
| 191    | ١             | ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنْكَفِقُونَ ﴾                                       |
| 791    | ٨             | ﴿ لَئِن زَّجَعْنَ آ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ﴾                                 |
|        | ورة التحريم   | new)                                                                     |
| λ/?    | ١             | ﴿ يَتَأْيُمُ النِّبِي لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَخَلَ اللَّهُ لَكُّ ﴾          |
| 770    | ٤             | ﴿ إِن نَنُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ۗ ﴾               |
| 75     | ٥             | ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلُهُ وَ ﴾                   |
|        | ورة التغابن   | and .                                                                    |
| ۲٤٠    | ۲ ﴿           | ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَهَنكُرْكُ إِكَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنُّ ۗ ﴾ |
|        | سورة نوح      | ,                                                                        |
| 777    | 10            | ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَّارًا ﴾            |
| 759    | 77            | ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَانَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ ﴾                       |
|        | مورة المدثر   | nd                                                                       |
| ۲٤٠    | ٤             | ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرً ﴾                                                 |
|        | رة المرسلات   | <del>gui</del>                                                           |
| ٢٤٤    | ٤٨            | ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴾                      |







الصفحة



سورة عبس

رقمها

الآيـــــة

20

10

17

﴿ قُيْلَ ٱلْإِنسَانُ مَاۤ أَكُفُرُهُۥ ﴾

سورة الضحى

11

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

# # #





## ٢- فهرس الأحاديث المرفوعة

| الصفحة      | الراوي                | طرف الحديث                                                |
|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ٤٣          | أنس                   | اثْبُتْ أُحُدُ؛ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ    |
| 197         | سعيد بن زيد           | اثْبُتْ حِرَاءُ                                           |
| ٤٥          | عائشة                 | ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكِ وَأَخَاكِ                 |
| 72          | عطاء بن أبي رباح      | إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ، فَلْيَذْكُرْ          |
| 97          | أبو ذر                | إِذَا بَلَغَ الْبِناءُ سَلْعًا فَاخْرُجْ                  |
| ٤٣          | أبو بكر               | اسْكُتْ يَا أَبَا بَكْرٍ ؛ اثْنَانِ اللهُ                 |
| ۸•          | أنس                   | أُسْكُنْ أُحُدُ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ         |
| 111         | أبو هريرة             | اسْكُنْ حِرَاءُ، فإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ |
| 7/7         | عمر                   | أَصلَّىٰ النَّاسُ؟                                        |
| ۸۰          | أبو موسئ الأشعري      | افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ                     |
| 700         | حذيفة                 | اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي                      |
| 1.5         | أسامة بن زيد          | أُقَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ   |
| <b>6.</b> Y | النعمان بن بشير       | أَكُلَّ أَوْلَادِكَ أَعْطَيْتَ؟                           |
| 177)        | زيد بن أرقم           | أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ          |
| 727         | سعد بن أبي وقاص       | أَلَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ  |
| 791         | أبو هريرة             | السَّلَامُ عَلَيكُم دَارَ قَوْم مؤمِنِينَ                 |
| 181         | عبد الله بن أبي عميرة | اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا                  |
| 777         | جابر بن عبد الله      | الَّلهُمَ إِنَّ هَذَا عَن مُحَمَّدٍ                       |
| 140         | أسامة بن زيد          | اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا             |
| 151         | العرباض بن سارية      | اللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ                 |
|             |                       |                                                           |







| الصفحة     | الراوي            | طرف الحديث                                                     |
|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| ۲٤٠        | أم سلمة           | اللَّهُمَّ هَؤُ لَاءِ أَهْلُ بَيْتِي                           |
| (77)       | زيد بن أرقم       | اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ                                 |
| ٤٢         | أبو الدرداء       | أُمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ                              |
| ٤٧         | أبو هريرة         | أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا             |
| ١٣٢        | أبو بكرة          | إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ                                     |
| ۲۰۳        | أبو الدرداء       | إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا |
| ٤٤         | أبو سعيد الخدري   | إِنَّ اللهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا                  |
| AFI        | أبو مالك الأشعري  | إِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا لَمْ تَتُبْ                           |
| ٤٣         | عمرو بن العاص     | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ عَلَىٰ جَيْشِ (ذَاتِ السَّلَاسِلِ) |
| <i>717</i> | سلمة بن الأكوع    | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ                         |
| ۸/۲        | عائشة             | إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ              |
| YŁ         | عمر               | إِنَّ سَالِمًا شَدِيدُ الْحُبِّ لِلهِ                          |
| 757        | عبد الله بن مسعود | إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا                                 |
| 100        | ابن عمر           | إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا                |
| १०         | جبير بن مطعم      | إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ                      |
| 729        | عبد الله بن مسعود | إِنَّ مَثْلَكَ كَمَثُلِ إِبْرَاهِيمَ                           |
| 77         | علي               | إِنَّ هَذَا أَخِي وَوُصِيِّي وَخَلِيفَتِي                      |
| AFI        | أبو موسى          | أَنَا بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ                                |
| ٣٣         | -                 | أَنَا سيدُ وَلَدِ آدمَ                                         |
| 191        | شقیق بن عبد الله  | أَنَا فَرَطُكُم عَلَىٰ الْحَوْضِ                               |
| 5.4        | أبو بكر           | إِنَّا لَا نُورَثُ، مَا تَرَ كُنَاه صَدَقَةٌ                   |
| (7)        | ابن عباس          | أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وعَلِيٌّ بَابُهَا                    |





| الصفحة | الراوي          | طرف الحديث                                                       |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۳    | أبو بكر         | إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ                       |
| 121    | أم حرام         | أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَليَّ                            |
| 111    | سعد بن أبي وقاص | أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ                 |
| 771    |                 | انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ                                            |
| ٧      | علي بن أبي طالب | انْطَلِقِ الْآنَ فَبِعْ دِرْعَكَ                                 |
| ٨      | أنس             | انْطَلِقْ فَادْعُ لِي: أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ                    |
| 707    | أبو برزة        | انْظُرُوا إِلَىٰ جُلَيْبِيبٍ                                     |
| YŁ     | عمر             | إِنَّهُ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ                                |
| Vo     | عمر             | إِنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ                                 |
| ٨      | -               | إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ زَوَّجْتُ فَاطِمَةَ              |
| 717    | ابن مسعود       | إِنِّي أُوعَكُ كَرَجُلَيْنِ مِنْكُمْ                             |
| 191    | أسماء           | إِنِّي عَلَىٰ الْحَوْضِ حَتَّىٰ أَنْظُرَ                         |
| 717    | سبرة الجهني     | إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ                 |
| 007    | ابن مسعود       | اهْتَدُوا بِهَدْي عَمَّارِ                                       |
| 714    | علي             | أُوصِيْكُم بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم |
| 188    | أم حرام         | أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ                 |
| 188    | أم حرام         | أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُون مَدِينَةَ قَيْصَرَ         |
| 150    | أبو عبيدة       | أَوَّلُ دِينِكُمْ نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ                           |
| ٤٣     | عمرو بن العاص   | أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ ﷺ : عَائِشَةُ             |
| 111    | زيد بن أرقم     | أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ تَقَلَيْنِ              |
| 75     | سعد             | إِيهًا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ                                     |
| 119    | علي بن أبي طالب | بَشِّرْ قَاتِلَ ابْنِ صَفِيَّةَ بِالنَّادِ                       |





| الصفحة      | الراوي            | طرف الحديث                                                     |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 75          | أبو هريرة         | بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ               |
| 171         | أبو سعيد          | تَخْرُجُ فِرْقَةٌ عَلَىٰ حِينِ اخْتِلَافٍ بَيْنِ الْمُسْلِمينَ |
| 707         | جابر بن عبد الله  | تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُم بِهِ                    |
| 307         | أبو هريرة         | تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُم بِهِ                    |
| 11/4        | علي               | تُقَاتِلُ عَلِيًّا وَأَنْتَ لَهُ ظَالِمٌ                       |
| ۲۰۸         | عائشة             | تُوفِّي النَّبِيُّ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ                    |
| 177         | علي               | جَاءَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو                                 |
| 194         | -                 | الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ: سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ    |
| <b>F</b> ** | أبو هريرة         | خَالِدٌ سَيْفٌ مِن سُيُوفِ اللهِ                               |
| 111         | عائشة             | خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَدَاةً وَعَلَيه مِرْطٌ                 |
| 120         | سفينة             | خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً                       |
| 94          | عوف بن مالك       | خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ مَنْ تُحِبُّونَهُمْ                      |
| ١٣          | ابن مسعود         | خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي                                        |
| 196         | جابر بن عبد الله  | دَعْهُ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا              |
| 75          | ابن عباس عن علي   | ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ             |
| ۸۰          | ابن عمر           | رَأَيْتُ آنِفًا كَأَنِّي أُعْطِيْتُ الْمَقَالِيدَ              |
| १८          | عمار بن ياسر      | رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْمُ وَمَا مَعَهُ إِلَّا            |
| દદ          | ابن عمرو          | رَأَيْتُ عُفْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ جَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ  |
| 97          | عبد الله بن مسعود | رَحِمَ اللهُ أَبَا ذَرٍّ، يَمْشِي وَحْدَهُ                     |
| 447         | علي               | سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ                                    |
| 119         | علي               | سَيَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَائِشَةَ أَمْرٌ                   |
| //٢         | سعید بن زید       | عَشَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ                                        |





| الصفحة     | الراوي             | طرف الحديث                                                                     |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 707        | حبشي بن جنادة      | عَلِيّ مِنِّي وَأَنَا مِنْ عَلِيِّ                                             |
| 105        | العرباض            | عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ                     |
| ٦٠         | حذيفة              | فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ، تُكَفِّّرُهَا الصَّلَاةُ |
| 709        | عمار               | فِي أُمَّتِي اثْنَا عَشَر مُنَافِقًا                                           |
| 707        | جابر بن عبد الله   | قَدْ تَرَكْتُ فِيكُم مَا لَنْ تَضِلُّوا                                        |
| ٤٠         | حميد بن عبد الرحمن | قُرَيْشٌ وُلَاةً هَذَا الْأَمْرِ                                               |
| 17.        | أم سلمة            | كَانَ جِبْرِيلُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَالْحُسَيْنُ مَعِي                        |
| <b>C+0</b> | أبو هريرة          | كَانَ زَكَرِيًّا نَجَّارًا                                                     |
| 779        | علي بن أبي طالب    | كَانَ علي يلوذ برَسُول اللهِ يَوْم بدر                                         |
| 7.47       | أنس                | كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ                                                     |
| 77         | أنس                | كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ                                     |
| P17        | عائشة              | لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ                                                   |
| 17         | أبو بصرة، أنس      | لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَىٰ ضَلَالَةٍ                                       |
| 77         | أبو سعيد الخدري    | لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي                                                       |
| ١٧٣        | عائشة              | لا تسبوا الأموات                                                               |
| 307        | عمر                | لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصارَىٰ                                      |
| 9.1        | الصعب بن جثامة     | لَا حِمَىٰ إِلَّا حِمَىٰ للهِ وَلِرَسُولِهِ                                    |
| ٨٠٦        | أم سلمة            | لَا. وَلَكِنَّ الدَّنَانِيرَ السَّبْعَةَ                                       |
| 111        | علي                | لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ                                                  |
| 179        | جابر               | لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ                        |
| 107        | جابر بن سمرة       | لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَىٰ اثْنَيْ عَشَرَ                        |
| 107        | جابر بن سمرة       | لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّىٰ يَكُونَ                                  |





| الصفحة            | الراوي             | طرف الحديث                                                 |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 501               | جابر بن سمرة       | لَا يزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا                |
| 111               | أبو هريرة          | لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ              |
| 777               | ابن عباس           | لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عَن شُبُومَةَ                         |
| 19.1              | -                  | لَعَنَ اللهُ مَنْ تَخَلَّفَ عَن جَيْشِ أُسَامَةَ           |
| 75                | أبو هريرة          | لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ              |
| ٤.                | حميد بن عبد الرحمن | لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا                              |
| ۱٦٨               | ابن مسعود          | لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ                       |
| ۴۰۳               | -                  | مَا تَرَكْنَاه صَدَقَةٌ                                    |
| 6.4               | -                  | مَا تَرَكْنَا فَهُو صَدَقَةٌ                               |
| ٨٠                | عبد الرحمن بن سمرة | مَا ضَرَّ ابْنَ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ       |
| 777               | أبو سعيد الخدري    | مَا يُصيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ وَصَبٍ                         |
| ٤٤                | أبو موسىي          | مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ                 |
| ٤٣                | أبو هريرة          | مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ     |
| <b>&lt;&gt;</b> > | أبو هريرة          | مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَم يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ      |
| 179               | عرفجية بن شريح     | مَنْ جَاءَكُم وَأَمْرُكُم عَلَىٰ رَجُلِ وَاحِدٍ            |
| 170               | أبو هريرة          | مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي                   |
| 777               | زيد بن أرقم        | مَنْ كُنْتُ مَوْ لَاهُ فَعَلَيْيٌ مَوْ لَاهُ               |
| 119               | عائشة              | مَنْ يَعْذُرُنِي فِي رَجُلٍ وَصَلَ أَذَاهُ إِلَىٰ أَهْلِي؟ |
| 244               | أبو سعيد الخدري    | مَهْ يَا سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ                               |
| T*7               | -                  | نَادَىٰ فَاطِمَةَ فَأَعْطَاهَا فَدَكَ                      |
| ٨٠                | مرة بن كعب         | هَذَا يَوْمَئِذٍ عَلَىٰ الْهُدَىٰ                          |
| 107               | الحسين بن علي      | هَذَانِ سَيِّدَا شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ                 |





| الصفحة | الراوي              | طرف الحديث                                                       |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 100    | ابن عمر             | هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ                                            |
| 717    | ابن عباس            | هَلُمَّ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا                                 |
| F07    | أبو موسىي           | هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ                                     |
| (7)    | _                   | الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ                                            |
| 714    | المطلب بن عبد الله  | مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ               |
| ۲۳۲    | بريدة بن الحصيب     | يَا بُرَيْدَةُ أَتُبْغِضُ عَلِيًّا؟                              |
| 777    | بًا فِي الْعَرَبِ - | يَا بَنِي عَبْدُ الْمُطَّلِبِ، إِنِّي وَاللهِ مَا أَعْلَمُ شَاءً |
| 98     | عثمان               | يَا رَسُولَ اللهِ بَايِعْهُ                                      |
| ٨١     | عائشة               | يَا عُثْمَانُ إِنْ وَلَّاكَ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ يَوْمًا        |
| 166    | أم سلمة             | يَا عَمَّارُ سَتَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيةُ                  |
| 1/1    | أبو سعيد الخدري     | يُدْعَىٰ نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامةِ                                |
| 191    | -                   | يَرِدُ عَلي رجَال أُعرفهم                                        |
| 177    | -                   | يَخْرُجُونَ عَلَىٰ حِينِ اخْتِلَافٍ                              |
| 107    | جابر بن سمرة        | يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا كُلُّهُمْ مِن قُرَيْش             |

\* \* \*





## ٣- فهرس الآثار

| الصفحة | الراوي              | طرف الأثر                                                             |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٧      | علي بن أبي طالب     | أَتَانِي أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَقَالًا: لَوْ أَتَيْتَ               |
| 170    | زينب بنت علي        | أَتَبْكُونَ وَتَنْتَحِبُونَ؟! أَيْ وَاللهِ فَابْكُوا كَثِيرًا         |
| 129    | المعافي بن عمران    | أَتَجْعَلُ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ مِثْلَ رَجُلٍ مِنَ التَّابِعِينَ |
| 115    | محمد بن الحنفية     | أَتَىٰ عَلِيٌٰ دَارَ عُثْمَانَ وَقَد قُتِلَ                           |
| ۸۹     | عثمان بن عفان       | أَتَدْرُونَ مَا جَرَّأَكُمْ عَلَيَّ؟                                  |
| 02     | أبو بكر الصديق      | اجْتَمِعُوا وَكُونُوا جُنْدًا وَاحِدًا                                |
| 171    | قيس بن عباد         | أُخْبِرْنَا عَنْ مَسِيرِكَ هَذَا                                      |
| 199    | خالد بن الوليد      | أَدْفِتُوا أَسْرَاكُمْ                                                |
| 140    | . أبو زرعة الرازي   | إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ         |
| 104    | مسلم بن عقيل        | ارْجِعْ بِأَهْلِكَ وَلَا يَغُرَّنَّكَ أَهْلُ الْكُوفَةِ               |
|        | ×                   | أَرَىٰ أَنَّهُ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ تُوُفِّي                      |
| 172    | أبو موسىٰ الأشعري   | رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ رَاضٍ عَنْهُمْ                                 |
| 141    | عمرو بن العاص       | أَرَىٰ كَتِيبَةً لَا تُولِّي حَتَّىٰ تُدْبِرَ آخِرُهَا                |
| 178    | الحسن بن علي        | أرَىٰ وَاللهِ مُعَاوِيَة خَيْرًا لِي مِنْ هَؤُلَاءِ                   |
| 00     | أبو بكر الصديق      | اسْتَشِرْ طُلَيْحَةَ فِي الْحَرْبِ وَلَا تُؤَمِّرُهُ                  |
| 108    | ابن عمر             | أَسْتَودِعُكَ اللهَ مِنْ قَتِيلٍ                                      |
| 100    | عثمان بن عفان       | أَعْزِمُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ رَأَىٰ أَنَّ عَلَيْهِ سَمْعًا وَطَاعَةً    |
| १०६    | علي بن أبي طالب     | أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ                                |
| 144    | معاوية بن أبي سفيان | اكْتُبْ فِيهِ مَا تُرِيدُ فَهُو لَكَ                                  |
| 125    | معاوية بن أبي سفيان | أَمَا وَاللهِ لَئِنْ لَم تَنْتَهِ وَتَرْجِعْ إِلَىٰ بِلَادِكَ         |
| 107    | الحسين بن علي       | أَمْهِلُونَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ وَغَدًا                               |
| 6/0    | ابن عمر             | إِنَّ أَبِي لَم يَقُلِ الَّذِي تَقُولُونَ                             |







| الصفحة | الراوي              | طرف الأثر                                                                    |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 73     | علي بن أبي طالب     | إِنَّ الله أَنْزَلَ اسْمَ أَبِي بَكْرٍ مِنَ السَّمَاءِ                       |
| 141    | ابن مسعود           | إِنَّ اللهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ                                    |
|        |                     | إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ                       |
| 100    | سعيد بن المسيب      | قَالَ حِينَ قُتِلَ عُمَرُ                                                    |
| 17.    | معاوية بن أبي سفيان | إِنَّ عَلِيًّا نَهَدَ إِلَيكُم فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ                         |
| 4.     | عثمان بن عفان       | إِنَّ عُمَرَ حَمَىٰ الْحِمَىٰ قَبْلِي                                        |
| 16.    | علي بن أبي طالب     | إِنَّ مُعَاوِيَةَ قَدْ نَهَدَ إِلَيْكُمْ فِي أَهْلِ الشَّامِ                 |
| 119    | علي بن أبي طالب     | إِنَّ هَذَا السَّيْفَ طَالَمَا فَرَّجَ الْكُرْبَ                             |
| 154    | ابن مطيع            | إِنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ                            |
| 155    | أبو موسئ الأشعري    | أَنَا أَنْزِعُ عَلِيًّا مِنَ الْخِلَافَةِ كَمَا أَنْزِعُ خَاتَمِي            |
| 101    | أهل العراق          | إِنَّا بَايَعْنَاكَ وَلَا نُرِيدُ إِلَّا أَنْتَ                              |
| 118    | علي بن أبي طالب     | إِنِّي لَكُمْ وَزِيرٌ، خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيرٌ                          |
| 102    | رَةِ ابن عمر        | إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ فَخَيَّرُهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَ |
| ٣٤     | أبو بكر الصديق      | انْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ أُمِّ أَيْمَنَ                                        |
| 9/7    | عائشة               | إِنَّ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْ كُنَّ حِزْبَيْنِ                           |
| 101    | ابن الزبير          | أَنْظُرُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ وَأُخْبِرُكُم                                    |
| 731    | ابن عباس            | إِنَّهُ فَقِيهٌ                                                              |
| 00     | خالد بن الوليد      | إِنَّهُ لَمْ يُخْرِجْنَا مِنْ بِلَادِنَا مَا ذَكَرْتَ، غَيْرَ أَنَّا قَوْمٌ  |
| 75     | عبد الرحمن بن عوف   | إِنِّي أَخْشَىٰ إِنْ كُسِرْتَ أَن يَضْعُفَ الْمُسْلِمُونَ                    |
| \oY    | الحسين بن علي       | إِنِّي أُخَيِّرُكَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أُمُورِ                                  |
| 79     | طلحة الأسدي         | إِنِّي أَرَىٰ أَنْ تَبْعَثَ سَرِيَّةً فَتُحَدِّقَ بِهِمْ                     |
| 02     | عمرو بن العاص       | إِنِّي سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْإِسْلَامِ                                      |
| 101    | الحسين بن علي       | إِنِّي لَا أُبَايِعُ سِرًّا وَلَكِن أُبَايِعُ جَهْرًا                        |
| 75     | ربعي بن عامر        | إِنِّي لَمْ آتِكُمْ، وَإِنَّمَا جِئْتُكُمْ حِينَ دَعَوْتُمُونِي              |





| الصفحة     | الراوي               | طرف الأثر                                                                      |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 197        | عروة بن مسعود        | أَيْ قَوْم وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَىٰ الْمُلُوكِ                           |
| 7.         | عمر بن الخطاب        | أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِيِّ عَيَّكِيرٌ فِي الْفِتْنَةِ؟               |
| 105        | ابن الزبير           | أَيْنَ تَذْهَبُ؟! تَذْهَبُ إِلَىٰ قَوْم قَتَلُوا أَبَاكَ                       |
| 199        | خالد بن الوليد       | أَيْنَ زَكَاةُ الْأَمْوَالِ أَيْنَ زَكَاةُ الْأَمْوَالِ؟ مَالَكُمْ فَرَّقْتُمْ |
| 77         | عمرو بن العاص        | أَيُّهَا الْأَمِيرُ، إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكَ                            |
| 371        | علي بن الحسين        | أَيُّهَا النَّاسُ نَشَدْتُكُمْ بِاللهِ                                         |
| 90         | مالم موليٰ أبي حذيفة | بِئْسَ حَامِلُ الْقُرْآنِ أَنَا إِذًا                                          |
| 177        | أبو بكر الصديق       | بِأَبِي شَبِيهٌ بالنَّبِيِّ                                                    |
| ٤٨         | ابو بكر الصديق       | بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ أَبِي بَكْرٍ                         |
|            |                      | بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ:                  |
| <b>61.</b> | ابن عباس             | لَئِنْ مَاتَ عُمَرُ                                                            |
| 99         | عروة بن الزبير       | تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ                                          |
| ٨٨         | عائشة                | تَرَكْتُمُوُه كَالثَّوْبِ النَّقِيِّ                                           |
| 170        | علي بن الحسين        | تَنُوحُونَ وَتَبْكُونَ مِن أَجْلِنَا؟                                          |
| 99         | عثمان بن موهب        | جَاءَ رَجَلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ                                                |
|            |                      | جَاءَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَىٰ عُثْمَانَ تَعَوَّٰكُ فَقَالَ:                 |
| 1.0        | ابن سيرين            | هَذِهِ الْأَنْصَارُ بِالْبَابِ                                                 |
| 170        | عبيد الله بن عياض    | جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ فَدَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ                     |
| <b>60</b>  | ابن عباس             | عَجِلْتَ فَوَاللهِ مَا مِن بَطْنٍ مِنْ بُطُونِ قُرَيْشٍ                        |
| ९०६        | أبو جعفر الجواد      | حدِّثُوا بِهَا فإِنهَا حقّ                                                     |
| ٦٨         | أنس بن مالك          | حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ (تُسْتَرَ)                                  |
| ٦٣         | عمر بن الخطاب        | الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ قَاتِلِي مُسْلِمًا                       |
| 107        | عبيد الله بن زياد    | خَذِّلُوا النَّاسَ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ عَقِيلٍ                                  |
| 107        | عمرة بنت أرطأة       | خَرَجْتُ مَعَ عَائِشَةَ سَنَةَ قُتِلَ عُثْمَانُ                                |





| الصفحة      | الراوي             | طرف الأثر                                                                  |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 150         | سفينة              | خِلَافَةُ أَبِي بَكْرٍ سَنَتَانِ                                           |
| 0•          | أبو بكر الصديق     | خَيَّرَهُمْ بَيْن حَرْبٍ مُجْلِيَةٍ أَوْ حِطَّةٍ مُخْزِيَةٍ                |
| 127         | عمير بن إسحاق      | دَخَلْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي عَلَىٰ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ                 |
| <b>۲</b> •۲ | معاوية             | دَعِينِي وَحُجْرًا حَتَّىٰ نَلْتَقِيَ عِنْدَ اللهِ                         |
| /0\         | الحسين             | رَاجِعُوا أَنْفُسَكُم وَحَاسِبُوهَا                                        |
| ٤٢          | عمار بن ياسر       | رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةُ أَعْبُدٍ             |
| 170         | ابن عباس           | رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ                                       |
| <b>\</b> •0 | صفية زوج النبي ﷺ   | رُدُّونِي، لَا يَفْضَحْنِي هَذَا الْكَلْبُ                                 |
| 17.         | أم سلمة            | سَمِعْتُ الْجِنَّ تَنُوحُ عَلَىٰ الْحُسَيْنِ                               |
| 777         | الحسين بن علي      | صَدَقْتَ للهِ الْأَمْرُ، وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ                    |
| 102         | عثمان بن عفان      | الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ                                  |
| ٧٢          | عمر بن الخطاب      | ضَاهَيْتَ الْيَهُودِيَّةَ                                                  |
| 114         | علي بن أبي طالب    | عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ أَرَاكَ مُجَدَّلًا تَحْتَ                             |
| 707         | عبيد الله بن زياد  | عَلَيَّ بِهَانِيِ بْنِ عُرْوَةَ                                            |
| 00          | خالد بن الوليد     | عِنْدَ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَىٰ                             |
| ٤٠          | حميد بن عبد الرحمن | فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكُرٍ وَلَمْ يَتُرُكْ شَيْئًا أُنْزِلَ فِي الْأَنْصَارِ |
| 112         | الحسن البصري       | فَمَنْ يُتَّبَعُ؟! قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَظْلُومًا                |
| 70          | عكرمة بن أبي جهل   | قَاتَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي مَوَاطِنَ وَأَفِرُ مِنْكُمُ                  |
| אדו         | علي بن أبي طالب    | قَاتَلَكُمُ اللهُ! لَقَدْ مَلَأْتُمْ قَلْبِي قَيْحًا                       |
| ૦૬          | أبو بكر الصديق     | قَدْ أَحْبَبْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ أَن أُفَرِّغَكَ                         |
| 77          | عمر بن الخطاب      | قَدْ رَمَيْنَا أَرْطَبُونَ الرُّومِ بِأَرْطَبُونِ الْعَرَبِ                |
| ٨٨          |                    | قَلَّمَا يَأْتِي عَلَىٰ النَّاسِ يَوْمٌ إِلَّا وَيَقْتَسِمُون فِيهِ خَيْرً |
| /00         | الفرزدق            | قُلُوبُهُمْ مَعَكَ، وَسُيُوفُهُمْ مَعَ بَنِي أُمَيَّةَ                     |
| ΓΛ          | أبو جعفر           | أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْن سَبَأٍ كَانَ يَدَّعِي النُّبُّوَّةَ                 |



| الصفحة | الراوي              | طرف الأثر                                                              |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 101    | الحسن البصري        | كَانُوا أَعْلَاجًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ                                  |
| 107    | الحسين بن علي       | كَرْبٌ وَبَلَاءٌ                                                       |
| 1.0    | عثمان بن عفان       | كُلُّ مَنْ وَضَعَ سِلَاحَهُ فَهُوَ حُرُّا                              |
| 170    | علي بن أبي طالب     | كَلِمَةُ حَقِّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ                                   |
| 107    | ابن سيرين           | كُنْتُ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فإِذَا بِرَجُلٍ يَقُولُ                   |
| 97     | أبو ذر الغفاري      | كُنْتُ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ                    |
| 150    | أحمد بن حنبل        | لَا أَتَكَلَّمُ فِيهِ، تَرْكُه أَسْلَمُ                                |
| 110    | محمد ابن الحنفية    | لَا تُرِيدُونِي؛ فَإِنِّي لَكُمْ وَزِيرٌ، خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيرٌ |
| 771    | أبو رجاء العطاردي   | لَا تَسُبُّوا عَلِيًّا وَلَا أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ                    |
| r+1    | أبو بكر الصديق      | لَا وَاللهِ!! إِنَّهُ سَيْفٌ سَلَّهُ اللهُ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ       |
| 177    | معاوية بن أبي سفيان | لَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّ عَلِيًّا أَفْضَلُ                |
| r.1    | خالد بن الوليد      | لَأَنْ أُصَبِّحَ الْعَدُقَّ فِي لَيْلَةٍ شَاتِيَةٍ                     |
| 711    | ابن عباس            | لَئِنْ مَاتَ عُمَرُ لَأَبُايِعَنَّ فُلَانًا                            |
| 154    | ابن المبارك         | لَتُرَابٌ فِي مِنْخَرَيْ مُعَاوِيَةَ                                   |
| ٧٠     | خالد بن الوليد      | لَقَدْ حَضَرْتُ كَذَا وَكَذَا زَحْفًا، وَمَا فِي جَسَدِي               |
| ٨      | علي بن أبي طالب     | لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّيْكَالِيُّ                      |
| ۲۸     | ابن سرين            | لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ                           |
| ٤٦     | عائشة               | لَمَّا تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ نَجَمَ النَّفَاقُ               |
| 176    | عمارة بن عمير       | لَمَّا جِيءَ بِرَأْسِ عُبَيْدِ اللهِ                                   |
| 772    | -                   | لَمَّا دَخَلَ الْمِسْورُ بْنُ مَخْرَمَةَ عَلَىٰ مُعَاوِيَةً            |
| ٣٤     | أنس                 | لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ              |
| 79     | عمر بن الخطاب       | اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا             |
| 79     | العباس              | اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ                    |
| 101    | عمر بن الخطاب       | لَوْ تَمَالَأَ أَهْلُ صَنْعَاءَ عَلَىٰ قَتْلِ رَجُلٍ                   |
|        |                     |                                                                        |







| الصفحة      | الراوي                | طرف الأثر                                                           |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 109         | إبراهيم النخعي        | لَوْ كُنْتُ فِيمَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ                              |
| 102         | ابن عباس              | لَولَا أَنْ يُزْدِي بِي وَبِكَ النَّاسُ                             |
| ٧           | علي بن أبي طالب       | لَيُحِبُّنِي قَوْمٌ حَتَّىٰ يَدْخُلُوا النَّارَ                     |
| ٧٣          | عمر بن الخطاب         | مَا أَجِدُ أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ       |
| רוו         | الأحنف بن قيس         | مَا تَأْمُرَانِي فَإِنِّي أَرَاهُ مَفْتُولًا؟                       |
| 90          | عثمان بن عفان         | مَا تَقَيَّأُهَا إِلَّا بَعْدَ أَن شَرِبَها                         |
| וד          | ابن مسعود             | مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ                        |
| 171         | علي بن أبي طالب       | ماعَهِدِ إِليَّ رَسُولُ اللهِ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ رَأْيٌ رَأَيْتُهُ |
| <b>YY</b>   | أحمد بن حنبل          | مَا كَانَ فِي الْقَوْمِ أَوْكَدَ بَيْعَةٍ                           |
| YY          | ابن عمر               | مَا كُنَّا نَعْدِلُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ                          |
| 155         | ابن المبارك           | مَاذَا أَقُولُ فِي رَجُل                                            |
| 1/0         | عثمان بن حنيف         | مَاذَا تُرِيدُونَ ؟                                                 |
| <b>C</b> ** | عمر بن الخطاب         | مَاذَا قُلْتَ فِي أُخِيكَ؟                                          |
| <b>Y•</b>   | خالد بن الوليد        | مَا لَيْلَةٌ يُهْدَىٰ إِلَيَّ فِيهَا عَرُوسٌ                        |
| ٦٨          | أنس                   | مَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا          |
| 97          | زيد بن وهب            | مَرَرْتُ بالرَّبَذَةِ، فإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرِّ                   |
| /00         | عبد الرحمن بن أبي بكر | مَرَرْتُ عَلَىٰ أَبِي لُؤلُؤَةَ قَاتِلِ عُمَرَ وَمَعَهُ جُفَيْنَةُ  |
| 717         | علي بن أبي طالب       | مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاس؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَىٰ      |
| YE          | عمر بن الخطاب         | مَنْ أَسْتَخْلِفُ؟ لَوْ كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ                      |
| ٥٣          | ثمامة بن أثال         | مَنْ رَجُلٌ يَكْشِفُ لَنَا خَبَرَ هَؤُلاءِ؟                         |
| 170         | علي بن أبي طالب       | مَنْ قَتَلَهُ؟ فَرَدُّوا عَلَيْهِ كُلُّنا قَتَلْنَاهُ               |
| YY          | أيوب السختياني        | مَنْ قَدَّمَ عَلِيًّا عَلَىٰ عُثْمَانَ                              |
| YY          | أحمد بن حنبل          | مَنْ قَدَّمَ عَلِيًّا عَلَىٰ عُثْمَانَ                              |
| YY          | الدارقطني             | مَنْ قَدَّمَ عَلِيًّا عَلَىٰ عُثْمَانَ                              |







| الصفحة | الراوي              | طرف الأثر                                                               |
|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨     | أبو بكر الصديق      | مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا عَلَيْكِيْ                               |
| 170    | زينب بنت علي        | صَهْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ تَقْتُلُنَا رِجَالُكُمْ                      |
| 0•     | امرأة الأسود العنسي | النَّبِيُّ يُوحَىٰ إِلَيْهِ                                             |
| (4)    | زيد بن أرقم         | نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ                                |
| 710    | عمر بن الخطاب       | هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ                                             |
| 311    | أحمد بن حنبل        | هُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَادِ أَهْلِهِ                                      |
| 49     | عائشة               | وَاجْتَمَعَتِ الْأَنْصَارُ إِلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فِي سَقِيفَةِ   |
| 75     | عمر بن الخطاب       | وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ                                            |
| 171    | الأحنف بن قيس       | وَاللهِ لَا أَقَاتِلُكُم وَمَعَكُم أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ                 |
| 109    | أنس بن مالك         | وَاللهِ لَأَسُواْنَكَ؛ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَظِيْ يُقَبِّلُ |
| 00     | أبو بكر الصديق      | وَاللهِ لَأُشْغِلَنَّ النَّصَارَىٰ عَنْ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ          |
| 0+     | عيينة بن حصن        | وَاللهِ لَنَبِيٌّ مِنْ بَنِي أُسَدٍ أُحَبُّ إِلَيَّ مِنْ                |
| ٤٧     | أبو هريرة           | وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا                                        |
| ٧٤     | عبد الرحمن بن عوف   |                                                                         |
| 146    | علي بن أبي طالب     | وَاللهِ مَا ظَنَنْتُ أَنَّ الْأَمْرَ يَصِلُ                             |
| 172    | الحسين بن علي       | وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ                          |
| 114    | علي بن أبي طالب     | وَدِدْتُ أَنِّي مِتُّ قَبْلَ هَذَا                                      |
| ٣٧     | أنس                 | وَكَأَنَّنَا لَمْ نَسْمَعْهَا إِلَّا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ               |
| 175    | علي بن أبي طالب     | وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمُ تَخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا                 |
| YY     | ابن مسعود           | وَلِينَا أَعْلَاهَا ذَا فَوق                                            |
| 101    | الحر بن يزيد        | وَيْحَكُمْ وَاللهِ إِنِّي أُخَيِّرُ نَفْسِي                             |
| 00     | خالد بن الوليد      | وَيْلَكَ أَتُخَوِّفُنِي بِالرُّومِ؟                                     |
| 108    | أبو سعيد الخدري     | يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ إِنِّي لَكَ نَاصِحٌ                              |
| 45     | فاطمة               | يَا أَبْتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ                                    |







| الصفحة | الراوي              | طرف الأثر                                                          |
|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 771    | معاوية بن أبي سفيان | يَا ابْنَ عَامِرٍ، أَنْتَ الْقَائِلُ فِي زِيَادٍ مَا قُلْتَ!       |
| 100    | عثمان بن عفان       | يَا ابْنَ عُمَرَ انْظُرْ مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ                     |
| 175    | محمد ابن الحنفية    | يَا أَخِي إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ قَدْ عَرَفْتَ غَدْرَهُمْ         |
| 174    | الحسن بن علي        | يَا أَهْلِ الْعِرَاقِ إِنَّهُ سَخِيَ بِنَفْسِي عَنْكُمْ ثَلَاثٌ    |
| 771    | علي بن أبي طالب     | يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ كَالْمَرْأَةِ الْحَامِلِ |
| 07/    | أم كلثوم بنت علي    | يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ سَوْأَةً لَكُمْ                              |
| \\Y    | طلحة بن عبيد الله   | يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَتَنْصِتُونَ؟                               |
| 170    | عائشة               | يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ هَلْ أَنْتَ صَادِقِي                |
| 115    | علي بن أبي طالب     | يَا عَمْرُو كُنْتَ عَاهَدْتَ اللهَ أَلَّا يَدْعُوَكَ رَجَلٌ        |
| ०९     | البراء بن مالك      | يَا مَعْشَر الْمُسْلِمِينَ! أَلْقُونِي عَلَيْهِمْ فِي الْحَدِيقَةِ |
| ٥٣     | الجارود بن المعلىٰ  | يَا مَعْشَرَ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنِّي سَائِلُكُمْ                   |
| 77     | عمر بن الخطاب       | يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ                |
| ٧      | علي بن أبي طالب     | يَهْلِكُ فِيَّ رَجُٰلَانِ                                          |









### ٤- فهرس المصادر والمراجع

### أ- المراجع السنية:

- أسد الغابة في معرفة الصحابة عز الدين ابن الأثير مكتبة الشعب القاهرة.
- الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني دار الكتاب العربي بيروت.
  - 🔭 أصول مذهب الشيعة د. ناصر القفاري الطبعة الأولىٰ ١٤١٤.
- الكراب القرآن وصرفه وبيانه محمود صافي دار الرشيد- بيروت الطبعة الأولى العراب القرآن وصرفه وبيانه محمود صافي دار الرشيد- بيروت الطبعة الأولى -
  - إملاء ما مَنَّ به الرحمن أبو البقاء العكبري دار العلم القاهرة.
  - البداية والنهاية ابن كثير دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٣.
- ۲- تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري دار الأعلمي بيروت الطبعة الخامسة ١٤٠٩.
  - ◄ تاريخ بغداد الخطيب البغدادي دار الكتب العلمية بيروت.
- تاريخ خليفة بن خياط تحقيق أكرم ضياء العمري دار طيبة الرياض الطبعة الثانية الرياض الطبعة الثانية ١٤٠٥.
  - ۱۰ تفسير القرآن العظيم-ابن كثير دار الشعب القاهرة.
  - ۱۱- تفسير النسفى-أبو البركات النسفى-دار الكتاب العربي- بيروت ١٤١٢.
- ۱۳- تقريب التهذيب ابن حجر العسقلاني-دائرة المعارف النظامية-حيدر آباد-الهند- الطبعة الأولي-۱۳۲٥.
- ۱۳- تهذیب الکمال-أبو الحجاج المزي-تجقیق د. بشار عواد-مؤسسة الرسالة-بیروت- الطبعة الثانیة-۱۲۰۳.
- التوسل أنواعه وأحكامه-محمد ناصر الدين الألباني-الدار السلفية الكويت الطبعة
   الثالثة-١٤٠٥.
- العاديث القاهرة المري−دار الريان−دار الحديث القاهرة حرير الطبري−دار الريان−دار الحديث القاهرة العديث القاهرة العديد







- ١٦-الجامع لأحكام القرآن-للقرطبي-دارإحياء التراث-بيروت ١٤٠٥.
- ١٧-جامع بيان العلم وفضله-ابن عبد البر-المطبعة المنيرية-دار الكتب العلمية-بيروت.
  - ١٨-الجرح والتعديل-ابن ابي حاتم-دار إحياء التراث- بيروت- الطبعة الأولى ١٣٧١.
    - ١٩- جوامع السيرة لابن حزم تحقيق إحسان عباس إدارة إحياء السنة باكستان.
- حقيقة الشيعة عبد الله بن عبد الله الموصلي- دار الحرمين- القاهرة الطبعة الأولى ١٤١٢.
  - ٢١- حلية الأولياء-أبو نعيم الأصبهاني-دار الكتاب العربي-الطبعة الخامسة-١٤٠٧.
- ٢٢-دقائق التفسير-ابن تيمية-تحقيق محمد الجنيد-مؤسسة علوم القرآن-دمشق-الطبعة
   الثانية-١٤٠٤.
- ٢٣-زاد المسير في علم التفسير-ابن الجوزي-المكتب الإسلامي-دمشق-الطبعة الثالثة-١٤٠٤.
  - ٢٤-ضحى الإسلام-أحمد أمين- دار الكتاب العربي-بيروت-الطبعة الأولى.
- ٢٥-الضعفاء الكبير-أبو جعفر العقيلي- تحقيق عبد المعطي قلعجي-دار الكتب العلمية-بيروت ١٤٠٤.
- ٢٦-ضعيف الجامع الصغير محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي دمشق الطبعة
   الثانية ١٣٩٩.
  - ٢٧-الطريق إلىٰ الجنة دار ابن المبارك للنشر والتوزيع- الطبعة الأولى -١٤١٤.
  - ٢٨-ظهر الإسلام- أحمد أمين- دار الكتاب العربي- بيروت- الطبعة الخامسة.
- ٢٩-العبر في خبر من غبر- شمس الدين الذهبي- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولئ- ١٤٠٥.
- ٣٠-العقيدة الواسطية ابن تيمية شرح د. صالح الفوزان مكتبة المعارف بالرياض الطبعة
   الخامسة ١٤١٠.
- ٣١-العلل الواردة في الأحاديث النبوية علي بن عمر الدارقطني دار طيبة الرياض الطبعة الأولىٰ ١٤٠٥.
  - ٣٢ فتح الباري بشرح صحيح البخاري-ابن حجر العسقلاني-المكتبة السلفية- القاهرة.
    - ٣٣-فجر الإسلام- لأحمد أمين.







- ٣٤- الفصل في الملل والأهواء والنحل- ابن حزم- تحقيق د. محمد إبراهيم نصر د. عبد الرحمن عميرة دار الجيل- بيروت.
- ٣٥- فضائل الصحابة أحمد بن حنبل- تحقيق وصي الله بن محمد عباس- دار العلم جدة ١٤٠٣.
- ٣٦ طبقات الشافعية الكبرئ تاج الدين السبكي تحقيق محمود محمد الطناحي القاهرة.
- ٣٧- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة الشوكاني تحقيق عبد الرحمن المعلمي المكتب الموضوعة الإسلامي دمشق الطبعة الثانية ١٣٩٢.
- ٣٨ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ابن تيمية تحقيق ربيع المدخلي مكتبة لينة دمنهور ١٤٠٩.
- ٣٩- القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع للسخاوي دار الكتب العلمية ١٣٩٧.
  - الكامل في التاريخ لابن الأثير دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الخامسة ١٤٠٥.
  - ١٤- الكامل في ضعفاء الرجال أبو أحمد ابن عدي- دار الفكر بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٥.
    - ٤٠- الكشاف محمود بن عمر الزمخشري دار المعرفة بيروت.
      - ٤٣ لسان العرب ابن منظور دار صادر بيروت.
  - £4- لسان الميزان ابن حجر العسقلاني مؤسسة الأعلمي بيروت الطبعة الثالثة ١٤٠٦.
  - ٤٥− المجروحين لابن حبان تحقيق محمد إبراهيم زيد توزيع دار الباز مكة المكرمة.
    - ٤٦- مجموع الفتاوئ لابن تيمية جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم.
- مختصر تاریخ دمشق ابن منظور تحقیق روحیة النحاس دار الفکر دمشق الطبعة الأولیٰ ۱٤۰٤.
- 1/4 مختصر التحفة الاثنى عشرية-شاه عبد العزيز الدهلوي-اختصار محمود شكري الألوسي تحقيق محب الدين الخطيب- المطبعة السلفية القاهرة ١٣٧٣.
- 14- مروج الذهب ومعادن الجوهر أبو الحسن المسعودي تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار المعرفة بيروت ١٤٠٣.
  - ٥٠ المستدرك على الصحيحين أبو عبد الله الحاكم دار الكتاب العربي بيروت.







- 01- مسند أحمد بن حنبل دار الكتب العلمية الطبعة الثانية ١٣٩٨.
- ٥٠- مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر دار المعارف- القاهرة- ١٣٧٧.
- ٥٣-المعجم الصغير سليمان بن أحمد الطبراني مؤسسة الكتب الثقافية بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٦.
  - ٥٤-المعجم الكبير سليمان بن أحمد الطبراني- تحقيق حمدي السلفي- الطبعة الثانية.
    - 00- المغنى موفق الدين بن قدامة دار الفكر بيروت- الطبعة الأولى ١٤٠٥.
- ٥٦-المقاصد الحسنة السخاوي- تحقيق محمد عثمان دار الكتاب العربي بيروت-الطبعة الأولم ، - ١٤٠٥.
- ٥٧-الموافقات في أصول الشريعة- أبو إسحاق الشاطبي -عناية عبد الله دراز- دار الكتب العلمية- بيروت.
- ٥٨-ميزان الاعتدال محمد بن أحمد الذهبي تحقيق علي محمد البجاوي- دار المعرفة- بيروت.
  - ٥٩-نزهة النظر في شرح نخبة الفكر ابن حجر العسقلاني مكتبة طيبة المدينة المنورة ١٤٠٤.
    - -- النهاية في غريب الحديث-ابن الأثير- تحقيق طاهر الزاوي-مكتبة العلمية- بيروت.

#### ب- المراجع الشيعية:

- ٦١-بحار الأنوار- محمد باقر المجلسي- مؤسسة الوفاء- بيروت- الطبعة الثانية-١٤٠٣.
  - ٦٢-تفسير الصافي- الفيض الكاشاني- دار الأعلمي-بيروت.
  - ٦٣-تفسير القمى-على بن إبراهيم القمى-مطبعة النجف ١٣٨٧.
  - ٦٤-رجال الكشي- أبو عمر الكشي تقديم أحمد السيد الحسيني.
  - ٦٥-رجال النجاشي أبو العباس النجاشي مكتبة الداودي قم إيران.
- ٦٦-رسالة الإيمان ميرزا حسن الحائري الإحقاقي مكتبة الصادق الكويت- الطبعة الثانية
   ١٤٠٥.
- ٦٧ الغدير في الكتاب والسنة والأدب الأميني دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الرابعة - ١٣٩٧.







- 1/ فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب حسين بن محمد تقي النوري الطرسي بعناية محمد رضا الطباطبائي ١٢٩٨.
- أو ظلال التشيع محمد بن علي الحسيني الطبعة الأولى ١٤٠٣ مؤسسة الوفاء بيروت .
  - ٧٠- الكافي أبو جعفر الكليني- تحقيق على أكبر الغفاري-دار الأضواء- بيروت- ١٤٠٥.
- ٧١- كشف الغمة في معرفة الأئمة أبو الفتح الأربلي دار الأضواء بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٥
- ٧٢-لماذا اخترت مذهب الشيعة؟ محمد مرعي الأنطاكي- الطبعة الثالثة حلب- مؤسسة الوفاء.
- ٧٧- المراجعات عبد الحسين الموسوي- تحقيق حسين الراضي -الدار الإسلامية- بيروت- الطبعة الثالثة ١٤٠٦.
  - ٧٤-نهج البلاغة- دار التعارف- بيروت-الطبعة الأولى.
- ٧٥-الوافي الفيض الكاشاني- مكتبة علي بن أبي طالب أصفان- إيران-الطبعة الأولى- ١٤٠٦.
  - ٧٦-وسائل الشيعة الحر العاملي-تحقيق مؤسسة آل البيت قم الطبعة الأولى ١٤٠٩.

\* \* \*









## ٥– فهرسالهوضوعات

| 0   | مقدمة                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | مقاصد مهمة بين يدي الكتاب                                                           |
| 15  |                                                                                     |
| 10  | المقصد الأول: كيف نقرأ التاريخ؟                                                     |
| ۲.  | المقصد الثاني: لمن نقرأ التاريخ؟                                                    |
| 71  | المقصد الثالث: وسائل الإخباريين في تشويه التاريخ                                    |
|     | ١- الاخْتِلَاقُ وَالْكَذِبُ:                                                        |
| 2   | ٢- الزِّيَادَة عَلَىٰ الْحَادِثَةِ أَوِ النُّقْصَانُ مِنْهَا بِقَصْدِ التَّشْوِيهِ: |
| 4   | ٣- التَّأُويلُ الْبَاطِلُ لِلْأَحْدَاثِ:                                            |
| ۲۷  | ٤- إِبْرَازُ الْمَثَالِبِ وَالْأَخْطَاءِ:                                           |
| ۲۷  | ٥- صِناعَةُ الْأَشْعَارِ لِتَأْيِيدِ حَوَادِثَ تَارِيخِيَّةٍ:                       |
| ۲۸  | ٦- وَضْعُ الْكُتُبِ وَالرَّسَائِلِ الْمُزَيَّفَةِ:                                  |
|     | ٧- اسْتِغْكَلُ تَشَابُهِ الْأَسْمَاءِ:                                              |
| ٨   | * مَتَىٰ بَدَأَ مَنْهَجُ التَّشُّتِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ ؟                      |
|     | * ضَرُورَةُ التَّنَبُّتِ فِي نَقْلِ الْأَخْبَارِ:                                   |
|     | الباب الأول الأحداث التاريخية من وفًاة النبي ﷺ إلى سنة ٦٦ هـ                        |
| ٣٣  | تمهيد بِعْثَةُ الرَّسُولِ ﷺ                                                         |
| ٥٣٥ | الفصل الأول خلافة الخليفة أبي بكر الصديق سَيْكُ مِنْ سَنَةِ ١١ إِلَى ١٣ هـ          |
| ۳۷  | تمهيد                                                                               |
| ٣٨  | المبحث الأول سَقِيفَةُ بَنِي سَاعِدَةً                                              |







| 6  |                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢ | الْمَبْحَثُ الثَّانِي: أَبُو بَكْرٍ الصِّلِّيقُ تَعَلِيْكُ فِي سُطُورٍ            |
| ٤٢ | الله الله الله الله الله الله الله الله                                           |
|    | * إِسْلَامُهُ:<br>                                                                |
| ٤٣ | * هِجْرَتُهُ:                                                                     |
|    | * أَزْوَاجُهُ وَأَوْ لَادُهُ:                                                     |
|    | <ul> <li>* مِنْ فَضَائِلِهِ تَعَطِّنُهُ:</li> </ul>                               |
|    | * عِلْمُهُ:                                                                       |
|    | * مُلَازَمَتُهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ:                                                    |
|    | * إِشَارَاتُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَىٰ اسْتِخْلَافِهِ:                                  |
|    | خُصُوصِيَّةُ أَبِي بَكْرٍ بِالنَّبِيِّ ﷺ:                                         |
|    | * وَفَاةُ أَبِي بَكْرٍ تَقِالُكُهُ:                                               |
|    | الْمَبْحَثُ النَّالِثُ: أَهَمُّ الأَحْدَاثِ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ |
|    | ١- قِتَالُ الْمُرْتَدِّينَ وَمَانَعِي الزَّكَاةِ:                                 |
|    | * الْأَسْوَدُ الْعَنْسِيُّ (عَبْهَلَةُ بْنُ كَعْبِ):                              |
|    | <ul> <li>* طُلَيْحَةُ الْأَسَدِيُّ:</li></ul>                                     |
|    | * أَسَدٌ وَغَطَفَانُ:                                                             |
|    | * سَجَاح وَبَنُو تَمِيم:                                                          |
|    | * بَنُو حَنِيفَةَ وَمَعْرَكَةُ الْيَمَامَةِ:                                      |
|    | * رِدَّةُ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ:                                                   |
|    | ؟- بَعْثُ خَالِدٍ إِلَىٰ الْعِرَاقِ (غَزْقَةُ ذَاتِ السَّلَاسِلِ):                |
|    | ٣- غَزْقُ الشَّامِ:                                                               |
|    | * مِمَّنْ شَارَكَ فِي مَعْرَكَةِ الْيَرْ مُوكِ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ:         |







| * وَقَعَةُ الْيَرْمُوكِ:                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * مَوَ اقِفُ بُطُولِيَّةٌ: ٥٦                                                                                   |
| الفصل الثاني خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سَرِ الشَّهُ مِنْ سَنَةِ ١٣ إِلَى ٢٣ هـ ٥٧                       |
| تمهيد                                                                                                           |
| الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ تَعَالَٰكُهُ فِي سُطُورٍ                 |
| * نَسَبُهُ: **                                                                                                  |
| ١٠                                                                                                              |
| * أَوْ لَا دُهُ:                                                                                                |
| * إِسْلَامُهُ:                                                                                                  |
| * مُلَازَمَتُهُ لِلنَّبِيِّ عَلِيْنِ                                                                            |
| * فَضَاعِلُهُ:                                                                                                  |
| * عُمَرُ الْمُلْهَمُ:                                                                                           |
| * اسْتِشْهَادُ عُمَرَ عَالِمُهُمُ :                                                                             |
| الْمَبْحَثُ النَّانِي: أَهَمُّ الأَحْدَاثِ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَحِالِكَ اللَّهَ المَّاسِ المَ |
| * مَوْقِعَةُ الْقَادِسِيَّةِ فِي مُحَرَّمِ ١٤ هـ:                                                               |
| <ul> <li>* مَوْ قِعَةُ أَجْنَادِينَ (١٥ هـ):</li> </ul>                                                         |
| * فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ:                                                                                    |
| <ul> <li>* فَتْحُ تُسْتَرَ وَالسُّوس، وَأَسْرُ الْهُرْمُزَانِ سَنَةَ (١٧ هـ):</li> </ul>                        |
| * عَامُ الرَّ مَادَةِ سَنَة (١٨ هـ):                                                                            |
| * مَعْرَكَةُ نَهَاوَنْدَ (٢١ هـ):                                                                               |
| <ul> <li>﴿ وَفَاةً خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ تَعَالِثْتُهُ (١٦ هـ):</li> </ul>                                    |
| الفصل الثالث خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان يَوْلَيْكُ مِنْ سَنَةٍ ٢٣ إِلَى ٣٥ هـ ٧١                         |







| ٧٣                               | الْمَبْحَثُ الأُوَّلُ: كَيْفِيَّةُ تَوَلِّي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ نَعَطِّتُهُ الْخِلافَةَ. |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣                               | * قِصَّةُ الشُّورَيٰ:                                                                        |
| YY                               | * عُثْمَانُ أَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ:                                                          |
| γ4                               | الْمَبْحَثُ الثَّانِي: غُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ تَيَوَّا لِللهِ فِي سُطُورٍ                   |
| γ٩                               | * اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:                                                                        |
|                                  | * لَقَبَهُ وَكُنْيَتُهُ:                                                                     |
|                                  | * أَزْوَاجُهُ وَأَوْلَادُهُ:                                                                 |
| ν۹                               | * أَوْلَادُهُ:                                                                               |
| ۸٠                               | * فَضْلُهُ:                                                                                  |
|                                  | * وَمِنْ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ:                                                            |
| ۸۴                               | الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: أَهَمُّ الأَحْدَاثِ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ                          |
| 7A                               | ١- غَزْ وُ إِفْرِيقِيَةَ سَنَةَ ٢٧ هـ:                                                       |
| 74 74                            | ٢- وَقْعَةُ جَرْجِيرَ وَالبَرْبِرِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ٢٧ هـ:                                |
| ۸۳                               | ٣- ذَاتُ الصَّوَارِي سَنَةَ ٣١ هـ:                                                           |
| ۸۳                               | ٤- تَوسِعَةُ الْمَسْجِدِ النَّبوِيِّ                                                         |
| ۸۳                               | ٥- بِنَاءُ أَوَّ لِ أُسْطُولٍ بَحْرِيِّ                                                      |
| ۸۳                               | ٦- جَمْعُ النَّاس عَلَىٰ مُصْحَفٍ وَاحِدٍ                                                    |
| ۸۰                               | _                                                                                            |
|                                  | أَسْبَابُ الْفِتْنَةِ:                                                                       |
| لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَبَأٍ ٨٥ | السَّبَبُ الْأَوَّلُ: وَهُوَ سَبَبٌ رَئِيسٌ، رَجُلٌ يهُودِيٌّ يُقَالُ                        |
| ۸۸                               | السَّبَبُ الثَّانِي: الرَّخَاءُ الَّذِي أَصَابَ الْأُمَّةَ الْإِسْلَامِيَّةَ:                |
| رَ:ز:                            | السَّبِبُ الثَّالثُ: الاخْتِلَافُ بَيْنَ طَبْعِ عُثْمَانَ وَطَبْعِ عُمَ                      |







| ۸۹  | السَّبَبُ الرَّابِعُ: اسْتِثْقَالُ بَعْضِ الْقَبَائِلِ لِرِئَاسَةِ قُرَيْشٍ:                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90  | الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: الْمَآخِذُ الَّتِي أُخِذَتْ عَلَىٰ عُثْمَانَ سَجَالِتُهُ                                      |
| 91  | الْمَأْخَذُ الْأَوَّلُ: وَلَّىٰ أَقَارِبَهُ:                                                                          |
|     | الْأَوَّلُ: مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ:                                                                         |
|     | الثَّانِي: عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْح                                                               |
|     | الثَّالثُ: سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ:                                                                                     |
|     | الرَّابِعُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزِ:                                                                  |
|     | الْخَامِسُ: الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةً                                                                                  |
|     | الْمَأْخَذُ الثَّانِي: نَفْيُ أَبِي ذَرِّ إِلَىٰ الرَّبَذَةِ:                                                         |
| 91  | الْمَأْخَذُ الثَّالِثُ: إِعْطَاءُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم خُمْسَ إِفْرِيقِيَةَ:                                       |
| 91  | الْمَأْخَذُ الرَّابِعُ: إِحْرَاقُ الْمَصَاحِفِ:                                                                       |
|     | الْمَأْخَذُ الْخَامِسُ: ضَرَبَ ابْنَ مَسْعُودٍ حَتَّىٰ فَتَقَ أَمْعَاءَهُ، وَضَرَبَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ حَتَّىٰ     |
| 91  | كَسَرَ أَضْلَاعَهُ:                                                                                                   |
| ٩٨  | الْمَأْخَذُ السَّادِسُ: الزِّيَادَةُ فِي الْحِمَىٰ:                                                                   |
|     | الْمَأْخَذُ السَّابِعُ: الْإِتْمَامُ فِي السَّفَرِ:                                                                   |
|     | الْمَأْخِذُ الثَّامِنُ وَالتَّاسِعُ وَالْعَاشِرُ: لَمْ يَحْضُرْ بَدْرًا، وَفَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ، وَخَابَ عَنْ بَيْعَةِ |
| 99  | الرِّضْوَانِ:الرِّضْوَانِ:                                                                                            |
| 100 | الْمَأْخَذُ الْحَادِي عَشَرَ: لَمْ يَقْتُلْ عُبَيْدَ اللهِ بْن عُمَرَ بالْهُرْمُزَانِ:                                |
|     | الْمَأْخَذُ الثَّانِي عَشَرَ: زَادَ الْأَذَانَ الثَّانِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ:                                          |
|     | الْمَأْخَذُ الثَّالِثَ عَشَرَ: رَدَّ الْحَكَمَ وَقَدْ نَفَاهُ الرَّسُولُ ﷺ:                                           |
|     | لْمَبْحَثُ السَّادِسُ: مَقْتَلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَعَالِّنَهُ                                                  |
|     | مَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ؟                                                                                                |







| صَحَابَة ؟                                | كَيْفَ قَتِلُ عَثْمَانَ نَعَوْلِكُنَّهُ دُونَ انْ يُدَافِعُ عَنْهُ احَدْ مِنَ ال |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| تَعَالِثُهُ مِنْ سَنَةِ ٣٥ إِلَى ٤٠ هـ١٠٩ | لفصل الرابع خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب                                  |
| w                                         | الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ نَقِيْكُ فِي سُطُورٍ           |
| <i>m</i>                                  | * اسمه وسبه                                                                      |
| <i>m</i>                                  | * أَزْوَاجُ عَلِيٍّ:                                                             |
| <i>w</i>                                  | # أَوْ لَا دُهُ:                                                                 |
|                                           | * فَضَائِلُهُ:                                                                   |
| <i>w</i>                                  | أَوَّ لَا: الْفَضَائِلُ الْخَاصَّةُ بِهِ:                                        |
| <i>w</i>                                  | ثَانِيًّا: فَضَائِلُهُ مَعَ آلِ الْبَيْتِ:                                       |
| <i>\\\\\</i>                              | تَالِثًا: الْفَضَائِلُ الْعَامَّةُ:                                              |
| 117                                       | * وَمِمَّا تَمَيَّزَ بِهِ عَلِيٌّ وَبَزَّ بِهِ أَقْرَانَهُ الشَّجَاعَة:          |
| 111                                       | يَوْمَ الْخَنْدَقِ:                                                              |
| 118                                       | يَوْمَ خَيْبَرَ:                                                                 |
| 110                                       | * بَيْعَةُ عَلِيٍّ نَظِطِّتُهُ بِالْخِلَافَةِ:                                   |
| 117                                       | الْمَبْحَثُ الثَّانِي: أَهَمُّ الأَحْدَاثِ فِي خِلافَةِ عَلِيٌّ تَعَطُّتُهُ .    |
|                                           | * مَعْرَكَةُ الْجَمَلِ (سنة ٣٦ هـ):                                              |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\        | مُفَاوَضَاتٌ قُبَيْلَ الْقِتَالِ:                                                |
| \\                                        | مُحَاوَلَاتُ وَقْفِ الْقِتَالِ:                                                  |
| )/9                                       | مَقْتَلُ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ:                                                 |
|                                           | بَعْدَ الْمَعْرَكَةِ:                                                            |
|                                           | لِمَاذَا لَمْ يَقْتُلْ عَلِيٍّ قَتَلَةً عُثْمَانَ؟                               |
| 161                                       | * مَعْ كَةُ صفِّرَ (سَنَةَ ٣٧):                                                  |







| N     | فهرس الموضوعات فهرس                                                                                                 | _G)       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۱۲۲   | هَلْ نَازَعَ مُعَاوِيَةُ عَلَىٰ الْخِلَافَةِ؟                                                                       | à         |
| ۱۲۳.  | يَعَ مَنْ كَانَ الْحَقُّ؟                                                                                           | á         |
| 155   | -<br>مَنْ مِنَ الصَّحَابَةِ شَهِدَ تِلْكَ الْمَعَارِكَ؟                                                             | á         |
|       | صَّةُ التَّحْكِيم:                                                                                                  |           |
| ۱۲٦   | عْرَكَةُ النَّهرَوَانِ (سنة ٣٨ هـ):                                                                                 | Á #       |
| ١٣٠ . | ثُ الثَّالِثُ: مقْتلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِين عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سَجَطْتُهُ سَنَةَ ١٠ هـ                      | الْمَبْحَ |
| ۱۳۱ . | ثُ الرَّابِعُ: سَبَبُ الْخِلافِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ تَعَطَّقُهُ                                                     | الْمَبْحَ |
| ۱۳۱   | فُ الصَّحَابَةِ مِنْ تِلكَ الْمَعَارِكِ:                                                                            | مَوْقِ    |
| ä     | وْقِفُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُلجِمٍ، وَقَتَلَةِ عُثْمَانَ وَقَاتِلِ الزُّبَيْرِ، وَقَتَلَ |           |
| ١٣٢   | سَيْنِ، وَأُمْثَالِهِمْ:                                                                                            | الْحُ     |
| ۱۳۳   | يْنَ الْحَقُّ فِيمَا وَقَعَ بَيْنِ الصَّحَابَةِ؟                                                                    | T *       |
| 100.  | <b>خَامِس خَلَافَة أُمِير المؤمنين الحُسن بن علي سَيَالْتُهَمَّا مِنْ سَنَةِ ٤٠ إِلَى ٤١ هـ</b>                     | الفصل ا-  |
| ۱۳۷   | ثُ الأَوَّ لُ: الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ سَجَالِتُهُ فِي سُطُورٍ                                                       | الْمَبْحَ |
|       | ه وو <i>د بر وو.</i><br>سمه و سبه.                                                                                  |           |
| ۱۳۷   | زْ وَاجُهُ:                                                                                                         | T #       |
| ۱۳۷   | نَا أَوْ لَادُهُ:نا أَوْ لَادُهُ:                                                                                   | وَأَمَّ   |
| ۱۳۷   | نَضَاثِلُه:                                                                                                         | á *       |
| ۱۳۸   | رَفَاتُهُ:                                                                                                          | ý *       |
| 179   | ثُ الثَّانِي: الْبَيْعَةُ لِلْحَسَنِ تَعَاظِّتُهُ بِالْخِلافَةِ                                                     | الْمَبْحَ |
| 189   | لْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُصَالِحُ مُعَاوِيَةً وَيَجْتَمِعُ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ:                                     | 1 **      |
| ٠٢٥   | سادس خلافة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَ إِلَّى                                 | الفصل ال  |
| 121   |                                                                                                                     |           |







| 184 | الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: مُعَاوِيَةُ تَعَالِمُنْهُ فِي شُطُورٍ                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | * اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:                                                                    |
| ۱٤۳ |                                                                                          |
| 1ET |                                                                                          |
|     | *وَفَاةُ مُعَاوِيَةَ نَعَاظِئُهُ:                                                        |
| 157 |                                                                                          |
|     | * إِقَامَة دَارِ لِصِنَاعَةِ السُّفُنِ فِي مِصْرَ سَنَةَ ٥٠ هـ                           |
| 157 |                                                                                          |
|     | <ul> <li>* بنَاءُ الْقَيْرَ وَانِ:</li> </ul>                                            |
|     | * مِنَ الْخِلَافَة إِلَىٰ الْمُلْكِ: * مِنَ الْخِلَافَة إِلَىٰ الْمُلْكِ:                |
| 1£Y | ,                                                                                        |
|     | * الْبَيْعَةُ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ:                                                |
|     | مَوْقِفُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنْ بَيْعَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ:        |
| 189 |                                                                                          |
| 101 | الفصل السابع خلافة يزيد بن معاوية مِنْ سَنَةِ ٦٠ إِلَى ٦٤ هـ                             |
|     | الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: الْبَيْعَةُ ليَزِيدَ وَرَفْضُ الْحُسَيْنِ لِلْمُبَايَعَةِ وَخُرُو |
| 107 | <ul> <li>* أَهْلُ الْعِراقِ يُرَاسِلُونَ الْحُسَيْنَ:</li> </ul>                         |
| ١٥٣ |                                                                                          |
|     | * تَأْمِيرُ عُبَيْدِ اللهِ بْن زِيَادٍ عَلَىٰ الْكُوفَةِ:                                |
|     | خُرُوجُ الْحُسَيْنِ تَعَالِثُهُ إِلَىٰ الْكُوفَةِ:                                       |
|     | * خِذْلَانُ أَهْلِ الْكُوفَةِ لِمُسْلِمٍ بْنِ عَقِيل:                                    |
|     | مُعَارَضَةُ الصَّحَابَةِ لِلْحُسَيْنِ فِي خُرُوجِهِ:                                     |







|           | ١- عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ:                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
|           | ٣- ابْنُ عُمَرَ:                                              |
| 701       | ٣- عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ:                             |
|           | ٤- أَبُو سَعيِدٍ الْخُدْرِيُّ:                                |
| \00       | الفرزدق الشاعر:                                               |
| /oV       | * الْحُسَيْنُ يَصِلُ إِلَىٰ الْقَادِسِيَّةِ:                  |
|           | الْمَبْحَثُ الثَّانِي: مَقْتَلُ الْحُسَيْنِ لَغَطِّنَهُ       |
|           | ﴿ وُصُولُ الْحُسَيْنِ إِلَىٰ كَرْبَلَاء:                      |
| ٠٣٠       | * الْحُسَيْنُ يُذَكِّرُ جَيْشَ الْكُوفَةِ بِاللهِ:            |
|           | * وَقْعَةُ الطَّفِّ (سَنَةَ ٦٦ هـ):                           |
| 171       |                                                               |
| 777       | * إِرْهَاصَاتُ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ تَعَيَّلِيُّنَهُ:         |
| ٣٣٠٣      | عَذَابُ الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ:                         |
| ١٦٤       | المبحث الثالث مَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ تَغَطُّنْهُ؟            |
| ١٦٤       | ١- عَلِمْ يُ تَجَالِمُهُ :                                    |
| ١٦٥       | ٢- الْحَسَنُ بْنِ عَلِيٍّ تَعَلِّقُهَا:                       |
| ي:        | ﴿ غَدْرُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَكُونُهُمْ قَتَلَةَ الْحُسَيْرِ   |
| ينَ:      | ٣- عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَعْرُوفُ بِزَيْنِ الْعَابِدِ. |
| ٧٢١       | ٤- أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ تَعَلِيًّ تَعَلِيًّا        |
| ٠٠٠٠٠ ٧٢٧ | ٥- زَيْنَبُ بِنْتُ عَلِيٍّ نَعَالِكُها:                       |
| vri       | ٦- جواد مُحَدِّثي:                                            |
| ١٦٧       | ٧- حُسَيْن كُو راني:                                          |







| ٠٦٨ ٨٢١ | ﴿ وَقَالَ حُسَيْنِ كُورِانِي أَيْضًا:                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ٨- مُرْ تَضَىٰ مُطَهِّرِي:                                                              |
|         | ٩- كَاظِم الْإِحْسَائِيُّ النَّجَفِيُّ:                                                 |
|         | ١٠ حُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْبراقي النَّجَفِيُّ:                                        |
|         | ١١- مُحْسِنُ الْأَمِينِ:                                                                |
|         | مَنْ بَاشَرَ قَتْلَ الْحُسَيْنِ تَقَالِطُهُهُ؟                                          |
|         | الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: مَوْقِفُ النَّاسِ مِنْ قَتْلِ الْحُسَيْنِ                       |
|         | مَوْقِفُ النَّاسِ مِن قَتْل الْحُسَيْنِ:                                                |
|         | النَّاسُ فِي قَتْلِ الْحُسَيْنِ عَلَىٰ ثَلَاثِ طَوَائِفَ:                               |
|         | * بِدْعَتَانِ مُحْدَثَتَانِ:                                                            |
|         | الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: مَوْقِفُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة مِنْ يَزِيدَ بْنِ مُعَ |
|         | اللهُ مَوْ قِفُ يَزِيدَ مِنْ قَتْلِ الْحُسَيْنِ:                                        |
|         | الْمَوْقِفُ الْوَسَطُ فِي يَزِيدَ:                                                      |
|         | النَّهْي عَنْ لَعْنِ يَزِيدَ:                                                           |
|         | لباب الثاني عدالة الصحابة يَهَا لَيُهُرُ                                                |
|         | الفصل الأول تعريف الصحابي لغة واصطلاحًا                                                 |
|         | الْأُدِلَّة عَلَىٰ عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ:                                              |
|         | الفصل الثاني من طعن في عدالة الصحابة؟                                                   |
| \AY     | الْمَبْحَثُ الأَوَّلُ: ماذَا يُريدُ الطَّاعِنُونَ فِي أَصْحَابِ مُحمَّدٍ ﷺ              |
| ١٨٨     | الْمَبْحَثُ الثَّانِي: الْفِرَقُ الَّتِي طَعَنَتْ فِي عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ وَحُجَجُهُ |
|         | وخُلَاصَةُ الْجَوَابِ عَنْ هَذِهِ الْحُجَجِ الْوَاهِيَةِ مَا يَأْتِي:                   |
|         | * أَمَّا وُقُوعُ الْمَعَاصِي مِنْ بَعْضِهِم !!                                          |







| ۱۸۸   | * وَأَمَّا قُولُهُم: «إِنَّ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ هُوَ مُنَافِقٌ»!!                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۸   | * وَأَمَّا قَوْلُهُمُ: «يَلْزَمُ مِنَ الْعَدَالَةِ أَنْ يَتَسَاوَوْا فِي الْمَنْزِلَةِ»:                                         |
| 1/19  | * أَمَّا قَوْلُهُم: «إِنةً لَا يُوجَدُ دَلِيلٌ عَلَىٰ عَدَالَةِ كُلِّ الصَّحَابَةِ»!!                                            |
| 191.  | لفصل الثالث شبهات حول الصحابة والرد عليها                                                                                        |
| 194   | الشُّبْهَةُ الأُولَىٰ: حَدِيثُ النَّبِيِّ عَيْدٍ عَنِ الْحَوْضِ                                                                  |
| 197   | الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: اللهُ تَعَالَىٰ لَمْ يَمْدَحْ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ                                                     |
| 191   | الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: أَغْضَبُوا النَّبِيَّ فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ                                                     |
|       | الشُّبْهَةُ الرَّابِعَةُ: زَعْمُهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ لَعَنَ مَنْ تَخَلُّفَ عَنْ جَيْشِ أُسَامَةَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ |
| ç.    | تَخَلَّفا عَنْهُ                                                                                                                 |
| F=1.  | الشُّبْهَةُ الْخَامِسَةُ: قَتْلُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ لِمَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ                                               |
| 4.4   | الشُّبْهَةُ السَّادِسَةُ: قَتْلُ مُعَاوِيَةَ لِحُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ                                                               |
| ۲۰۳.  | لِمَاذَا قَتَلَ مُعَاوِيَةُ خُجْرَ بْنَ عَدِيٍّ؟                                                                                 |
| ۲۰O . | الشُّبْهَةُ السَّابِعَةُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ظَلَمَ فَاطِمَةَ فِي مِيرَاثِهَا                                                    |
| ۲۱۲.  | الشُّبْهَةُ النَّامِنَة: قَوْلُ عُمَرَ عَنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: إِنَّهَا فَلْتَةُ                                 |
| ۲۱٤.  | الشُّبْهَة التَّاسِعَةُ: دَعْوَىٰ بِأَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَهْجُرُ                                             |
|       | الشُّبْهَةُ الْعَاشِرَةُ: نَهَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَن مُتْعَةِ الْحَجِّ وَمُتْعَةِ النِّسَاءِ وَهُما مَشْرُوعَتَانِ       |
| ۲۱۷.  | فَكَيْفَ يُحَرِّمُ عُمَرُ مَا أَحَلَّهُ اللهُ؟                                                                                   |
| ۲۱۷.  | أَوَّ لًا: مُتْعَةُ الْحَجِّ:                                                                                                    |
| ۲۱۸ . | قَانِيًّا: مُتْعَةُ النِّسَاءِ:                                                                                                  |
| ۲۴۰   | الشُّبْهَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: اتِّهَامُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ بِالْكُفْرِ                                                    |
| ۹۴۳.  | الشُّبْهَةُ النَّانِيَةَ عَشْرَةَ: اسْتِلْحَاقُ مُعَاوِيَةَ لِزِيَادٍ                                                            |
| ee 6  | الْ فِي الْمِيْ الْمُ                                                                                                            |







| YYV                    | باب التالث من الخليفة بعد رسول الله ﷺ                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۹                    | تمهيل                                                                                  |
| ، بالخلافة قبل أبي بكر | الفصل الأول الأدلة النقلية لمن قال بأولوية علي بن أبي طالب                             |
| ۲۳۱                    | وعمر وعثمان والرد عليها                                                                |
| ۲۳۳                    | الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: حَدِيثُ الْغَدِيرِ                                             |
| ናሞኒ                    | <ul> <li>﴿ سَبَبُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ هَذَا الْكَلَامَ لِعَلِيِّ:</li> </ul>      |
| ۲۳۹                    | الْمَبْحَثُ الثَّانِي: حَدِيثُ الْكِسَاءِ وَآيَةُ الْمُبَاهَلَةِ                       |
| ۲ <u>د</u> ۵           | الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: آيَةُ الْولايَةِ                                               |
| ۲٤٩                    | الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: حَدِيثُ الْمَنْزِلَةِ                                          |
| ۲۵۲                    |                                                                                        |
| 067                    | الْمَبْحَثُ السَّادِسُ: حَدِيثُ الثَّقَلَيْنِ                                          |
| ۸67                    | الْمَبْحَثُ السَّابِعُ: حدِيثُ «عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْ عَلِيٍّ»:                  |
| ۲٦٠                    | الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ: حَدِيثُ الاثْنَيْ عَشَرَ إِمَامًا                              |
| ۲٦٣                    | الْمَبْحَثُ التَّاسِعُ: حَدِيث «أَنا مَدِينَةُ الْعِلْم وعَلِيٌّ بَابُهَا»             |
| 677                    | الْمَبْحَثُ الْعَاشِرُ: حَدِيثُ الإِنْذَارِ يَوْمَ الدَّارِ                            |
| ب بالخلافة قبل أبي بكر | الفصل الثاني الأدلة العقلية لمن قال بأولوية علي بن أبي طال                             |
| ٢٦٩                    | وعمر وعثمان والرد عليها                                                                |
| ۲۷۱                    | الدَّلِيلُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ كَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَ |
| ۲۷۲                    | الدليل الثَّانِي: أنَّهُ أعلَمُ النَّاسِ                                               |
| ۲۷۲                    | الدَّليلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ أَقْرَبُهُم لِلنَّبِيِّ عَلِيْ نَسَبًا                   |
|                        | الدَّليلُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ أَوَّلُهُم إِسْلامًا                                     |
| ۲۷۲                    | الدَّليلُ الْخَامِسُ: أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدُ لصَنَم قَطُّ                               |



# فهرس الموضوعات



| ( c |
|-----|
|-----|

| ۲۷۵ | الْخَاتِمَةُ: فِي تَسَاؤُلاتٍ مُهِمَّةٍ لابُدَّ مِنْهَا |
|-----|---------------------------------------------------------|
|     | الفَهارسُ الْعَامَّةُ لَلْكِتَابِ                       |
|     | ١- فهرس الآيات القرآنية                                 |
| ٢٨٦ | ٢- فهرس الأحاديث المرفوعة                               |
| rar | ٣- فهرس الآثار                                          |
| ٣٠١ | ٤- فهرس المصادر والمراجع                                |
| ۳۰۱ | أ- المراجع السنية:                                      |
| ٣٠٤ | ب- المراجع الشيعية:                                     |
| ۳۰۷ | ه ـ فهر س الموضوعات                                     |

\* \* \*



